## توم ليت الكايتبالسيايي البريطاني الصبد

محرف رائِد القوميت العربت.

نتَلد (نَّ العَهَبَيَة لجنة مِث الأُسَانَدَة الجامِعيّينِ

منش وراست المكتب لتجاري للطباعة والتوزيع والنيث ر- بَيروس.

محكم الملاجار زائد القوميت العربيت

الطبعة الاولى ايار ( مايو ) ١٩٥٩.

## مقسارمة

اجتاحت حركة القومية العربية كل مكان في الشرق الاوسط وسجلت تقدماً وطيباً بينا اخذت تتضح في ضمير القدر معالم الوحدة العربية و حلم العرب في كل مكان من العالم العربي . وان العرب في هذا لا يضيقون بجديث ما سيلقونه من متاعب ومصاعب في تحقيق وحدتهم وهم يقولون انها متاعب ومصاعب محتومة إلا انها لم تعد تستطيعان تثير التفرقة . وما كانت الوحدة بين شعبي مصر وسوريا سوى وحدة ستتعها الوحدة الكبرى .

قليلاً ما يتحقق كل ما يراوح قاوب الناس من الاماني، ومع ذلك فقد لمست في مقامي بين العرب سبعة عشر عاماً ان الرغبة العارمة في الوحدة قسد ظلت تعتمل دوماً في قاوب سكان مدن العالم العربي، الذين يستقطبون حو لهم المعالمة السياسية في الشرق الاوسط.

ومع ان الانقسامات في العمالم العربي ، تلك الانقسامات التي ترجمع الى تضارب المصالح والاماني لدى الفئات الحاكمة في الاقطار العربية ، قد جعلت من دعوى الوحدة اضحوكة ، فأن ثمة مغزى مهما يجب ان يستخلص منحقيقة ان الزعماء الحاكمين قد اضطروا دائماً الى ان يعلنوا الولاء لفكرة الوحدة وان يتظاهروا بالعمل من اجلها لارضاء شعوبهم .

لقد ازيحت الآن فئة مؤلاء الزعماء في ثلاثة او اربعة من الاقطار العربية المهمة، فقد جرفتها حركات انقلابية عسكرية تغذيها الروح القومية التي تعتمل في صدور سكان مدن المنطقة الذين يؤيدون الوحدة قلباً وقالباً.

لقد تمخضت الارادة الشعبية عن حكومات عسكرية في تلك الاقطار على الرغ من ان الحركات الانقلابية استهدت في الاصل مبادىء بعض الاحزاب الملتزمة بالفكرة الديموقراطية ، ولم يكن في ذلك خروج على المألوف اذ لم يكن في الواقع ثمة كثير من الديموقراطية في حكومات الشرق الاوسط البرلمانية . وان كان من المعتقد عموماً بين صفوف القوميين - وربامن قبيل السداجة - انه بالامكان التطور نحو اقامة انظمة حكم ديموقراطية .

ان دك انظمة الحكم الملكية لا يعني بالضرورة انسه عمل ثوري او انه عمل يؤلف في حد ذاته ثورة عميقة التأثير الا ان المرء يستطيع من غير شطط ان يقول ان الثورة العربية لا تزال مستمرة ماضية وانها ستتمخض بمرور الزمن عن تيارات جديدة ضاغطة وكابحة تتفاعل فيها الحياة العربية : اما في الوقت الحالي فان الحقيقة المهمة في ان العرب مستعدون لمواجهة أية مصاعب جديدة اذا استطاعوا في المقام الاول ان يستكلوا مقومات وحدة « الامة العربية » .

لقد كان الرئيس عبد الناصر البطل الذي وجد دوره كزعيم للثورة ولهذا فقد اصبح معبود الملايين من النيل الى الفرات ولقد رأينا صوره تظهر في كل مكان من بغداد فور اندلاع ثورة ١٤ تموز (يوليو) واذا كان صحيحاً ما يقال من ان جهاز الدعاية المصرية هو الذي وزع هذه الصور فأن مجرد توزيعها لا يوضح لماذا اندفع العراقيون بالالوف الى تعليقها في اللحظة التي اقتحم فيها جيشهم القصر الملكى ودك الملكية.

الحقيقة ان الرئيس عبد الناصر كان ولم يزل وحده نبي القومية الذي يبشر القوميين بالقومية ويهديهم اليها. فلقمد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية ذات الدافع القومي في سوريا وإلا أنه لا حسني الزعيم ولا اديب الشيشكلي (الذي ظل في الحكم زمناً طويلا) قد استطاع ان يلهب ضمائر الشعوب العربية وان يتربع في قلوبها. اما عبد الناصر فقد الهب الضائر وتربع في القلوب. وارجو ان اكون قد شرحت الى حد ما في هذا الكتاب السبب الذي دعا الى التسليم بعبد الناصر زعيماً للعرب في دمشق وعمان والقدس وغيرها من الحواضر العربية على الرغم

من كونه مصرياً لم يكن معروف خارج بلاده قبل ان يتولى مقاليد الحكم.

ان نقيصة معظم الكتب التي تعالج موضوع مصر الحديثة تكمن في انها تبدأ من غزو نابليون لمصر او من قيام مملكة محمد على الكبير ، اي تبدأ من ذلك العهد القصير الذي يتميز بمعالمه التي تشير اشارات بارقة الى اليقظة الجديدة التي دبت في مصر .

ان الابتداء من ذلك العهد قد يكون منطلقاً منطقياً له مبرراته ، ولكنه مع ذلك خليق بأن يوحي الى الاذهان بانه لم يكن لمصر تاريخ سابق لهــذه الفاترة والواقع ان العهد الفرعوني هو ممعن في القدم بحيث يبدو عهداً من عهود عالم آخر متبان كل التبان عن عالمنا .

وفي هذا الكتاب انطلقت من بداية معالم التاريخ المصري لأنني اعتقد بأنه من العسير على المرء ان يفهم مصر الحديثة اذا اسقط من حسابه بعض خيوط الفكر والشعور المتصلة بعهود مصر الاولى والتي صمدت زهاء عشرة آلاف سنة في الذهن المصري رغم الانقلابات الحياتية والحضارية .

ان هذا الكتاب لا يتنطع بالطبع الى الزعم بأنه يستقصي تاريخ مصر ويرويه منذ الازمنة السحيقة حتى عام ١٩٥٨ فلست مؤرخاً اهلاً لمثل هذه المهمة ، انما قاربت في كتابي الماضي بما يكفي ليشرح بعض الجوانب التي بدت لي هامة وهكذا فقد اتيت في فقرات معدودات على سيرة قرون كاملة بينما كرست عدداً من الصفحات لرواية ساعات قلملة من ساعات التاريخ المصري الحديث .

وارجو ان اكون قد وفقت نتيجة لهذا المنهج الى اقامة الدليل على ان الرئيس عبد الناصر لم يكن مجرد ضابط شاب طموح انتزع لنفسه اعنة الحكم . فقد كان فيه دوماً صلة تصله بأماني الشعب المصري . ان هناك بعضاً من الناس لم تسعدهم هذه النتيجة ،ولكن يبدو لي مع ذلك ان الذين يعارضون نظام الحكم من هدذا البعض هم اكثر بكثير من الذين يعارضون صاحبه ومؤسسه .

ويبدو من تحصيل الحاصل ان من الخطأ ان ننسب الى الرئيس عبد الناصر وحده فضل امتداد الثورة الى الاجزاء الاخرى من الشرق الاوسط ، مع ماهو

عليه بفضل المقائد التي تقوم عليها سياسته ، فمثلاً كان الزعماء القوميون العرب ينادون ويبشرون بسياسة جمال عبد الناصر في القدس قبل ان يعلموا بزمن طويل ما هو كنه سياسته وقبل ان يخطر في بالهم انه قد يكون قائدهم وزعيمهم ، ذلك ان افكار الوحدة والاصلاحات الجذرية وقلب الفئات الحاكم منذ عقد من الزمن على الاقل اذهان العرب بما فيهم حتى الذين لم تكن فلسفتهم السياسية في مستوى وضوح فلسفة حزب البعث مثلاً.

كل ما في الامر ان هذه الافكار ازدادت وضوحاً في الاذهان واصبحت القاسم المشترك الاعظم الذي يوحد العقلية السياسية العربية . ولا ريب ان الصحف والاذاعة المصرية التي هي اقوى صحف واذاعـة في الشرق الاوسط والتي تجد القراء والمستمعين في جميع انحاء المنطقة قد قوت من الصلة بين مصر وبين الفئات الثورية في العالم العربي .

وهنا يصح القول كذلك بان الرئيس عبد الناصر قد سعى الى تقوية القوميين الراديكاليين ضد حكامهم ولكن حركة الشورة في كل مناسبة كانت حركة محلية الاصل وكانت نيرانها قد بدأت تعتمل قبل وصوله الى الحكم.

« توم لیتل » القاهرة ۱۷ آب ( اغسطس ) ۱۹۰۸

# مراجع هئذا الكتاب

مصر القديمة - موريس ماترلنك - لندن.

اهرامات مصر - ا . س . ادواردز - لندن .

مولد الحضارة في الشرق الاوسط - هنري فرانكفورت - لندن .

تاريخ كمبريدج القديم - جامعة كمبريدج .

تاريخ الشعوب القديمة في الشرق (٣ اجزاء) ــ سيرغاستون إماسبيرو ــ لندن تاريخ مصر من الازمنة القديمة حتى الفتح الفارسي ــ جيمس هنري بريستد ــ لندن .

عظمة مصر في ماضها - مرغريت اليس موراي - لندن .

موجز تاريخ الشرق الاوسط - جورج كيرك - لندن .

كسوف المسيحية في آسيا – ل . ا . براون – كمبريدج .

العالم البيزنطي - ا . م . هوسي - لندن .

دراسة للتاريخ – أ. ج. نوينبي – اوكسفورد .

تاريخ الامبراطورية البيزنطية من ٧١٦ قبل المسيح الى ١٥٠٧ ميلادية -جورج فنلي – لندن .

امبراطورية الرومان في مصر -ج. ب. ماهافي - لندن.

تاريخ العرب - فىلىب حق - لندن .

الفتح العربي لمصر – ا . ج . بطلا - اوكسفورد .

تاريخ الصليبيين (٣ اجزاء) ستيفن رانسيان - كمبريدج .

العرب – ادوار عطية – لندن .

تاريخ الشعوب الاسلامية – لندن .

الدين المحمدي – المستشرق جيب – اوكسفورد .

العرب في التاريخ – برنارد لويس – لندن.

دائرة الممارف الاسلامية - لوزاك - لندن .

العرب - المستشرق جيب - اوكسفورد .

بريطانها والشرق الاوسط –السير ريدر بالارد – لندن .

الخلافة - سير ويليام موير - ادنبره .

تاريخ بوحنا اسقف نيقوى - تحقيق ر . ه . تشارلس - لندن .

تاريخ مصر في القرون الوسطى – س . لين بول – لندن .

دولة الماليك في مصر - السير ويليام موير - لندن .

موجز تاريخ الخلافة الفاطمية – ل . اوليري – لندن .

المجتمع الاسلامي والغرب – المستشرق جيب وهارولد بوين – لندن .

فلسفة التاريخ العربية – مختارات من ابن خلدون – لندن .

مصر تحت حكم محمد على – الامير بكلر ماسكو – لندن .

ابراهيم خديوي مصر - ب. كرابايتس - لندن .

اعراف المصري الحديث وعاداته – ا . و . لين – لندن .

اللنبي في مصر - الفكونت ويفل - اوكسفورد .

الشرق الاوسط في الشؤون العالمية – جورج لينكرويسكي – نيويورك .

مبادىء القومية العربية – حازم زكي نسيبه – نيويورك .

النيل - ه . ا . هورست - لندن .

سياسة بالمرستون الخارجية •١٨٢ – ١٨٤١ – سير تشارلس ويستر لندن. مصر الحديثة – اللورد كرومر – لندن .

خفايا تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر - ويلفريد بلانت - لندن .

كيان مصر الحديثة – السير اوكلند كولفن – لندن .

بريطانيا ومصر : ظهور القومية المصرية – م . ت – سيمونز – لندن.

حرب النهر – السير ونستون تشرشل – لندن .

بريطانيا العظمى في مصر - ا . و . ب . نبومان - لندن

انعتاق مصر - بازيل ورسفورد - لندن .

القضية السودانية : النزاع على الحكم الثنائي المصري – الانكليزي ١٨٨٤ – القضية السودانية : الندن .

السودان في طريق الاستقلال – ج . ر . س . دونكان – لندن .

مصر منذ عهد كرومر – لورد لويد – لندن .

العلاقات العربية التركية وظهور القومية العربية ــ الدكتور زين زين-بيروت.

الحقيقة عن مصر - ا . الكسندر - لندن .

الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر – ج هايورث دان – واشنطن .

مصر - جورج يونغ - لندن .

رحلات في الصحراء العربية (جزءان ) - س. م. دوفتي - لندن .

يقظة مصر الحديثة – محمد رفعت بك – لندن .

توسع مصر – ا. سيلفا هوايت – لندن .

يقظة العرب - جورج انطونيوس - لندن .

قناة السويس – السير ارنولد ويلسون – اوكسفورد .

بريطانيا وقناة السويس – د.س . واط – لندن .

وثائق عن ازمة السويس من ٢٦ تموز ( يوليو ) الى ٦ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٥٦ – لندن .

تركيا – ج.ل. لويس – لندن .

التطور النركي ــ دراسة في النمو الاجتاعي والديني ــ ه.ا. آلن ــ كمبريدج.

الذئب الاغبر: مصطفى كال - ه. س. ارمسترونغ - لندن.

الاتراك العثانيون والعرب ـج. و. ف. ستريبلينغ ـ ايلننويز .

انهار الغرب في الشرق الأوسط – مجلة الشؤون العالمية .

مصر والحرب العالمية الثانية - جان ليغول – القاهرة .

بريطانيا والشرق الاوسط ــ ايلي خضوري ــ لندن .

اتجاهات حديثة في الاسلام - المستشرق جيب اشيكاغو .

مصر المستقلة ــ امين يوسف ــ لندن .

الشرق الأوسط – تحقيق سياسي واقتصادي ( الطبعة الثالثة ). السير ريدر بالارد – اوكسفورد .

اعدة الحكة للسعة - ت. ا. لورنس - لندن .

اتحاهات - السهر رونالد ستورس - لندن .

الايام ــ الدكتور طه حسين ــ ترجمة وامنت ــ لندن .

الاسلام ومصر الحديثة - تشارلس آدامز - لندن .

بريطانيا العظمى ومصر ١٩١٤ – ١٩٥١ – الجمعية الملكية الشؤون الدولية – لندن .

النمو الاقتصادي لمصر الحديثة ــ ا. كروشلي ــ لندن .

القوى الاجتاعية في الشرق الاوسط ـ سيدني نيتلتون . فيشر - نيويورك .

الدولة والسياسات الاقتصادية في الشرق الاوسط - الفريد بون - لندن .

النمو الزراعي للشرق الاوسط - ب. آ. كين - لندن.

الاقليات في العالم العربي ــ البرت حوراني ــ اوكسفورد .

المسلمون بزحفون ــ ف. و. فيرنو ــ لندن .

الشيوعية والقومية في الشرق الاوسط -- و. لاكور -- لندن .

مصر تتوثب - ج و س لاكوتر - باريس .

مصر : الاحوال الاقتصادية والتجارية في مصر – تشرين الاول ( اكتوبر ). ١٩٥١ – آ. ن. كبرياتش – لندن .

الفلاحون ــ ه. عيروط ــ الاسكندرية .

الفلاحون في مصر العليا – و. بلاكمان – لندن .

مصر في منتصف القرن العشرين - تشارلس عيساوي - او كسفورد .

تقرير الامم المتحدة عن الاوضاع الاقتصادية في الشرق الاوسط — ( ١٩٤٩ -- ١٩٥٠ ) .

, ( ) ,

الاخوان المسلمون – اسحق موسى الحسيني – بيروت .

فلسفة الثورة - جال عبد الناصر - القاهرة.

ثورة مصر – انور السادات – لندن .

مصر على النبل - اللواء محمد نجيب - لندن.

الاصلاح الزراعي في الشرق الاوسط - دورين وارينر ـ لندن .

الانقلاب العسكري في مصر – الدكتور راشد البراوي – القاهرة .

حرب السويس - بول جونسون - لندن .

١٠٠ ساعة الى السوس - روبرت هنريكس ــ لندن .

ازمة الشرق الاوسط - غي وينت - لندن .

اسرار السويس – الاخوان برومبرجر – لندن .

عاضر ندوة عن النظام المصري ١٩٥٧ - منشورات كلية سانت انطوني -- المورد .

الارض والفقر في الشرق الاوسط ــ دورين وارنير ــ لندن .

### الفصل الاول

عندما اقلع آخر جندي بريطاني من بور سعيد في حزيران (يونيو) ١٩٥٦ تم. لمصر استقلالها الذي طالما انتظرته ، ولم يبتى من آثار سبعين سنة من الحكم الذي فرضته بريطانيا على مصر سوى اتفاق لا يدعمه شيء مادي اكثر من كلمة الشرف. هكذا اصبحت مصر حرة تقوم فيها جمهورية فتية ذات سيادة تستمد استقلالها من الداخل وباتت مقاديرها في ايد مصرية تصرفها كما تشاء.

في تلك اللحظة كان قد مرعلى مصر ٢٣٠٠ عام منذ ان حكها آخر ابن من. ابناء شعبها. فقد كانت اليونان وروما قد غرتا حضارتها العريقة ثم جاء الفتح الاسلامي فجرف بقايا تلك الحضارة الى ان حط بها المستقر على ساحل حضاري اجرد هو ساحل الامبراطورية العثانية ، وكان شعبها المذهول قد عاش قرونا في ظل الطغيان الفوضوي على يد جنود ومحاربين ارقاء مرتزقين يتعيشون من حروب اهلية يشنونها فيا بينهم سعيا وراء الغنيمة والسلطة بحيث كاد المصريون الذين ربما كانوا اول شعب في التاريخ حقق كيانا قوميا له ، يفقدون شعورهم بأنهم امة وقد اقتضى امر احياء وعيها القومي ان تقيض الاقدار لها المزيد من الغزاة واخيراً جنديا محترفاً مرتزقاً جاء هذه المرة من البانيا وكان رجلاً بالقياس على النتائج ، يتفوق بالبصيرة والحكة والشجاعة على جميع من سبقوه في تولي مقاليد مصر . اما الاحتلال البريطاني فكان الفصل القصير الحتامي في قصة بعث مصر ، ذلك ان مصرفد بدأت بانتهائه مرحلة جديدة من حياتها الجديدة .

شيئًا من ذكريات فجرها التاريخي.. شيئًا بسيطًا فقط ذلك ان الزمان عفا على معظم الآثارالتي اختفت تحت طمي النيل الخصيب على مر السنين وكر الدهور.. اجل لقد جرف هذا النهر آثارها وتصرف بها كما شاء أليس النيل هو الذي صنع مصر وامدها بمقومات الحياة منذ فجر التاريخ.

ان النهر الذي امد مصر بالديمومة عبر مجاهل الزمن التي قصلتها عن عظمتها الاثرية العريقة ، وطبيعة هذا النهر هي التي قضت بأن تظل الاكثرية الساحقة من شعبها من الفلاحين الذين يكدحون في الاراضي المغمورة بمياهب منذ سبعة آلاف عام حتى الآن . .

منذ ثلاثين عاماً كتب المؤلف البلجيكي الكبير موريس مترلنك يصف الريف المصرى مذه الكلمات :

د بين كل فرسخ واخر في السهل الاخضر الفسيح تقع العين على مجموعسة متعاقدة من الاكواخ المبنية من الطين الاسود والقش، والمتميزة بسقوف غريبة متضعضعة تحيط بها معالم القذارة بشكل لا يصدق ويغطيها الهباب المتصاعد من التنور فتبدو كما لو كانت مماسكة مجكم العادة وقوة الاستمرار وكما لو كانت خليقة بان تنهار تحت اول زخة مطر لتذوب كما تذوب قطعة السكر في الحبر».

اذا كانت هذه الصورة القلمية قد تحسنت بعض الشيء في الاعوام الاخسيرة فانها لا تزال بخطوطها الكبرى تنطبق على هذا الوضع الريفي القائم هكذا منذ فجر التاريخ . ومها كان النيل كرياً مع مصر القديمة فان خيراته اليوم لم تمد كافية وانذلك ليتحدى واحياناً ليثير يأس اولئك المصريين الفخورين باستقلام الجديد الذين يحلمون بقسط من العظمة يتناسب معه .

قد لاحظ هيرودوتس قبل زهاء ٢٣٥٠ عاماً بانه يتضح لكل مراقب أريب بان مصر هي « هبة النيل » ونقل هذا المؤرخ الاغريقي مرسوماً صادراً عن معبد آمون يحدد معالم القومية المصرية اذ يقول ان جميع الاراضي التي يسقيها النيل جنوبي جزيرة الفيلة هي مصر وان جميع من يشرب من مياهه هم مصريون .

وَلَمْ يَجِدُ هَيْرُودُوتُسْ غَيْرِ مُحَاوِقُواحَدْ زَعَمْ أَنْهُ عَارِفَ بَمْنَابِعِ النَّيْلُ وقد روى

للمؤرخ بان النهر يستقى منينابيع لا قرار لها بينجبلين مخروطيين مماجبلا كروفي ومونى في منطقة اسوان وان نصفه يتدفق شمالاً ونصفه يتدفق جنوباً .

الا ان هيرودوتس لم يأخذ هذه الرواية بكثير من الجد ومع ذلك فان هـــذه الرواية المتواترة منذ ما قبل فحر التاريخ يتناقلها الابناء عن الآباء والآباء عن الاجداد قد تستطيع ان تفسر على ما فيها من خيال جامع حقيقة تجد من يسندها من علماء الجغرافيا العصريين الذين يقولون ان البحر الابيض المتوسط كان في العصر الجيولوجي (عصر ذوبان الثلبج) يغمر مصر حتى المكان الذي تقوم عليه الجداول يدعى بالنبل الاصلى. اما الانهار التي كانت تنبع من المرتفعات الافريقية في تلك الازمنة فقم كانت تصب في « ساد ، وهي مجيرة من المستنقعات التي قفصل بالقصب واعشاب البابيروس وتمتد لمساف.ة ٢٥٠ مىلاً عبر مجرى النهر . وهكذا كان هناك نيلان تفصلها المنطقة الشهالية الممتدة بين الخرطوم واسوان . ومنذ زهاء ٢٦٠٠ عام امتدت البحيرة شمالاً وشقت المنطقة الصخريه لتتصل

بالنيل الاصلى ولتشق بمراً لها في البحر .

وبالتقاء هذين النهرين بدأت مصر تظهر الى الوجود ومنذ ذلك الموم وحتى هذا اليوم ظل الفيضان الامين دوماً على مواعبده يمسد ارض الوادى بالخصب ويماه الري .

ومع ان الانسان قد روض مياه النيل بالسدود والحواجز فانــه لم يستطــع ان يحور شيئًا من حقيقة اتكال مصر عليه اتكالًا دائمًا مستمرًا مجيث لا يزال حتى هِ مِنا هذا ٩٩ بالمائة من سكان مصر يعيشون على ٤ بالمائة فقط من اراضها الممتدة على ضفاف النيل.

لقد بدأ الانسان قبل التاريخ الجلي يصارع النيل الى ان قهره وروضه فانتزع في الواقع من مياهه كل شبر من ارض الوادي بكده وكفاحه ضده فاعاد لاعظم الانهار الحياة التي استمدها منه . ولا يزال التعاطي مستمراً حتى يومنا هذا بين النيل وبين سكان مصر. تروي الاحاديث المتواترة ان « ميناس » قد بنى اول سد لترويض مياه النيل قبل ستة آلاف عام ، فدشن بذلك مبدأ التعيش من هذا النهر تعيشاً قد يصل الى ذروته ببناء السد العالي ( سد اسوان ) الذي يعتبر اعظم مشروع هندسي معاري من نوعه في العالم . على ان معالم هذا التعيش من النهر الخالد لتبدو في المظاهر الثانوية اكثر وضوحاً فلا يزال الشادوف وسيلة شائعة. من وسائل الري وهو ليس بالاختراع الجديد فلقد وجدت صورته كا هو اليوم محفورة على جدار في احدى مقابر طبة برجم تاريخه الى ما قبل ٢٢٥٠ عاماً .

ولعل الشادوف هو اروع نصب حي في مصر فهو لا يزال بمد بالحياة ارضاً اماتت فيها صروف الزمن والطبيعة الكثير من مقومات الحياة .

ان فيضان النيل وانحسار مياهه هما اللذان يعطيان لكل وسائل الريالمقامة عليه سواء كانت من السدود او الشواديف قيمتها الهامة ، وان ذلك ليجري في دورة منتظمة تبدأ بهبوب الرياح التي تحمل السحب من جنوب المحيط الاطلسي ، واذ تقطع هذه السحب مسافة ٢٢٠٠ ميل عبر افريقيا تأخذ بالانهار فوق منطقة البحيرات والتلال الوسطى وفوق جبال الحبشة في آذار ( مارس ) ونيسان ( ابريل ) . وتندفع المياه من سفوح التلال بجداول عديدة تجد طريقها الى الانهار ومنها النيل الازرق ، وبدورها تندفع هذه الانهار منحدرة الى الاسفل . فتشق طريقها احياناً عبر وديان تبلغ من العمق آلاف الاقدام ثم تجتاز المستنقعات والصحراء لتصل الى البحر الابيض المتوسط الذي يبعد زهاء ٢٠٠٠ ميل عن اقرب ينبوع من مجيرة طانجانيكا . واذ يستقي النيل الازرق من امطار المرتفعات الحبشية فانه يجنح الى الفيضان في حزيران ( يونيو ) فاذا جاء آب ( اغسطس ) ينشر النيل حق ايلول ( سبتمبر ) الطمي الخصب على ضفتيه .

اما النيل الابيض فان مياه بحيرتي فيكتوريا والبرت تعززه . ومع انه يفقد قوة فيضانه في منطقة المستنقعات فانه يظل يحتفظ بأربعين بالمائسة من مياهه الانحسار .

ليس هناك من نهر بردف النيل ويصب فيه طيلة رحلته الابدية المتدة ١٧٠٠

ميل عبر مصر الى ان يصل الى البحر الابيض المتوسط وهكذا فان واديه ضيق. المدى لا يتجاوز الستة اميال عرضاً من ناحية الغرب بحيث ان الارض المصرية لا تعدو عن كونها فلوات صحراوية محرومة من الحياة ذات رمال متحركة تتصل ببعضها عبر افريقيا الى ان تصل الى شاطىء الاطلسي ، هذا باستثناء بعض. الواحات وباستثناء الغيوم التى تحيط ببحيرة قارون .

اما من ناحية الشرق فان الوضع ليس افضل بل لعله اسوأ، فالارض المصرية تتصاعد من وادي النيل الى ان تصل الى الهضاب الجرداء الصخرية لتنحدر بعد ذلك نحو البحر الاحر مؤلفة منطقة تندر فيها الامطار وتخلو الا من فئة قليلة من البدو تصيب كثيراً من العناء في سبيل تحصيل قوتها والابقاء على حياة مواشيها. اما منطقة سيناء فهي كذلك منطقة غير مأهولة باستثناء السهل السلاحلي. ووادى العربش.

لقد اخذ مانيتو ، كاتب دولة البطليموسيين الرومانية في مصر ، يسجل في عشية العهد المسيحي تاريخ مصر مبتدئاً برواية سير ملوكها ابتــداءاً من الملك ميناس الذي عاش قبل ستة آلاف عام .

على ان هذا المؤرخ المبتدىء سجل كذلك سير اجيال من الآلهة وانصاف الآلهة الذين سبقوا ميناس ولعله كان اول من نقل الاحاديث المتواترة عن اولئك الذين ساروا على طريق الحضـــارة قبل زمن طويل من قيـــام السلالة الحاكمة الفرعونية الاولى.

من هذه السجلات يتبين لنا ان سكان مصر في تلك الازمنة القائمــة كانوا يستخدمون المعادن ويشقون عباب البحار في حملات تجارية. وكانوا يطهون طعامهم. كا تبين بأنهم قد روضوا الحيوانات وجعلوها داجنة وعرفوا الاصباغ وخياطة الثياب وعرفوا النوم في الاسرة وابتكروا العاباً عقلية مسلية وتمتعوا بفن تزيين جرارهم والتفنن في تكييفها ، ويبدو انهم قد وصلوا الى قبس من فكرة الحياة الازلية بعد الموت .

لاريب ان اجداد المصريين الاوائل اولئك قـــــد بدأوا ينتشرون في مصر

منحدرين من منطقة المستنقعات ثم متصاعدين الى مصر العليا (الصعيد) ثم. منحدرين الى منطقة الدلتا. ولقد عاشوا في بادى، الامر كصيادين يقتانون بسباع البر والبحر وبغيرها من الحيوانات التي كانت متوفرة جداً. وفي احدى فترات ذلك العهد المفتقر الى تاريخ مدون قفز هذا الشعب قفزة مفاجئة الى صعيد الحضارة عندما لاحظ افراده الخضروات التي نبتت حيث روى النيل الارض فأخذوا بزرعون ما يؤكل من الحبوب.

وكان النيل يطوف وينحسر سنوياكا يفعل الآن،ولا بد ان هؤلاء القوم قد بنوا قراهم على الفلوات الغربية من ضفاف النهر ليتسر لهم الوصول الى الارض التي غذتها وروتها مياه الفيضان ، وبمرور الزمن تعلموا كيف يبنون حواجز طينية تحبس بعض مياه الفيضان للاستفادة منها مدة اطول وبالتالي. لتحسين محاصيلهم وغلالهم .

ولا بد انهم تعلموا فيما بعدان يتكتلوا لتوسيع حوض المياه للعيش على ارض. مرتفعة كانت تصبح جزيرة زمن الفيضان . وربما تعلموا ان يصطنعوا ، كما توحي بذلك تلال الدلتا المصطنعة ، مرتفعات من الارض يحيون عليها مجتمعين .

وهكذا فأن هذا الانتفاع المنظم بالنيل قد حمل بدوره السكان الى تبني تنظيم اجتماعي مبكر تمخضت عنه الحكومات الملكية الاولى في مصر التي اصبحت اول. دولة موحدة في ظل حاكم واحد .

ولم يلبث حكام مصر ان اقاموا ، في الوقت المناسب ونتيجة الحاجـــة الى. حماية حدودهم الشرقية ، اولى ادارة استعارية تقوم بتصريف امور المناطــــق المفتوحة المغلوبة وتطبق عليها انظمة الحكم المطبقة في مصر .

لقد تقلبت على مصر في ثلاثة آلاف عام من الحكم الفرعوني قبل الفتح الفارسي عهود من العظمة والرخاء والضوائق والاستسلام للفاتحين . . ولكن النيل ظل يهب المصريبين الرخاء كلما كانت حكومتها المركزية قوية ذات ادارة فعالة ، بينها قاسى الشعب الفقر والانهيار الحضاري كلمسا اصاب التحلل والتفسخ حكومته .

## الفصلُ الثاني

عندما يسمع المرء في يومنا هذا باسم مصر العليا ومصر السفلى ترتسم في ذهنه مصورة ذلك الخط الوهمي الذي يفصل مصر جنوب القاهرة الى شطر شمالي يتميز بالدلتا المتفرعة وشطر جنوبي يتميز بشريط خصيب هو مجرى النبل الممتدحتى اقصى الجنوب.

ليس هذا التقسيم بجديد ، فقد قام منذ ما قبل التاريخ واشتهر عن الفرعون ميناس انه هو الذي وحد بملكة الشهال مع مملكة الجنوب حوالي عــــام ٣٤٠٠ قبل الميلاد ، حيث امتدت منذ ذلك التاريخ عهود الحضارة المصرية القديمة .

لقد صعد ميناس شمالاً من مصر العليا ليفتح الدلتا ويوحد شطري الوادي . ومن بداية هذا الفتح بدأت مصر تبرز كدولة قومية ذات حضارة خاصة ولم يمض ٥٠٠ عام على ذلك حتى كان زوسر قد بنى الاهرام البديم في سقاره وبعد مرور ٢٥٠ عاماً بنى خوفو الهرم الاكبر في الجيزة وبنى خفرع الهرم الثاني هناك ونحت « ابو الهول » من كتلة صماء من الصخر .

الا ان ما تنطوي عليه هذه الانصاب من علم ومهارة وفن لا يعتبر المآتي الوحيدة التي انجزها العهد الفرعوني الاول، ذلك ان الاسر الاربع التي تعاقبت على حكم مصر في ذلك العهد قد انشأت كذلك تنظيا حكومياً على جانب كبير من التعقيد والترابط. ولقد وصف البروفيسور توينبي فترة الاسرة الرابعة بأنها كانت قمة الابداع في انجازات المجتمع المصري، فقد نسقت فيها اليد العامسلة الانسانية وجندت لتنفيذ مشروعات هندسية عظمى تبدأ من استصلاح المستنقعات

وتحويلها الى ارض زراعية وتنتهي ببناء الاهرامات. كما كانت قمة الابداع في ميدان-الادارة السياسية وميدان الفنون الجميلة .

كان الكفاح الاول الذي خاضه شعب النيل كفاحاً ضد بيئته الطبيعية فجاء تغلبه عليها يعلن عن تقدم حضارته . ذلك ان ابناء الوادي استطهاعوا تطوير مجتمعهم في حماية الصحارى الحيطة به واستطاعوا ان يمتدوا به الى البحرالابيض المتوسط، وفي نهاية عهد الاسرة الرابعة كان التنظيم الاجتماعي والتكوين السياسي قد تقدما بشكل تلاشت معه اهمية تحدي البيئة الطبيعية السكان . ولكن هذا الرضاء مشفوعاً بالاطمئنان الى حماية الصحراء لهم افقدهم ذلك الانضباط الذي تطلبته منهم في بادىء الامر مهمة ترويض النيل والتغلب على عقبات البيئة وهكذا اسدل الستار في نهاية عهد الاسرة السادسة على اول فترة خلاقة من التساريخ المصري . ومن جديد انفكت عرى الوحدة بين الشمال والجنوب في غمرة المنافسات بين الامراء ، واصبحت المعرفة التي ازدهرت وواجهت تحديات البيئة ووطدت الساب الحياة على النيل ، اصبحت وسيلة التوظف ودخول السلك الكهنوتي .

الا ان الاسرة الفرعونية الثانية عشرة اعادت من جديد توحيد مصر بفضل ظهور فراعنة اقوياء استطاعوا ان يفرضوا سلطتهم على اسراء المقاطعات وان يوطدوا النظام في جميع الولايات . . الا ان هذه الاسرة انهارت مع ذلك في جو من القنوط والفوضى ولم يكن ذلك نتيجة ضغط خارجي تعرضت له مصر المان الاسر يرجع الى ان السوسريين كانوا قد اقاموا في بلاد ما بين النهرين حضارة ماثلة امتدت في حوض دجلة والفرات. وفي الوسط كان المكسوس الرعاة الذين اتاحت لهم قوة جلدهمان يخترقوا الصحارى التي كانت تحميحى ظهورهم المجتمعات المتحضرة .

اندفع الهكسوس الملوك الرعاة عبر صحر اءسيناء مستخدمين العربات والخيول واخضعوا مصر المنحلة آنذاك دون قتال .

كان الهكسوس قوماً جهلة لا يتقنون سوى فن القتال فكان شؤماً على مصر اذ لم يستطع بعد ذلك أي ملك مصريان يطمح الى سلام دائم . وعندما اختار

الفرعون اخناتون في عشية نهاية حكم الاسرة الثامنة عشرة العظيمة ان ينقذ الارواح الانسانية بالصلوات في معبد اديبوس (ابو زعبل) بدلاً من ان يسعى الى السيطرة على القبائل البدائية البدوية في فلسطين ويخضعها لحكمه فقد سلام الروح وفقد امبراطوريته ولم يستطع بعد غزو الهيكسوس أي عاهل مصري ان مجافظ على استقلاله قبل ان يقهر القوى الخارجية المغيرة عليه واصبح ذلك في المدى البعيد مهمة مستحيلة التحقيق ، فقد كانت فلوات آسيا تتميز بكثرة عددية في السكان وبشكل لمتستطع مصر اطلاقاً ان تضاهيه ، وهكذا فقد اخذت تقتحمها موجات من المهاجرين الغزاة من سلالات بربرية لا تحصى كانت تجتاح قواعدها الصحراوية في طريقها الى واديها الظليل .

لقد كان الهكسوس لعنة احاقت بمصر الا انهم لم يكونوا اللعنة النهائية الاخيرة .. فلقد قاومهم المصريون وناضاوا ضدهم وضد مفاهيمهم وفي غمرة من حروب التحرر المنهكة مع الهكسوس بزغت الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة .

وقد استطاع امنيحوتب وتحتمس ان يطردا الهكسوس من مصر وان يشقا طريقها الى العاصي والفرات والى منطقة الشلال الثالث في النوبة ، واستطاعا بمقاومتهما البرابرة ان يشيدا امبراطورية مصرية بل الاهم من ذلك انها اقاما اول ادارة منظمة حكومية استعمارية عرفها الانسان ، حتى ان ملوك وامراء سوريا وفلسطين خضعوا لهذه الادارة المصرية خضوعاً ذليلاً ، راضين بان يصفوا انفسهم بأنهم « تراب تحت اقدام الفراعنة »

وبعد ٧٠ عاماً من هزيمة الهكسوس على يد أحمس الاول استطاع تحتمس الاول بمد غزوات موفقة ان يسجل على نصب تذكاري في الصخر الاصم هذا القول:

د لقد اتيت ما لم يأته أي ملك من قبل . لقد ابتهجت الآلهة في عهدي فقد وسعت حدود تا ميري (مصر) حق مدار الشمس، وجعلت مصر سيدة كل البلاد، لقد اسس الفرعون المربوع القامة الشديد الحيوية عهداً عظيماً من اعظم عهود الامبراطورية المصرية القديمة . فجعل الخيرات تتدفق على مصر التي اغتنت وضمن

لها اسباب الامن مما جعل الفن يزدهر، ومما دشن عهدبناء المعابد العظمى. الا ان الامبراطورية المصرية لم تحظ بالهدوء ولم تتمتع براحة البال فلم يمر خمسون عماماً حق عاد ملك مجيدو وملك قادس يتآمران على مصر الا ان تحتمس الثالث عزمها وقهرهما فخاص ١٦ معركة في فلسطين وسوريا والنوبة وفرض على المناطق المفتوحة المقهورة حكماً مصرياً لم يتميز فقط بادارته الحكومية الممتازة ، انما تميز كذلك بتسامح تلك الادارة .

في ظل هذه الطمأنينة رفع امنحتب الثالث الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة الى قة امجادها، ولكن الاسرة وصلت بذلك الى حافة انهيارها بسبب ارتقاء دولة الحثيين التي كانت اعظم قوة من اية دولة قامت على حدود مصر الشرقية في نطاق سوريا الطبيعية .

لقسد استطاعت الاسرة التاسعة عشرة ان تصد الحثيين وتقهرهم قبل ان تنكفى، هي الى هاوية الانحلال والفوضى. ومن الاسرة العشرين ظهر رعمسيس الثالث آخر الفراعنة الفاتحين العظام الذي قهر تكتل شعوب البحر الابيض المتوسط ضده برأ وبحرأ وتقدم بجيوشه حتى وادي نهر العاصي .

ولكن لم يمر ربع قرن على وفاة رعمسيس الثالث حتى بدأ الامراء السوريون يستخفون بسيادة الامبراطورية المصرية، بلحق اخذوا يحتجزون مبعوثي الفراعنة الى بلادهم ويمتهنونهم وفق هواهم وتعاقب على العرش بعسد ذلك تسعة فراعنة باسم رعمسيس ولم يكد التاريخ يسجل شيئًا كثر من اسمائهم . الا انه اتاح لنا بين صفحة و اخرى ان نشرف على ستار ينزاح عن لمحة من دولة عظمى تسير الى حتفها.

لقد كانت المطامع تحيط بوادي النيل الاخضر الخصيب وتحدق به من كل الجهات، بينا كانت بلاد النيل تعاني من الداخل انحلالاً روحياً سبقه بزمن طويل انحلال مادي ، فلم يلبث ان تحول تاريخ مصر في ظل الاسرة الفرعونية العشرين وما بعدها الى سجل من الانحلال والتفكك والهزائم الشديدة الوطأة التي لم يكن يخفف من ثقلها شيئاً سوى ظهور ملك عظم بسين فترة واخرى او اندلاع ثورة شعبية تحاول انقاذ ما يكن انقاذه.

والواقع ان الانهيار الداخلي قد بدأ في زمن رعمسيس الثالث بالذات عندما لم تعد عظمته العسكرية تستند الى القوى المحليسة الاقطاعية التي كان يجمعها لحروبه وحملاته من الامارات المصرية الخاضعة له ، فقد بدأ المصريون يفقدون في عهده نزعتهم الحربية واصبحوا شعبا ناعماً مترفاً مترهلاً من الترف، وهكذا جأ رعمسيس الثالث الى شراء واستثجار خدمات المحاربين الليبين والنوبيين واليونان ليؤلف منهم العمود الفقري من جيشه ، الا ان عمله هذا أدى الى جر عواقب وخيمة على مصر . . عواقب وخيمة .

لقد كان رعمسيس الثالث ذاته مغاول اليد في وطنه بالذات بذلك السلك الكهنوتي الشره المتهالك على الدنيا ، هذا السلك الذي استولى ، نتيجة جهود حثيثة استمرت قرونا ، على مقاليد السلطة المالية والادارية في الدولة المصرية ، تاركا الالوهية للفرعون محتفظاً لذاته بالخزائن، وبالتالي كان الكهنة يتحكمون بفرعون الملك الاله .. وبمرور الزمن توسع طمع الكهار فاستولوا على الحكم واصبح بعضهم فرعونا وبالتالي الهاحياً معبوداً .

وبعيد قرن من عهد رعمسيس السابع استولى محسارب ليبي واسع النفوذ في الدلتا على العرش وأغنى مصر بفتوحاته في فلسطين وجاء لشعبه بالجزية من النبي الملك سلمان .

ولكن ذلك القائد اللبي اسس بملكة كانت قصيرة العمر . ولا عجب فقد استندت الى بلاد تفككت عراها اذ قام في كل مدينة حاكم اقطاعي مستقل وعندما شيد النوبيون بملكتهم الخاصة جنوب طيبة استطاع ملكهم الثاني بيانخي ان يفتح مصر العليا والسفلي ويوحد الشطرين. الا ان مصر تجزأت من جديد الى بمالك اقليمية محلية يحكمها افراد مغامرون وامراء محليون بعد ان انسحب بيانخي الى بملكته وظلت هذه التجزئة قائمة قرماً ونصف القرن .

والحقيقة ان هذه الفترة الطويلة التي افتقرت فيها مصر الى ادارة مركزية قوية قد سببت انحدار وادي النيل الى احط درك نزل اليه في فترة الفي عام . فقد اهملت في هذه الفترة مرافق الري التي قام عليها رخاء مصر وتهدمت الطرقات.

المصرية واصبحت مسرحاً لقطاع الطريق بينا توقفت حركة تجارتها الداخليـــة والخارجية .

وفي الوقت ذاته كانت قدوة الدولة الآشورية تزداد نموا في الشرق بينا بدأ العبرانيون ينكفئون امام الآشوريين الذين امتدوا الى فلسطين، ومنها وصلوا الى حدود مصر زمن قيام العرش الاثيوبي (الحبشي). ومع ان تاهاركا قدائد الملك النوبي بيانخي وابنه قد قاوم الآشوريين ببسالة ومهارة فان الملك الآشوري الفاتح تشور بانيبال قد استطاع ان يفتح بلاد الدلتا ونهبها نهباً وحشياً بحد السيف وجاء تانو تومان خلف بيانخي فواصل الحرب ضد الآشوريين مواصلة ضعيفة فلما فر امامهم بدوره اختفت من مصر وتاريخها المملكة الحبشية التي اسسها النوبيون في الجنوب، فقد دمر الاشوريون العاصمة الجنوبية طيبة وظل شعبهامنذ ذلك الحين يعيش في ظل اطلالها الرائعة .

لقد طغى الليبيون والاحباش على الشعب المصري يوم تولوا مقاليده ولكن المصريين هبوا بعد زوال المملكتين الليبية والحبشية ، في فترة تؤلف ما قد يكون اغرب فصل من فصول تاريخهم ، واخذوا يشيدون تحت قيادة زعائهم دولة تستقطب بعثهم القومي وتعيد جانبامن عظمتهم السابقة ، فأنقذت عائلة «سيت» المالكة مصر من الآشوريين في منتصف القرن السابع قبل الميلاد .

كانت حركة النهضة هذه حركة بعث تلتمس تحقيق امانيها بمعزل عن الاستمانة بالجنود المرتزقة الاجانب الذين تكونت منهم في مدى قرون طويلة الاعمـــدة الفقرية للحكومات التي قامت في بلاد الدلتا .

ومع ان هـذه النبضة كانت بجوانبهـا الحضارية تقليدية اقتصرت على احياء الاشكال القديمة فأنها بعثت الى الحياة الفنون المصرية القديمــــة . بل انها رفعت مستويات الانتاج الفني الى درجات ارفع .

ان الدلتاتؤلف شرايين الحياة في مصر، واذ حررت مصر شرايينها منالدماء الدخيلة فأنها استطاعت احياء تجارتها مع حوض البحر الابيض المتوسط فارتفع معدل الدخل القومي واستعادت مصر بعض ازدهارها ورخائها .

ونتيجة لهذا التطور تطورت المعاملات التجارية نحو مزيد من الدقة من حيث صياغة وثائقها وقوانينها. وذلك من اجل ان تلائم اهل التجارة كما ان مدن الدلتا سمحت للتجار اليونان ان يأتوا اليها للمتاجرة والاقامة بأعداد غفيرة . الا ان المصريين مالبثوا ان تاروا على اليونان وحدوا من تسلطهم التجاري الى حد ما . ولكن الواقع ان دولة سيت قد اصبحت بمعظمها في يد التجار والجنود اليونان المحترفين والجاليات المونانية .

واذ انهارت مملكة سيت وولى آخر ملوكها اصبحت مصركا يقول البروفيسور بريستد « شطراً من عالم جديد ساهمت في خلقه كثيراً، ولكنها لم تعد تستطيع ان تلعب فيه دوراً فعالاً . فلقد استهلكت طاقاتها في انجاز دورها في صنع ذلك العالم الجديد. واخذت المملكة المصرية، اذ لم تستطعان تزول من الوجود كمملكة نينوى وبابل ، تعيش في ظل حكم الفرس والبطالسة منحدرة من درك الى درك الى ان اصبحت مجرد اهراء يمد روما بالحبوب » .

اما الامبراطورية الفارسية التي سيطرت منذ النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد على الشرق الاوسط من وادي الاندوس في الهندالى ايجه فأنها لم تلق سوى مقاومة ضئيلة في استيلائها على مصر واقامه حكم احتلالي كان همجيا وحشيا في بعض الاوقات .

والواقع ان ما من مصري حيم قسد حكم مصر منذ ذلك النتح النارسي الى ان استلم البكياشي جمال عبد الناصر مقاليد الحكم عام ١٩٥٢ .

#### \* \* \*

منذ اكثر من قرن ونصف القرن بدأت الجهود تبذل لاكتشاف خبايا التاريخ المصري ، ومنذ ذلك الحين استطاع علماء الآثار المصرية ان يجعلوا من عملهم علما صحيحاً حقيقياً . ولكن التاريخ كا نعلم يكتب في المقام الاول بالتكاتف بين قلة من القادة المتبصرين وبين رعاياهم الذين يعملون بصبر في ظل توجيهاتهم . . وما الآثار التاريخية إلا من تصميم عقول موجهة قليلة ومن عمل ايد صبورة كثيرة . وهكذا فقد عمل عمل الفرعون المحوت الصخور المنحوتة الضخمة وبنوا

اهرام زوسر في سقارة قبل زهاء خمسة آلاف عام . اما اليوم فان عمال علماء الآثار المصرية يزيلون بصبر الاتربة من حوالي الاهرام كاشفين عن جدران مغربلين التراب حفنة حفنة حتى لا يضيع أي حطام قد يحمل لحمة من حياة مصر قبل ألوف السنين .

اجل بهذه الطريقة التي تتطلب الصبر والجلد استطاع علماء الآثار ان ينشروا ما نعرفه اليوم من صفحات مطوية من سجل التاريخ المصري ، فلقد غمرت الرمال قرنا بعد قرن الانصاب وشوهت التاثيل واخفتها في بعض الاحيان عن العيان. ولم ينقذ هذه الآثار من الخراب النهائي سوى ذلك الجفاف المطلق الذي يتميز به طقس مصر.

ولقد تكون فيا توفر لنا عن تاريخ مصر ثغرات عـــدة تخفي عهوداً عدة ولكن ما من ثغرات كهذه نستطيع ان تحجب عنا الاعمال الجليلة التي اتاهــا الشعب المصري في تلك الايام الحوالي .

لقد اقر اليونان بدين مصر عليهم واحيوا التراث المصري الذي آل اليهم وتأثروا به مجيث للمرء ان يشك فيما اذاكان ازدهار الفن والمعرفة في بلادالاغريق خليقاً بأن يكون كما نعرفه، لولا مساهمة مصر التي نقلت معالم حضارتها الى البلاد الاخرى عن طريق فتوحاتها في المالك .

اجل لا جدال في تأثير هذه المساهمة التي ربما جاءت الى اكبر حــد من تأثر الفاتحان الذبن استولوا على مصر بحضارة الشعب المعلوب .

ومها يكن فان الحضارة المصرية قد سارت صافية مصفاة في شرايين العالم الفكرية .

لقد اعطى الصريون للجنس البشري التقويم الشمسي الذي لم يحتج الى اكثر من تعديد لان بسيطة حتى يصبح التقويم الذي نستخدمه اليوم باسم التقويم الجيور بي كما ابتكروا القواعد الهندسية والحسابية التي كانت مضبوطة دقيقة والني وضعت اسس مناهج الرياضيات الاغريقية .

ان الاهرامات ليست مجرد اعلام عجيبة على ارتقاء الهندسة المعارية انما

تؤلف امثلة ساطعة على الدقة الحسابية والهندسية . كا، ان تحنيط الموتى قسد كشف عن انهم حققوا تقدماً بارزاً ملحوظاً في معرفة خصائص الحسب الانساني . ومسع ان الطب كان خليطاً عجيباً من الشعوذة السحرية والعلاجات الشعبية فان المصريين بدأوا في الواقع بمزوالة الجراحة في تلك العهود السحيقة . كان للفنان في مصر القديمة مهمة رسمية هي ان يسجل بالنقش في الحجارة مالص في الادان احدان عصر مم قد ملكه ملقد بضف على ممن ها شداً من

والصبغ بالالوان احداث عصر القديم مهمه رسميه هي ان يستجل بالنفس في الحجداره والصبغ بالالوان احداث عصر اوما قي ملكه ولقد يضيف على رموزها شيئا من جمال نفسه -كا يقول مترلنيك ولكن هذه الاضافة لم تكن مطلوبة منه فكان يقدمها غير مأجور . ان عظم مساحات اللوحات الجدرانية في القبور وضخامة بعض التاثيل ليوحيان بأن العمل في تلك الآثار كان جماعياً منسجماً ولم يكن فردياً .

ومع ان هناك الكثير من التوافه في الآثار الفنية فان المدهش هو تلك النسبة العالمية من الفن الخالص المجرد فيها ، مشفوعة بجال الانسجام التام سواء في تفاصيل الماثيل والنقوش الضخمة وسواء في تفاصيل الدقيق الضئيل مسن الانتاج الفني رسماً ونحتاً ونقشاً.

ولقد قيل ان الفنان المصري كان يخدم الفرعون بتسجيل انتصارات سيده وخدماته للمعبد وللرب وتسجيل حكمته وسداد حكمه وهناء شعبه ولكن الفنان اذ فعل ذلك فقد خدم روحيته الفنية اذ ان انتاجه قد اعلن عن ظهور الانسان المتمدن.

لقد نمت المعرفة في مصر القديمة في خدمة الفراعنة ولما كانت شخصيات الفراعنة مؤلمة فقد نمت المعرفة في خدمة الرب والمعابد . لقد كان الفرعون القمة في الهرم الاداري الذي يبدأ به ويتفرع عبره الى القاعدة العريضة مروراً بالوزير الاكبر وبنواب الملك الذين يحكمون البلادالنائية بامم الفرعون وانتهاء بامراء المفاطعات واسياد الاقاليم وقطعات الجيش وفلول الكتاب الحكوميين ، فلقد كان الجهاز الاداري في مصر القديمة معقداً وكثير التنوعات ، وقد استطاع ان يضع قواعد ثابتة للانتفاع بمياه النيل زمن الفيضان وان ينظم جباية الضرائب

وان يقوم باحصاء للمواشي كل عامين . اما الجهاز القضائي فلم يكن بدائيا اذكان مقسماً الى محاكم محلية ثم الى محاكم لها حق النقض والتمييز لدى الفراعنــة الذين كانوا ارحم الحاكمين في العصور القديمة ، اذا كان لنا ان نستندل شيئاً من عــدم احتواء الصور الجدرانية في القبور والمعابد على ما يدل على ان المصريين يتعذبون ويلقون البلاء في ظل حكمهم .

ولم تعرف مصر نظام الجيش المرابط والخدمة العسكرية النظامية جتى عهد الاسرة الفرعونية الثامنة عشرة حيث اخذ الملك يدعو الى الجندية الحاميات من الامارات التابعة له مثلها كان يفعل ملوك بريطانيا الاقطاعية ايام نظام البارونات ولعل الفراعنة قصدوا فيما بعمد اضعاف الامراء الحليين اذ تركوا لهم فلاحيهم غير المدربين والتفتوا الى استئجار الجنود المرتزقين لخوص الحروب. لقد كان معظم الشعب من الفلاحين الذين كانوا يكدحون من شروق الشمس حتى غروبها من تشرين الثاني (نوفهر) الى آب (اغسطس) والذين كانوا يبقون عاطلين عن العمل زمن الفيضان ولربما كان حكام المقاطعات يسخرون اولئك الفلاحين العمل المعل في المشاريع العامة وبناء الاهرامات والقبور والمعابد .

لقد كان وادي النيل الذي تباركه الشمس الساطعة دائمًا والنهر الكريم ابدا ارض الثروات. ولا بد انه كان يشبه في تلك الايام الخوالي ماهو عليه الآن على الرغم من ان نسبة الغابات والاحراش في الوادي كانت اكثر ارتفاعاً.. واذ كان الفيضان ينحسر كان الفلاح يستخدم الشادوف لنزح الماء من النهر الى السواقي التي تروي زرعه وضرعه. وكان الفلاحون يقلبون التربة بمحاريث خشبية بين تشرين الثاني (نوفهر) وكانون الاول (ديسمبر) ويزرعون محاصيلهم بالغرس والبذر كا كانوا يربون الوز والبط والحتسازير ويتعهدون كروم العنب والزيتون ويستخدمون الجواميس والبقر والغنم والماعز.

واذ كانت قبور المصريين القدماء تبنى بأغلبيتها من الصخور وتشاد في الصحراء الجافة فان منازلهم كانت تبنى من القرميد والخشب والحشائش الطويلة والآجر (الطين المشوي) ولقد عفا الزمن على هذه البيوت ولم تصمد لعوامل الفيضان

والطبيعة إلا اننا نستطيع من الصور الجدرانية على جنبات القبور والمعابد ان، نلمح شيئًا من الحياة المترفة التي كان يعيشها الاغنياء المصريون . فقد كانت بيوت الاغنياء عبارة عن دارات (فيلات) ذات حداثق مسورة بجددار طيني، وكانوا مغرمين بالازهار يزينون بيوتهم باللوتس والمضعف والنرجس الخ. . وكانوا ينامون على اسر"ة ذات افرشة مشبكة وبدأ النبلاء يجلسون على الكراسي منذ عهد الاسرة الفرعونية التانية .

وكانت الوراثة في ذلك العهد البكر تنحصر في الانثى حتى لتبدو مصر القديمة كما لوكانت عالماً تسيطر عليه النساء . وان المرء ليستطيع ان يتصور رقة انوثة الامبرات المصريات ورهافة ذوقهن اذ يلقى نظرة على بعض مجوهراتهن في متحف القاهرة ، او إذ يتفرج على الرسومات الساحرة التي تمثلهن ، الرسومات المدهونة على جدران المقابر . فلقد عرفن احمر الشفاء وادوات الزينة وكن. يستخدمن في التجمل الحنة بشكل رئيسي، اما الرجال فقد درجوا على ان يحلقوا ذقونهم ودرجوا على اكل اللحوم مشوية بالسفود الطويل على نار الفحم كما عرفوا الحبز وعرفوا شرب الحر والجعة بل كثيراً ما كانوا يسكرون . وكانوا يتمتعون في بيوتهم وحدائقهم بالموسيقي. وكانوا يقبلون على الصيد براً وبجراً وعلىالالعاب الرياضية. وكانت لهم زوارق ذات مجازيف من اوراق البابيروس الملصوقة ببعضها بعضاً. بل انهم استخدموا السفن الكبرى المبنية من الخشب حق قبل زمن الفرعون مناس وكانوا في ذلك الحين يستوردون الاخشاب من لبنان ( اخشاب الارز ) لبناء السفن الكبرى المتميزة بصفين من المجاذيف القوية لاستخدامها في الرحلات الطويلة عبر المتوسط. فوصلوا هكذا الى قلب المتوسط وتعاملوا بذلك مع سكان. كريت ومالطة والساحل الشرقي وآسيا الصغرى (تركيا) ولربما قد وصلوا البحر الاسود ووصاوا الى ساحل الهند عن طريق الاقلاع من البحر الاحمر .

لقد كان الاغنياء المصريون جماعة مرحة وليس جماعة تستغرق اذهانها فكرة الموت، كما قد توحي بذلك بعض الآثار . ولكن حياتهم المترفة كانت تستقي من كدح الجماهير العاملة التي كانت تعيش في الاكواخ وتتغذى بالخبز والجبن والبصل . ولعل

الجماهير المصرية التي لا تزال يتغذى معظمها بالخبز والجبن والطباطم كغذاء رئيسي اساسي في حياتها تؤلف تثالاً حيا متجدداً لتلك الجماهير التي ظلت على ذات المستوى عبر مختلف تطورات الحياة المصرية .

وفي بداية العهد الفرعوني كان الفرعون وحده الذي يستطيع شراء شفاعة رع اله الشمس. ولما تزايد الفرعون قوة وغنى اخذ يدفع ثمنا باهظا لهذه الشفاعة ببناء الاهرامات والمعابد العظمى استرضاء للاله رع فكان يحتكر لنفسه وحده حق خلاص روحه في الحياة الابدية. ولكن لما ظهر الاغنياء واخذوا يلتمسون الشفاعة الالهية عن طريق السلك الكهنوتي بالهبات وبناء القبور الضخمة تسامى الفرعون على مستواهم وجعل نفسه الها حيا. يدعى احياناً بروح الله أو بابن الله الذي يدهب بوحي من الله وبركته حتى الى فراشه الزوجي لينسل من صلبه الها آخر. وكانت عبادة الملوك بمثابة عمل وطني تزاوله الجماهير الورعة. فقد كان ذلك اجدى من قصر عبادتهم على الاغنياء . ولما ارتقى آمون إله طيبه الى مرتبة من القوة والسلطة توازي مرتبة رع إله الشمس اخذ الناس يعبدون بطقوس رائعة الفرعون بأسم آمون — رع .

وكان لا بد ان تصبح الدولة الفرعونية المقترنة الى هـــذا الحد بالدين ذات جهاز كهنوتي قوي . وفي البداية كان الجهــاز الكهنوتي ايام الاسرة الفرعونية الاولى جهازاً مطاطأ غامضاً يقوم بأسره النبلاء في اوقات فراغهم وما لبث ان اجتذب الجهاز المحترفين حتى اصبح يؤلف طبقة اجتماعية . وخاصة بعد ان اخذ الاغنياء يوقفون الارزاق والضياع للعناية بقبورهم. فحتى ابن الملكخوفو قد اوقف على قبره الراد ١٢ قرية .

والواقع ان الكهنة كانوا يتمتعون بسلطات دينية عظمى تمتد لما وراء عالم الحياة حتى اصبح كبار الكهنة هم المالكون من وراء الستار فكان الفرعون بين يديهم سجين ألوهيته التي تعزله عن الشعب، بينا كانت ايديهم تمتد لتصريف كل شأن من شؤون الناس. والواقع ان الفراعنة لم يكونوا ببناء تلك المعابد الضخمة يسترضون الآلهة بقدر ما كانوا يسترضون الكهنة الذين مجتاجون الى مساندتهم في

دعم حكمهم . فكان كل معبد وكل طقس من الطقوس الاحتفالية يتطلب نققة متزايدة وبالتائي كان يفقر خزانة الدولة الملكية بينا كانت خزائن المعابد تكاد تنفجر بما تفص به من اموال وارزاق تحصل عليها من كدح الفلاحين وفتوحات الملوك .

وبينا كان رعمسيس الثالث يستخدم العبيد الارقاء والجنود المرتزقة لاحياء عظمة مصر في آسيا كان الكهنة يحكمون مصر ويتقاضون منه الشطر الاعظم من غنائمه واسلابه حتى انهم باتوا في ذلك الحين يملكون ١٥ بالمائة من ارض مصر بالاضافة الى ٨٨ سفينة والى ايراد ١٦٩ مدينة في مصر وسوريا وكوش وكان للمعابد عبيد ارقاء من السكان بنسبة ٢ بالمائة وكان ثلثا هذه الاملاك والمصادر من نصيب كهنة آمون الذين كانوا اعلى الكهنة مراتباً في مصر .

ولا شك ان ألوهية الفرعون ظلت تمده بالسيطرة على عقول العامة الا انها ظلت تباعد بينه وبينهم وكان الكهنة هم الذين يسدون الثغرة بين الطرفين. اما الارستقراطية الاقطاعية التي ظهرت وارتقت مع ظهور السلك المكهنوتي وارتقائه فانها لم تعد القوة التي يعتمد عليها الفرعون لحروبه فكان الفرعون يشتري خدمات الجنود المتطوعين ويجند العبيد الارقاء الذين غنمهم من الحروب السابقة ويقذف بهم الى ساحات الحرب اما المجندون من صفوف الشعب فكانوا يستخدمون في حراسة المعابد.

وفي عهد الاسرة الفرعونية التاسعة عشرة اصبح منصبكاهن آمون الاعظم وراثياً ولما آلت الاسرة العشرون الى نهايتهسا اصبح الكاهن الاعظم فرعوناً وبالتالي اصبح هو إلها بالذات!

ومع ان الجهاز الكهنوتي اصيب طبيعياً بالفساد فان لا فساده ولا تضعضع مصر اجتماعياً قد غشي على تطورها الروحي .

ان آلمة مصر القديمة الآلهة العظمى والصغرى التي تجسد الآمال والمخاوف الروحية قد ظهرت مع الانسان البدائي ولكنها ليست مفهومة لعقولنا الآن واذا كانت اسماؤها تعطيها المعنى فان مفتاح هذا المعنى كان في اذهان المصريين

القدماء وقد زال معهم من الوجود .

وقد كتب مترلنك يقول: (هناك فصل واحد في كتاب الاموات (كتاب المصريين القدماء المقدس) مخصص ليوم الحساب ظهرت فيه ولعل ذلك للمرة الاولى في هذا العالم فكرة روحية عنمأساة الوعي الانساني وعن خلود الروح.. اجل ظهرت كقبس من النور في مجاهل ظلمات ايام ما قبل التاريخ.

ومع أن الكتاب مليء بالآلفاز فأن من بين هذه الالفاز تظهر عظمة الآله كما يظهر مفهوم الحياة الابدية والفكرة الشعبية الروحية القائلة بأن عزاء الفقير هو في العالم الآخر .

على ان المصريين لم يكونوا مهتمين بالموت بقدر ماكانوا مهتمين بجياة ما بعد الموحد والواقع ان تطور معتقداتهم الدينية قد مهد السبيل لفكرة الاله الاوحد الذي لا اله إله الاهور. تلك الفكرة التي ارتقت بالطقوس الوثنية الى مفاهيم مثالية عن الألوهية الوحدانية واننا لنجد نزعة متزايدة الى الوحدة تبرز في كل المؤلفات الفرعونية بعد عهد اخناتون وهكذا ظهر (بتاح) في الدين المصري المقديم بمثابة العقل الخالص المجرد الذي خلق الجميع وثوث بمثابة الكلمة الالهية التي قالها بتاح وتمت بها عملية خلق العالم .. وكان ذلك قبيل ١٣٠٠ عام منزول الانجيل مبشراً بالاله الخالق .

والواقع ان الاسباب كانت منهيئة كيا تعتنق مصر المسيحية عندما عرضت عليها وهناك الكثير بما يبرر الاعتقاد الشائع بـــأن الاقباط الذين حافظوا على مسيحيتهم هم سلالة قدماء المصريين .

## الفصل الثالث

وصل الاسكندر المقدوني الكبير الى مصر عام ٣٣٢ قبل الميلاد ومنذ ذلك . الحين ظل المصريون مرتبطين ثلاثة عشر قرنا بحضارة حوض البحر الابيض المتوسط الهيلينية (الاغريقية) ولر اكانت هذه الصلة خليقة بأن تقوم حتى بدون الاسكندر ، فقييل فتحه لمصر كان التجار اليونان قد اصبحوا اصحاب سلطة في مدن الدلتا بل انهم سيطروا في آخر ايام اسرة سيت على مصر قبل ان يفتحها الاسكندر .

على انه لم يكن من غير الطبيعي ان تفصم مصر عن آسيا كيا تحيا بين مجتمعات حود البحر الابيض المتوسط التي يوصلها بها النيل عصب حياتها. ولكن المؤسف ان نصيب المصريين في هذه الصلة بالمتوسط كانت ضئيلة فقد جروا اليها جراً على . يد الحكام الاجانب الذين فتحوا بلادهم واخضعوها لحكمهم ، الا انهم لم يكونوا حيال الحكم الاجنبي شعباً وديعاً في البدء ، وقد اقتضى الامر عدة قرون مستمرة . من الحكم الاجنبي حتى تحول المصريون الى شعب موادع مسالم .

لقد قاسى المصريون مدة ٢٠٠ عام قبل الاسكندر الحكم الفسارسي الذي بسط هيمنته على بلادهم عندما افتتحها قبيز عام ٢٥٥ قبل الميلاد ولقسد شقوا عصا الطاعة وثاروا حينما استطاعوا على الحكم الفارسي بل انهم استطاعوا الحفاظ على استقلالهم في مدن الدلتا بمونة التجار والجنود اليونان المرتزقين . وذلك في فترات متعددة بلغت احداها ستين عاماً في ظل ملوك عائلة سيت . الا ان الفرس استحلبوا الشعب المصري ببربرية واخضعوه بوسائل همجية فلما جاء الاسكندر سارع الوالي الفارسي المفتقر الى القوات الكافيسة لمقاومة جيوش الاسكندر

والشاعر بعداء المصريين لحكمه، سارع الىالاستسلام وتضافرت بعد ذلك عوامل التاريخ مع عوامل الجغرافيا على القاء ما تبقى من جسد مصر الى ايدي اليونان. كان الاسكندر الذي سبق له ان توغل في قلب الامبراطورية الفارسية بحاجة الى كنوز مصر وجزيتها من اجل ان يتابع فتوحاته في آسيا . ولذا فانه لم يبذل كبير جهد لتعمية الدور الذي اراد من مصر ان تلعبه في مساندة فتوحاته .

لقد عهد الاسكندر بقيادة الحاميات العسكرية وبالسلطات المدنية في مصر الى اليونان وابتنى الاسكندرية عاصمة جديدة لامبراطوريته المصرية لتكون مدينة الطبقة الحاكمة اليونانية . ومع انه لم يمض في مصر سوى عام واحد . فقد وضع الحكم مصر مبدأ اعدل واكثر تسامحاً من الحكم الفارسي .

ففي المقام الاول حافظ على كرامة الديانة المصرية وعزز مقامه باعلان نفسه ابن الله بواسطة اعلان الهي من معبد آمون في سيوه ، بمسا هيأ له تأييد الكهنة وحفظة المعابد . وفي المقام الثاني جدد الادارة المحليسة لعهد أسرة سيت تحت الشراف مراقبين كانا ذائعي الصيت بين المصريين رغم انها لم يكونا مصريَيْن .

وطيلة عهد البطالة وحتى عهد الملكة المشهورة كليو باطرة وعلى الرغم، من الحروب والثورات والمنازعات الدموية حتى في القصر الملكي بالذات فات الملوك قد حافظوا على المعابد الفرعونية وفي كثير من الاحيان زادوا من ثرائها وأبهتها بما استحدثوه لها من تماثيل وانصاب جميلة .

لقد وضع سوتير يده على مصر عام ٢٢٣ قبل الميلاد بعد وفاة الاسكندر. وحكمها بجرأة ومهارة مدة ٣٨ عاماً وتنازل عن العرش في الوقت المناسب لابنه الثاني فيلادلفوس بعد ان هيأ له اسباب استقرار عرشه .

وكان فيلادلفوس رجل شهوات ونزوات فأخف يتمتع بالمسرات التي كان بلاط ملكي في العالم الله يستطيع ان يده بها فقد كان اغنى بلاط ملكي في العالم ولكن فيلادلفوس كان في الوقت ذاته يضم في بلاطه العلماء ويستشيرهم في شؤون ملكه كما انه ارسل قواده يخوضون له الحروب في سوريا والنوبة واغدى مصر بعنايته الفائقة بتجارتها وفتح القناة التي كان ( نخو ) فرعون آل سيت قد بدأة

يشقها بين الدلتا والبحر الاحمر وضمن لمصر طريقاً جديـــــداً الى البحر الاحمر من الاقصى .

وفي عهده اخذ ينمي واحة الفيوم التي اشتق اسمها من اسم زوجت والتي اصبحت اغنى مقاطعات مصر واكثفها سكاناً .. ولكنها اصبحت مزرعة ملكية يعود ايرادها الى الملك بالذات الذي كان نظرياً على الاقل المالك الوحيد لارض مصر والى اعضاء العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية اليونانية. والواقع ان الملك فيلادلفوس قد منح اخصب الاراضي لافراد عائلت كما وقف مدى الحياة بعض الاسهم من ضياعه على بعض اخصائه مكافأة لحدماتهم العسكرية له .

لقد اجرى البطالسة خيرات مصرعلى انفسهم وعلى مواطنيهم اليونان و فكانت الاسكندرية وغيرها من المدن اليونانية تتمتع بنظام حكم خاص يصرف شؤون اليونانيين هو غير النظام الذي يصرف شؤون المصريين .

والواقع ان الشرائع اليونانية استهدفت عزل اليونانيين عن المصريين وتسليطهم على الشعب المصري بأعطائهم ارفع المراكز والامتيازات. فلقد حظرت عليهم شرائعهم مثلاً الزواج من المصريين والمصريات.

لقد شيد البطالسة الاسكندرية درة امجاد حضارتهم فأصبحت بتحفها ومكتبتها الشهيرة منارة حضارية للعالم آنذاك. كان المتحف تحت الرعاية الملكية وكان مركزاً للدراسات ثم تحول الى جامعة عظمى اجتذبت اعظم مفكري ذلك العصو.

اما مكتبة الاسكندرية التي اتى عليها الحريق فقد كانت تضم اعظم مجموعة من كتب الحكمة ،الا ان المتحف والمكتبة كانا شطراً من عالم ميليني ( اغريقي ) اوصدت ابوابه في وجه المصريين رغم انهم اصحاب حضارة تمتد الى ما قبل ثلاثة للاف

ولكن سرعان مادب الفساد الى حكم البطالسة ولنا ان نستشهد هنا بما كتبه بوليبيوس في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد عندما كان حكم البطالسة قد شب عن الطوق ، واتى أكله وذوت ازهاره . فقد قال ان الاسكندرية ملأته بالقرف ووصفها بأنها مدينـــة تقطنها ثلاثة اجناس مختلفة ؛ الجنس المصري الحاذق المتمدين وفئة الجنود المرتزقة الذين تعلموا ان يأسروا ويتحكموا بدلاً من ان يطيعوا ، ثم الجنس الاسكندري ( نسبـــة الى الاسكندرية ) الهجين الذي كان اغريقي الاصل .

ولكن المصريين على الرغم من الامتيازات اليونانية وعلى الرغم من ادخال اليونان نظام الضرائب على الزراعة ، قد تمتعوا برخاء نسبي وباستقرار نسبي كذلك في عهد ملوك البطالسة الاوائل . ذلك ان من مزايا النيل ان يهيىء اسباب النجاح والخير لكل حكومة قديرة . ولقد ظل كذلك في كل عهود التاريخ من عهد الفراعنة الى عهد اللورد كرومر .

لقد كان المصريون في ذلك العهد شعبًا مظلومًا مضطهدًا ولكنه كان مظلومًا بعدالة ادارية . فالوثائق التي بقيت الى ايامنا تقيم الدليل على انه كان للمصريين ثقة المهنئة القضائية ايام البطالسة .

ولكن حتى الايام الاولى من حكم البطالسة كانت تنطوي على بذور الفوضى والاضطراب . فعندما تنازل سوتير عن العرش لابنه فيلادلفوس عام ٢٨٥ قبل الميلاد ادهشت مراسم واحتفالات تنصيب فيلادلفوس العالم ببذخها وبهائها .

ومع ان الملك البطلسي الثالث قد تابع سياسة الملك سوتير الحكيمة فلم تعان مصر العوز او انعدام القانون، فانه قد تكشف عن مناقب خلاعية اصبحت السمات المميزة لخلفائه الذين تعاقبوا على العرش بعده . فلما جاء الملك البطلسي الرابع اقترنت نهاية عهده بحالة من الطغيان وانعدام القانون بحيث ثارت عليه الجماهير الاسكندرانية الغاضبة ومزقته مع عشيقته التي كان قد ترك ابنه في عهدتها .

ولقد استطاع بعض رجال البلاط انقاذ الغلام الذي حكم بعــد ذلك وولى دون وريث. بما جعل القصر الملــكي لمـــدة نصف قرن مسرحاً لمنازعات دموية ومكائد خبيثة بين المتنافسين على العرش. ولقد كان حتمياً ان يعاني المصريون كثيراً في ظل هـــــذه الاحوال ، فقد استنزفت الضرائب قواهم فــكانوا يدفعون

غيريبة على الملح وضريبة الحراسة وما لا يحصى من الضرائب لتفنية الحروب التي تشنها الدولة في سوريا وليبيا وقبرص ، ولسد مطالب البلاط وتأمين ترفه . وحتى عندما لم تكن ثمة حروب كان على المكلف المصري ان يقدم تكاليف فرق الجيش المراب ط ورهط الموظفين الغفير . وزاد الوضع سوء! . ذلك لأن تدهور العرش بسبب الانقسامات العائلية الملكية قد جر الى تدهور بماثل في الادارة بحيث ان السلطة اصبحت في النهاية بين قادة حاميات المدن حيث كان الاهلون عرضة لنزوات الجنود وقسوتهم . وفي هذه الاثناء تقلص النفوذ الاغريقي فلم يعد اليونانيون يحكمون ما هو ابعدمن المدن التي ترابط فيها حامياتهم . واصبحت عماهير الاسكندرية المصرية واليونانية المجينة افظع جماهير عرفها العالم المتمدين من حيت سفكها للدماء وعنفها . وامتلات الطرقات الريفية بقطاع الطريق بيغا اخذ البرابرة الزنوج يغيرون على مصر من الحدود الجنوبية .

هكذا تهيأت اسباب دمار مملكة البطالسة التي كانت خليقة بأن تقع فريسة سهلة في بد انطيوخوس ملك سوريا لولا ان روما لم تتدخل لمصلحتها . والواقع ان روما كانت في ذلك الحين مالكة اقدار البيت المالك في مصر ، وبمساعدتها وتدخلها ارتقى الملك البطلسي الثامن العرش وخلفه فيه اخوه النادر الذي تزوج من ارملة شقيقه وقتل ابنها امام عينيها في ليلة الزفاف . وترك لنفسه في التاريخ سجلا يصفه بأبه كان وحشا فريداً في قسوته وفسقه . لقه دام حكه التاريخ سجلا يصفه بأبه كان وحشا فريداً في قسوته وفسقه . لقه دام حكه محكه بالمتناقضات فلم يكن فقط ذلك العاهل الذي اقام وشيد البنايات المخلمي والانصاب انما يبدو انه كان يتمتع بعطف المصريين. وربما كان ذلك يرجع الى انه قد انصفهم بعض الشيء على حساب اليونانيين . . ولكن ذلك لم يمنع من انزلاق الملكة بعده في غمرة من الفوضى والبغضاء الشعبية للحكم البطلسي الى ذراعى روما .

فلما جاء الملك البطلسي اوليتس الضعيف الفاسق خضع عملياً لروما قبل ان تسلم كليوباطرة بلادها ونفسها الى يوليوس قيصر اولاً ثم الى مارك انطوني . ولقد

اغتمل الطفل الذي حملتهمن قمصر امام عمنها كاقتل اولادهامن انطوني واخفقت كليوباطرة على الرغم من دهائها في الحفاظ على عرش اجدادها او في انشاء مملكة اغريقية رومانية. فلما اهل عام ٣٠ قبل الميلاد استولى اغسطس قيصر على مصر . لقد ادرك اغسطس قيصر اهمية مصر كمصدر يورد الحبوب والمحاصيل لروما و كقاعدة عسكرية دفاعة . ولهذا فقد ادخل مصر في الدومنبون الروماني وظلت مصر لستة قرون ونصف القرن خاضعة لروما ثم للامبراطورية المنزنطمة وريثة الامبراطورية الرومانية وازدهرت احوال مصر اذحكتها روميا وادارتها ببد حازمة وقطعت دابر القرصنة من البحر الابيض المتوسط واستطاعت اكتشاف طريق بحري للهند يستفيد من الرياح الموسمية في عرض البحر، ما نشط التجارة الخارجية المصرية كثيرًا . الا ان عهد روماكان في احد الجوانب الرئيسية اسوأ بكثير من عهد البطالسة. فقد استجلب الرومانخيرات مصر وحبوبها واموالها وفرضوا على سكانها باهظ الضرائب وكان الحكم الروماني في مصر جوهريا حكماعسكرياً إ. فقد قسمت مصر الى ولايات يحكمها الفرسان الرومان حكماً تعسفاً استعبادياً وكما لاحظ احد المؤرخين فانه كان من اليسر نسباً تحويل المصريين الى عبيد ارقاء ولكن هؤلاء و العسد ، كانوا دوماً ارقاء ثائرين متمردين . لقد تعلم الفلاحون عبر القرون ان يكدحوا من اجل اسيادهم وان يدفعوا الضرائب لملوكهم فمسا ساءت احوالهم كثعراً انمــا ساءت احوال الطبقــات الوسطى وفئات الصناعيين واصحاب الحرف الذين شاطروا جماهير الفلاحين الفقر العام .

ان القرائن التاريخية تشير الى ان المصريين أبغضوا حكامهم الاجانب وقاوموهم ما امكنهم ولربمـــــا كان السبب في عدول الملك البطلسي الثالث عن حملة غزو سوريا يعود الى الاضطرابات المحلية في مصر .

والواقع أن الثورة انفجرت قبيل وفاتـــه ثم انفجرت في عهد خلفه ثورة خطيرة في مصر العلما واستعادت طبية لفترة ما استقلالها .

فلما الف البطالسة في منتصف عهدهم جيشًا من المصريين القتـــال في سوريا الزدادت متاعبهم على المصريين الذين ادركوا من تجربتهم الحربية هذه انهم ليسوا بالضرورة ادنى مستوى من اليونانيين في القدرة الحربية فكانت النتيجة ان الجنود المصريين اخذوا يشجعون الثورات حينا لم يكونوا قادرين على المساهمة فيها عملياً. وبالاختصار فان عهد البطالسة قد تميز بالثورات الصغرى والكبرى خاصة في منطقة طيبة ولربما كان ذلك لان سكان طيبة اكثر بعداً وتناثياً عن مركز الحكومة في الاسكندرية ولأن وسطهم حافل بالآثار الوفيرة التي تذكرهم يأمجادهم الماضة.

ولم يكن حظ روما مع طيبة افضل من ذلك. فقد اطلقت اول حماة رومانية لجباية الضرائب من طيبة اشارة اول ثورة على الحكم الروماني. وتلا ذلك ثورات كان اهمها ثورة الجنود المصريين التي دامت عدة سنين زمن حكم ماركوس اوريليوس في القرن الثاني بعد الميلاد . ومرة اخرى قام المصريون في نهاية القرن الثالث الميلادي بثورة كبرى على روما واختاروا اشيليوس الثائر الروماني قائداً لهم واعلنوه امبراطوراً عليهم . وبالطبع لم تطق روما صبراً على ذلك فانقض الامبراطور ديوكليسيان بجيوشه على الدلتا وضرب الحصار على الاسكندرية وفتحها فنودي به منقذاً للعاصمة نظراً لأنه اجرى على الجاهير التي اجاعها الحصار سفن الحبوب التي كانت معدة للابحار الى روما . ولما رأى هذا الامبراطور ان علمة العلل تكن في فوضى التنظيم الاداري بادر الى اصلاح الجهاز الاداري المصري ولكن هذا الجهاز لم يلبث ان انهار مرة اخرى بعد تخليه عن العرش بسنوات وتحكم الجيوش الخاصة . .

13 W 16

كان تشييد القسطنطينية (استبول) على البوسفور في عام ٣٣٠ ميلادية بمثابة ميلاد الامبراطورية البيزنطية التي اعتبرت امتداداً للامبراطورية الرومانية وللحضارة الاغريقية وكانت هذه الامبراطورية دولة مسيحية قوية ذلك ان الدين المسيحي قد قهر الوثنية في حوض البحر الابيض المتوسط بعد ثلاثة قرون من ميلاد المسيح واصبح القوة الروحية الجديدة المهمنة.

دخلت المسيحية الى مصر على يد مرقص ( مارك ) خدين القديس بطرس

ويبدو ان المصريين قد اعتنقوها بسهولة اذ وجدوا فكرتها عن الحياة بعد الموت متلائمة مع ميولهم .

وإذ أقبلت الطبقات الدنيا على الدين الجديد ظل المثقفون من وثنيي الاسكندرية يتعبدون العقل وفق منطوق المدرسة الافلاطونية الجديدة وتمسك الاقطاعيون اليونان بوثنيتهم الهيلينية فأزدادوا تنائيا وانفصاماً عن العامة . وفي نهاية القرن الميلادي الشاني اصبحت الاسكندرية مهدد آباء الكنيسة الاوائل وانجبت المدرسة المسيحية الفلسفية التي اسسها بانتيوس عدداً كبيراً من المفكرين المسيحيين امثال كلمينت واويجن وبلوتينوس ولونغينوس . وهكذا اصطدم الدين المسيحي اصطدام الى تعريض المسيحيين الى حملة اضطهاد وتعذيب (الاسكندرية) وادى الاصطدام الى تعريض المسيحيين الى حملة اضطهاد وتعذيب بين ٢٤٩ و ٢٥١ بعد الميلادالا ان المسيحية الاسكندرانية صمدت التجربة لتصبح بعد قرن اقوى قوة في حوض المتوسط بعد روما المسيحية .

وربما نشأت الرهبنة المسيحية في مصر مستمدة جذورها عن الرهبنة التي كانت معروفة بشكل بدائي لدى النساك الوثنيين. ويقال ان سانت انطوني هو الذي اسس الرهبنة المسيحية والهم النساك والكهنة المسيحيين انشاء الاديرة على ضفاف النيل. وكان القديس باشوميوس هو اول من اسس ديراً بعنى الكلمة وذلك في مطلع القرن الرابع الميلادي. وقبيل وفاته قامت في مصر تسعة أديرة تضم زهاء سبعة آلاف راهب وراهبة نظمت حياتهم وصلواتهم وطقوسهم تنظيماً مفصلاً حسب قرانين ونواميس دائة. ولقد قادت الاديرة المسيحية في مصر حركة المقاومة ضد الوثنيين وضد الحكام الاجانب الذين كانوا يمارسون الوثنية ، مؤيدة في هذه المقاومة ثورة وطنية عامة نشأت في طول مصر وعرضه من خرائب مدينة طيبة حتى مرافق الاسكندرية .

وفي عام ٤٥١ اصطدمت الكنيسة المصرية مع الكنيسة البيزنطية التي كانت منشغلة بجعل القسطنطينية زعيمة العالم المسيحي او شريكة لروما في هذه الزعامة. وكان الاصطدام بسبب الحلاف بين الكنيستين على طبيعة المسيح، فـــالكنيسة

المصرية تقول الالمسيح طبيعة واحدة بينا تقول الكنيسة البيزنطية الالهطبيعتين ولما انتصر مجمع كاليدونيا لرأي الكنيسة البيزنطية ضد رأي الكنيسة المصرية رفض المصريون التخلي عن عقيدة وحدة طبيعة المسيح واسسوا نتيجة ذلك كنيسة مستقلة دعيت فيا بعد باسم الكنيسة القبطية . ومما يذكر ان جماهير الاسكندرية قد قتلت اول بطريرك ارثوذكسي ارسل ليحكم الكنيسة المصرية المتمردة، وبعد ذلك اقام في الاسكندرية بطريركان احدهما الممثل الرسمي الكنيسة البيزنطية والثاني البطريرك القبطي قائد الكفاح المصري ضد الامبراطورية .

والواقع ان الخلاف العقائدي كان يخفي خلافاً بين المصالح المتضاربة ويبدو هذا من الاسم الذي اطلقه الاقباط على خصومهم الدينيين الذين دعـــوهم باسم الملكيين وهو لفظ يضارع في معناه لفظ «انصار الاستعمار».

ولا ريب ان حكام بيزنطة قد ادركوا المعنى الحقيقي وراء تمسرد الكنيسة المصرية وهكذا فقداضطهدوا الكنيسة القبطية اضطهاداً قوياً بعد مجمع كاليدونيا ولا بد ان مصر كانت وقتذاك اخصب جزء مسن الامبراطورية بالاضطرابات واحفلها بالمتاعب . إلا ان هذا النضال الوطني ذا الطابع الديني زج مصر في حالة من الفوضى المستديمة التي اصابت التجارة والزراعية والادارة بالضعف والتفكنك بينا فقدت الاسكندرية مركزها وسمعتها كحاضرة للعلم والمعرفية .

لقد افلست الحضارة الغربية – حضارة اليونان وروما في صهر مصر ببوتقتها فالتفتت مصر من جديد نحو آسيا حيث قامت كذلك في سوريا وفلسطين بعد مجمع كاليدونيا حركة تمرد ديني تستر المقاومة القومية ضد بيزنطة ، ولم يكن هذا التحول نحو الشرق حتمياً او طبيعياً بالضرورة ، فلقد خلق الحضارة المصرية على النيل اناس عاشوا على النيل من الشمال الى الجنوب كصلة وصل بين البحر الابيض المتوسط وافريقيا السوداء . . وبالطبع لم يكن هذا الشعب شعباً عربياً وان كانت بالطبع ثمة قبائل عربية في صحاري مصر الغربية . الاان تلك الواحات العربية لم تكن في الواقم شطراً من حضارة وادي النيل .

وواضح هنا ان الذهن المصري قد انطبع بطابع انقسامي موزع قبيل الفتح العربي وقد ظلالانقسام طابع الذهنية المصريةمنذ ذلك الحين. لقد نبذ المصريون المالم الهيليني الاغريقي والتفتوا صوب العرب ضد الغرب رغ ارتباطهم الجغرافي بحوض البحر الابيض المتوسط ورغ وجود جاليات يهودية واغريقية قوية ساعدت على استمرار صلة مصر بالعالم المتوسطي .

اجل لقد اختارت مصر قبل اكثر من ١٣ قرناً ان تلقي بنفسها في احضان آسيا ومنذذلك الحين لم تغير رأيها على الرغم من محاولات بعض حكامها مثــــــل الحديوى اسماعيل الذي اراد ان يجعلها غربية الطابع والذهنية.

خضعت مصر للعرب والاسلام عام ٢٤١ ولم تتخل عن ولائها للاسلام وللحضارة الآسيوية منذ ذلك الحين على الرغم من انها قاست احياناً في خلل ١٢٠٠ عام في ظل الامبراطوريات العربية والاسلامية المتعاقبة من البلاء ما لم تقاسه من قبل. وعندما عرض عليها نابليون الخلاص من الحكم الفاسد حجبت عنه الترحيب الذي قابلت به الاسكندر المكدوني الذي كان قد عرض عليها مثل هذا العرض ، بل ان كل يد مصرية ارتفعت ضد نابليون بدلاً من ان تمتد الله بالموادعة .

ولقد عزاكاتب فرنسي الىالمصريين في عهد اللورد كرومر انهم كانوايبررون تأييدهم لليابان وموالاتهم لها بالعطف في حربها مع روسيا بقولهم :

« اننا كمسلمين اتراك ومصريين مع اليابانيين لأن اليابانيين شعب شرقي .. صحيح ان اليابانيين لا يدينون بالاسلام ولكنهم يقاتلون امة تمثل شيئين باسمها تعرضنا لاقصى الذل واعظم الشقاء ألا وهما: الحضارة الغربية والدين المسيحي ».

والواقع ان مصر الجديدة لم تزل تعتمل بهذه الروح التي تربطها بآسيا فهي تندفع بروح باندونغ الى التكاتف مع آسيا في وقت يمكن لمستقبلها الاقتصادي ان ينال نفعاً أيسر عن طريق تنمية وتوثيق علاقاتها مع الدول الغربية .

ان « الدوائر الثلاث » التي أتى الرئيس عبد الناصر على ذكرها في ( فلسفة الثورة ) هي تعبير عن الروح المصرية اكثر مما هي تبيان لمنهج سياسي، فلا معنى البحث فيها او لتشجيبها على ضوء المنطق .

لقد يتفاهم الغرب من جديد مع مصر ولكن لا بد ان يقوم هذا التفاهم على الاعتراف بأن مصر تنتمي الى الكتلة العظمي من شعوب آسيا وافريقيا المناضلة.

## الفصلالرابع

في عام ٢٦٠ هبط الوحي في غار حراء على رجل من قريش عرفه العالم اجمع بامم النبي ( محمد ) الذي يعتبره المسلمون آخر الرسل والانبياء وبعد ان اخذ يبشر الناس بدعوته ويلقى الاضطهاد في مكة ١٣ عاماً عبر هو وصحبه الصحراء الى المدينة التي رحبت به فكان تاريخ هذه الهجرة بداية تاريخ العهد الاسلامي ..

لقد توفي محمد (صلعم) عام ٣٣٢ بعد ان فتح مكة صلحاً وحطم اوئانها وتلقى الخضوع من معظم قبائل الصحراء العربية. وفي تلك الاثناء كانت الامبراطوريتان البيزنطية والساسانية منشغلتين بتحطيم بعضها بعضاً فلم تنتبها كثيراً الى المنطقة الصحراوية الحجازية التي كانت مسرحاً لتلك الاحداث ، فلما صدت الحاميات البيزنطية بقيادة هيرا كليوس هجوماً شنه العرب على الاردن لم يرتد الحادث أية اهمية غير عادية في نظر الامبراطورية ،ولكن لم تمضسبع سنوات على تلك الحلة حتى انتزع العرب المسلمون سوريا من الامبراطورية البيزنطية .

اما الشعب السوريالذي كان سامياً كالمغيرين والذي يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح مخالفاً بذلك ايمان القسطنطينية فقد استسلم بسهولة الى الطابع العرفي والديني للفاتحين الجدد .

ولقد كان سقوط سوريا بيد العرب المسلمين ايذاناً بسقوط مصر نظراً لقربها من الحجاز ومنسوريا ونظراً لان الملجأ الذي توفره عاصمتها الاسكندرية للاسطول البيزنطي كارف يؤلف خطراً على الامبراطورية الاسلامية الناشئة وبالاضافة الى ذلك كان عمرو بن العاص فاتح فلسطين يعرف مدن مصر وطرقاتها والكثير عن

ثرواتها فلما جاء عام ١٣٥٩ اجتاز الحدود المصرية عند العريش بأربعة آلاف من جنوده على ظهر الجمال وما لبثت ان عززتهم نجدة من ستة آلاف مقاتل. واستطاع هذا الجيش ان يقاتل البيزنطيين ويقهرهم آمناً جانب الشعب المصري الذي كان مناهضاً لبيزنطة . فلما وقف عمرو بن العاص مع ١٠ آلاف مقاتل المام اسوار الاسكندرية اشار اسقف الاقباط على رعاياه بعدم مقاومة المسلمين واخيراً سلم البطريرك سيروس ممثل بيزنطة المدينة الى الغزاة المسلمين على الرغم من حاميتها البالغة ٥٠ الف رجلومن مرابطة اسطول قوي في مينائها واستطاع الامبراطور كونستانس ان يستعيد المدينة بعد ثلاث سنوات ولكن عمرو بن العاص فتحها من جديد عام ٢٤٦ وبفتحها انتقلت هي ومصر نهائياً من ايدي ملوك المسيحية الى النفوذ الاسلامي .

لقد دام الحكم العربي ٥٠٠ سنة كانت مصر في خلالها ولاية تابعة فترة وفترة اخرى ولاية مهمنة في امبراطورية اسلامية كانت داغة الاضطراب . والواقع ان الصراع على زعامة الامبراطورية والديانة الاسلامية قد بدأ بعيد وفاة النبي وتمخض عن قيام العصر الاموي الذي حكم البلاد الاسلامية من دمشق من عام ١٥٨ الى عام ٥٠٠ ليتلوه العصر العباسي الذي حكم الامبراطورية من بغداد حق عام ٨٦٨ ولما انهار العباسيون قامت في شمال غربي افريقيا قوة جديدة تحت زعامة عبيد الله الذي ادعى انه من نسل الرسول من جهة زوجته فاطمة وما انتصف القرن العاشر حتى كان جوهر كبير قادة حفيد عبيد الله يدق ابواب من جهة الحدود اللبية وكان المصريون كالمادة تعبين من فساد الحكم ففتحوا له ابواب الاسكندرية وتوالت انتصارات جوهر في مصر فلما جاء عام ٩٦٩ كانت كل مصر قد اصبحت في قبضته فاتخذها قاعدة زحف منها شمالاً ففتح سوريا ووصل الى حدود العراق ومنذ ذلك الحين ولمدة قرنين حكم الخلفاء الفاطميون امبراطورية عربية من القاهرة العاصمة الجديدة التي بناها جوهر لمصر .

لقد انتهز الصليبيون انهيارقوة آخر الخلفاء الفاطميين واستفادوا من المناحرات الدموية بين الحكام العرب في الشرق الاوسط فأقاموا في سوريا عدداً من الامارات

ثم اقاموا مملكة القدس، ولكن مصر كانت بقاعدتها البحرية في عسقلون (فلسطين) تهددهم باستمرار نظريا، الا ان الفاطميين في ذلك الحين كانوا اضعف من ان يهاجموا الصليبين واضعف من ان يردوا هجاتهم فقد كانوا مهددين بالذات من نور الدين الايوبي القائد الكردي الذي يزحف من الشهال بقواته ذات الصبغة الكردية متجها الى مصر مركز الحلافة الفاطمية. والواقع ان نور الدين استعاد دمشق من المسيحيين في مجر سنة من استيلاء الملك بلدوين الثالث عاهل القدس على عسقلون في منتصف القرن الثاني عشر. وامام هذه التطورات عقد الفرنجة في القدس والخلفاء الفاطميون الخائرون في القاهرة حلفاً قصير العمر ضدهذه القوة الجديدة الزاحفة على مصر بقيادة (شيركوه) الذي تجاوز عن القدس في طريقه لفتح مصر لحساب سيده نور الدين الايوبي .

هزم الفاطميون ودفعوا ثمن ضعفهم وغدرهم عندما عــــين نور الدين الايوبي. قائده شيركوه والياً على مصر فلما مات خَـلـَـفَه في الولاية صلاحُ الدين الايوبي .

ان العالم العربي يجد صلاح الدين الايوبي كبطل عظم من أبطاله وان بعض القومين العرب في الزمن الحاضر ليصفون الرئيس عبد الناصر في تمجيدهم اياه بأنه و صلاح الدين الجديد ، ولكن ذلك الذي ورث الامبراطورية الفاطمية كان كردياً فلما استلم الحكم انتهى الى الأبد الحكم العربي على مصر .

ويبدو ان صلاح الدين الايوبي كان قد تخلى موقتاً عن دراساته واجتهاداته الاسلامية ليزحف مع شيركوه على مصر ولكن النزعة الدينية فيه تضافرت بعد ذلك مع مطامحه الدنيوية الشخصية فقرر ان يعيد المذهب السني الى سابق مجده وسلطانه في مصر كا قرر ان ينظف ارض الاسلام من الفرنجة ولقد قارب النجاح في تحقيق الأمرين ، ذلك ان المصريين الوادعين اخذوا يعودون في ظل حصمه المسامح الى المذهب السني بينا قاد صلاح الدين جيشه الى فلسطين لاستعادة القدس من المسيحيين الاوربين ولتوسيم سلطنته حتى دجلة .

وكانت الروح الصليبية التي تخامر اوربا الغربية قد استنفدت قواها بشكل لم تعد معه قادرة على ان تستعيد قوتها بعد الهزائم التي الحقها بهــــا صلاح الدين لقد قاد لريس التاسع عاهل فرانسا بذاته حملة صليبية سادسة استهدفت مصرهذه المرة ولكن الحملة باءت بالفشل الذريع بعد ان تخبط الصليبيون في الاقنية جنوب دمياط وجاء الطاعون يقضي على ما وفره المسلمون من مقاتلي الحملة ولم يعلم صلاح الدين الايوبي الذي كان وقتذاك يحتضر في دمشق بهزيمة الصليبين في مصر هزيمة نهائية في حملة كانت آخر جهد منظم بذلته المسيحية في القرون الوسطى لاستعادة الشرق الاوسط من العرب المسلمين.

لقد قوى صلاح الدين الابوبي جيشه بالجنود الاكراد المرتزقة وبالارقاء فلما مات اغتال الارقاء ابنه طوران شاه وكا فعل اسلافهم الجنود الارقاء في العهد الفرعوني فانهم استولوا على الحكم في مصر . وبعد وفاة طوران شاه حكمت البلاد المصرية حماته شجرة الدر التي كانت جارية معتوقة . اجل حكمت مصر اولاً عن طريق زوجها عزالدين ايبك ولكنها سرعان ما تخلصت من هذا الزوج اغتيالاً وانفردت بحكم مصر الى ان اغتيلت هي الاخرى ضرباً بالقباقيب الخشبية في الحام الملكي بيد جواري ضرباً زوجة عز الدين ايبك الاولى .

اماقطز (الملك المظفر)الذيخلف ايبك فقد اغتيل هو الآخر بيدبيبرسو هكذا بدأحكم الماليك بداية دموية كانت الطابع الدائمله في حياته التي استمرت ٣٠٠عام.

ما من مقام يضارع مقام صلاح الدين لدي العرب سوى مقسام بيبرس الذي اسس أمبراطورية الماليكواستعاد البلاد الاسلامية من الغزاة ، ذلك ان امبراطورية صلاح الدين قد تقوضت بعيد وفاته واستعادالفرنجة القدس ولكن بيبرس لم يطرد الفرنجة نهائياً من الديار المقدسة انما زحف يحيوشه ليوقف الزحف المغولي ويصده.

وقد اتم الملك قلاون والملك الاشرف فتح آخر المعاقـــل الصليبيـة واستطاعا بالحرب والدباوماسية ان يزيلا عن مصر خطر التتار بصورة نهائية .

لقد كان حكم الماليك ، على الرغم من انه لم يدم سوى ٣٠٠ عام ، طويلاً ثقيلاً وهداماً. ولقد غرق منذ البداية في المنازعات الدموية وفي التفرقة العنصرية فقد تسامى الماليك الارقاء في الاصل عن الشعب وتكبروا عليه وشمخوا وطغوا وبغوا في احكامهم العامة وسلوكهم الفردي وتنازعوا الخلافة فيا بينهم فلم يكن

حكم سلطان المملوك ليدوم اكثر من ستة اعوام اذكان يقتل او يعزل او يطرد.. وفي عام ١٥١٧ بسطت الامبراطورية العثانية سلطانها على مصر عندما فتح السلطان سليم القاهرة التي حرمت بعد ذلك من اية اهمية سياسية او دينية في المنطقة الشرقية من البحر الابيض المتوسط.

وهكذا انحدر مقام القاهرة من عاصمة امبراطورية الى عاصمة اقليمية كا حرمت الكثير من صناعتها واصحاب الحرف المبدعين الذين نقلهم الاتراك الى القسطنطينية كما نقلوا الى البلاط العثاني الخليفية المتوكل آخر السلالة العباسية الملكية ذلك ان بيبرس كان قد جاء في ايامه بالخليفة العباسي الى مصر واحتفظ الذين خلفوه من امراء الماليك بخليفة عباسي لاسدال طابع الشرعية الدينية على حكمهم وما لبث سلاطنة بني عثان ان ادعو بعد ذلك خلافة المسلمين مجمحة ان الخليفة المتوكل قد وهبها اليهم.

اما النفوذ الديني الوحيد الذي بقي للقاهرة فيرجع الفضل فيه الى الازهر الشريف . اما سلطة الماليك في مصر فانها لم تنته بالفتح العثاني ذلك لان الحكم التركي كان امتداداً لحكم الماليك وعهدهم على الرغمن ان السلطان سليم ابادعدداً كبيراً من نخبة المماليك النافذين . الا ان الذين بقوا على قيد الحياة ظلوا يحتفظون بالنفوذ على مصر دون ان يعيقهم كثيراً الوالي التركي الذي كان يحكم مصر بالنيابة عن السلطان .

والواقع ان احوال المصريين قد ازدادت سوءًا في ظل الحسكم العثماني فلقـــد تضافرت مظالم الوالي التركي ومفاسده مع مظالم المهاليك ومفاسدهم .

يستقي الاتراك العثانيون جذورهم القومية من موجة هجرة بربرية جاءت بين جحافل المفول واجتاحت الايرانيين والسلاجقة الى ان استقرت في تركيا وما لبث ان احتواها الاسلام . فلما جاء القرن الرابع عشر كانت الامبراطورية العثانية تمتد من حدود سوريا الى الدانوب ثم ما لبثت ان توسعت في عهد سليان القانوني في القرن السادس عشر حيث ضمت بالاضافة الى مصر والنوبة بسلاد شمال افريقية والحجاز واليمن والمراق وارمينيا والاناضول وسوريا وبلغاريا

واليونان والمجر والبوسنة والهرسك وصربيا ثم توقف امتداد الامبراطورية العثانية عندما اخفقت جيوشها في الاستيلاء على فيانا عاصمة الامبراطورية النمسوية عام ١٦٨٣ وما لبثت الامبراطورية العثانيسة ان اخذت تجابه قوتين خطيرتين هما قوة دول اوربا الغربية وقوة الامبراطورية الروسية اللتين بدأتا تأخذان باهداب الحضارة الصناعية مستمدتين قوى جديدة لا طاقة لتركيا بها..

وهكذا اخذت الدول الاوربية تقلم اطراف الامبراطورية العثانية الا ان منازعاتها القومية منعتها من التضافر في جهد مشترك للاستيلاء على القسطنطينية وهكذا ظلت الامبراطورية العثانية تجرر اقدامها في حياة بائسة حتى انهارت نهائياً في الربع الاول من القرن العشرين.

وفي خلال تلك الفترة الطويلة التي اقتضتها عملية انهيار الامبراطورية العثانية عاشت مصر عيشة القرون الوسطى فلم تتطور فيها الاوضاع تطوراً كبيراً عما كانت عليه زمن الفتح العربي قبل الف عام .

لقد كان الوضع الجغرافي لمصر هو الذي تحكم في مصيرها. ومع انها لم تكن في اطراف الامبراطورية بحيث يسهل انتزاعها من الاتراك فان كونها واقعة في ملتقى الطرق بين افريقيا وآسيا واوربا قد جعلها في النهاية خليقة بأن تحيط بها اطهاع الفاتحين .. وهكذا آن أوان فتحها ودنت ساعتها في نهاية القرن الثامن عشر عندما نزل نابليون بجيوشه الى البر في الاسكندرية واستطاع بسيفه وعلمائه ان يهز مصر من سباتها العميق ..

افاقت مصر فجأة لتجد نفسها في عالم كان فلسفياً وتكنولوجيا يعد ذات المعصر الصناعي فكانت هذه اليقظة بمثابة بداية النهاية لعصور مصر المظلمة ولهذا فقد اعتبر الفتح النابليوني لمصر على الرغم من قصر المده نقطة انطلاق لتاريخ مصر الحدث .

## \* \* \*

ألفت الموجة الاولى من الفاتحين العرب في القرن السابع سلالة اجتماعيـــة عسكرية منع على افرادها استملاك الاراضي خارجشبه الجزيرة المربية.كما فرض

عليهم ان يعيشوا في معسكرات خاصة بهم في معزل عن سكان البلاد التي يحتلونها .. وكانت الجزية التي تجبى من البلاد المفتوحة (كانت مصر وحدها تؤدي ستة ملايين جنيه سنوياً) توزع على العرب ابتداء من زوجة الرسول وانتهاء بأبسط جندي .. ولقد عمرت هـنه التفرقة زمناً طويلا لأن تلك السلالة العسكرية الاجتاعية اوصدت ابوابها في وجه معتنقي الاسلام وان كانت قد رفعت عنهم . الجزية وخففت الضرائب المستحقة عليهم .

لقد منح الحكم الاسلامي الطوائف الدينية في مصر بعض الاستقلال في القضايا الدينية والشؤون المدنية ، وقامت الادارة العامة الاسلامية في مصر على أسس تشبه اسس الادارة البيزنطية . وفي ذلك الحين كان اليهود والنصارى يدفعون الجزية ويعاملون باعتبارهم من اهل الكتاب معاملة متساوية مع المسلمين إلا النالادارة الاسلامية حجبت عنهم الرعوية الكاملة فقد اعتبروا من الموالي وهكذا حرموا من حق القتال مجانب العرب في فتوحاتهم . (١)

لقد جاء العرب الى مصر بلغة غنية وسيف باتر ودين بسيط غير معقد. وبالاختصار جاؤوا بقدوة ساطعة الى مصر حيث كان الفسادياً كل جهاز الحكم والسلك الكهنوتي. ولقد وصف احد عيون كسرى هؤلاء الفاتحين العرب اذ قال: « لقد رأينا اناساً يفضل كل منهم الموت على الحياة والتواضع على الجبروت كا رأينا ان الدنيا هي آخر من يغرهم ويغويهم » واذ اجتاحوا مصر بنصر سريع ناجز احتفل الخليفة عمر بن الخطاب – بانتصار جيش عمرو بن العاص باقامة الصلوات في المسجد الحرام بمكة كا انه اولم وليعة عامة قدم فيها اللحم والخبز والتمر.

والواقع أن العرب الذين لم يكونوا يعرفون من الدنيا شيئًا والذين لم يكونوا علكون منها كثيراً كانوا بذلك راغبين عنها، خاصة وانهم لا يعرفون ما تستطيع أن تمدهم به . لقد انطلقوا متفجرين من الصحراء العاتبة التي حفظت لهم فقرهم وشظف عيشهم فحالت بين حياتهم وبين التأثر من الحضارات التي برزت في بلاد فارس ومصر وبيزنطة وروما والدونان وبلاد ما وراء النهرين . . اجل انطلقوا

<sup>(</sup>١) لم يحرم الاسلام على الموالي ان يحاربوا في صفوف جنوده .

فجأة من هذه الصحراء العازلة ليجدوا انفسهم في عالم كان قد اصاب سهما من التقدم في ميادين الفنون والصناعات وفي الرياضيات الفكرة ووسائل الحكم والتجارة . فكان عليهم والحالة هذه ان يتعلوا كل شيء مبتدئين بأبجدية كل شيء ا إذ لا يتوفر لهم سوى عامل تمديني واحد هو ايمانهم بأن لا إله الا الله كفكرة فرضها الرسول العربي على الأمة العربية كيا ترفع العرب من ظلمة جهالتهم وجاهليتهم الى صعيد حكة العالم الجديد الذي دخلوا اليه ولكن الفساد اخذ يدب اليهم اذ اخذوا يأكلون ثمار المعرفة وثمار العلم بالدنيا . لقد اوصي الرسول العربي رجاله بأن يحسنوا معاملة الناس وبذل عمرو بن العاص جهده كيا يطيع ، فرد الى الاقباط بطرير كهم بنيامين واحترم حرية معتقداتهم ولم يبعهم بيع الارقاء ، انما تعهست بطرير كهم بنيامين واحترم حرية معتقداتهم ولم يبعهم بيع الارقاء ، انما تعهست بشرفه ان يصون ارواحهم وارواح ابنائهم وان يضمن سلامة بمتلكاتهم ولم ينهب كنائسهم . ومع ان سلطات مكة قد اعتبرته بالغ التسامح في جباية الجزية والضرائب فان القديس جون النيقوي قد كتب بعد قرن من فتح مصر يصفه بأنه رجل من «عرق بربري» لم تكن تراوحه حيال المصريين اي رحمة ! او كتب بأنه رجل من «عرق بربري» لم تكن تراوحه حيال المصريين اي رحمة ! او كتب يقول ان المصريين كانوا مختبؤن هاربين من فداحة الجزية . .

واذا كانت الحقيقة التاريخية دائماً موضع جدل فيمكن الاستنتاج منطقياً بأن تسامح عمرو بن العاص كان نسبياً كاكان مرتبطاً في طبيعته ومداه باحتياجات السلالة العسكرية العربية والجيش العربي المحارب لإعلاء كلمة الله. وهكذا فلقد ظلت اقدار مصر حق ذلك الحين تجعلها بقرة حلوباً لكل فاتح ، سواء كان من البطالسة او الرومان او العرب او الماليك او الاتراك . فلم يتح لمصر خلاص من الاضطهاد إلا في فترات قصيرة الامد بينا عاشت دهوراً طويلة في ظل الطغيان والاستبداد الذي اعمل شؤونها .

لقد كان احمد بن طولون الوالي العباسي الذي استولى لنفسه على مقاليدالحكم واعلن نفسه خليفة على مصر ، رجلاً على جانب من نبل الخلق وجه رعايته الى العلوم واشتهر بالعدل مع رعاياه إلا انه كان مبذراً متلافاً بشكل عجيب جرس على مصر غضب الخليفة وحق عليها عقابه وجرها بصورة غير مباشرة الى الوقوع.

تحت حكم كافور الخصي الحبشي المجنون .. وعندما قامت دولة الفاطميين تمتعت مصر من جديد ببهاء البلاط الملكي الا انها تمتعت اكثر من ذلك بقسط من الرخاء والعدالة دام امرهما حتى منتصف القرن الحادي عشر . فانتشر العمران في تلك البرهة وقامت في القاهرة آلاف البنايات المتعددة الطوابق ، فكان بعضها من سمة طوابق . كا رصفت الطرق الرئيسية واضيئت بينا كافحت الدولة الفلاء والغش وعاقبت من يرفع الاسعار . ومن المحتمل الا يكون المزارعون والفلاحون قد اصابوا سهما كاملا من هذا الرخاء نظراً لأن حاجات البلاط المترف والفتوحات الحربية كانت تسد من كدحهم . ولكن السلام كان يخيم على البلاد فكانت تلك الايام ميمونة سعيدة بالقياس الى مستوى ما تبعها بعد ذلك من ايام .

لقد أسهمت الادارة الحكومية المتازة التي اقامها الخليفة الفاطمي ابو منصور فرار العزيز مساهمة كبرى في توفير اسباب الرخاء اذ اعادت تنظيم الانتفاع بياه النيل. ولكن الفاطميين ظلوا مع ذلك في نظر المصريين وبقية الاقطار الاسلامية من الاجانب والخوارج فاخذت امبراطوريتهم بالانحلال عام ١٠٥٠ تتيجة المقاومة الشديدة من المسلمين السنيين في افريقيا وسوريا وفلسطين . وبعد ٢٠ عاماً من هذا التاريخ اجتاحت موجات الطاعون والمجاعات مصر فخربت كيانها. بينا غرق الحكم الفاطمي في دماء الخلفاء والوزراء الذين كانوا يتآمرون كيانها. بينا غرق الحكم الفاطمي في دماء الخلفاء والوزراء الذين كانوا يتآمرون الاستلام الحكم بالانقلابات والاغتيالات. فكانت هذه الفترة فصلا اسود من تاريخ مصر . وقد از دادت سواداً بسبب تزايد شرور جنود الفاطميين المرتزقة ومواليهم وعبيدهم الذين طغوا وبغوا فاثقلت الضرائب التي فرضها الخلفاء الفاطميون المسرفون كواهل الناس وقصمت ظهورهم نفقات الجيش الفاطمي بحيث ان المسرفون كواهل الزراعة بالآلاف يأساً وقنوطاً نظراً لكثرة منا تعرضوا له من المصادرات التعسفية وهكذا انتهى بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد المصادرات التعسفية وهكذا انتهى بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء عهد الحكم العربي كا بدأ بالجوع والفقر .

وجاء الحكم الايوبي فكان صلاح الدين الايوبي حاكمًا حكيمًا واسع الافقادار مصر مباشرة. فكان الخليفة والوزير والخازن وقاضي القضاة في آن واحد.. ولقد

اشرف كليا اقام في مصر اشرافا حازماً عادلاً على تسيير الجهازين القضائي والمالي . وقد اعاد بعض الفعالية الى ادارة الانتفاع بياه النيل وعقد المعاهدات التجارية مع الدول التجارية في حوض البحر الابيض المتوسط ، فاصبحت مصر في عهده بلداً آمناً مطمئناً وخاصة ان صلاح الدين استطاع ان يحول التجارة مع الشرق من منطقة الفرات المضطربة الى منطقة مصر والبحر الاحمر الامينة الهادئة . . الما المملوك بيبرس فإنه لم يبل فقط ابدع البلاء في اقامة امبر اطوريته بحد السيف اغاعل من اجل خير مصر كذلك فشق الاقنية واصلح المثغور والموانىء واقام بين القاهرة ودمشق مصلحة بريدية سريعة تعتمد على الخيول . الا ان تسكاليف حروب صلاح الدين مشفوعة بتكاليف حروب بيبرس وتكاليف اسرافه العجيب في بلاطه قد جرت الخراب في النهاية على مصر . فلم يضارع بلاط الماليك في الترف والاسراف أي بلاط ملكي منذ عهد البطالسة . ولقد جمع الماليك الصحاب الحرف حول البلاط ولا ريب ان سكان القاهرة استفادوا من مواهبهم واعالهم . والمعروف ان صلاح الدين قد بني القلعة التي كان يسكن فيها بينا عمس كثيرون من الماليك ابدع المساجد والمدارس . وان كانت كل هذه الاقار العمر انية لا تغطي او تحجب ابدع المساجد والمدارس . وان كانت كل هذه الاقار العمر انية لا تغطي او تحجب المدره لاموال الخزينة المصرية هدراً فظيعاً .

وبما يذكر كذلك ان الخليفة المماوك الناصر قد شق قناة تصل الاسكندرية بالنبل وعمل فيها مائة الف عامل كما شق بجرى من النيل الى القلعة في القاهرة وعمر اكثر من ثلاثين مسجداً وعدداً من الزوايا والتكايا والحماسات والمدارس وقضى على معاقرة الخور وجلد الخبازين الذين احتكروا الحبوب وتلاعبوا بالقوت وشجع التجارة مع اوربا . ولكن الضرائب الفادحة التي فرضها سببت الشقاء العام وعجلت في انهيار حكم الماليك البحريين فجاءت المجاعات والحروب الاهلية بعد عهده وجاء الطاعون بعد ذلك يجتاح شعباً لم تكن له القدرة عملى بحالدته وهكذا فان الموت الاسود (الطاعون) الذي حاق باوربا سنتين قد حاق بمصر وفتك بأهلها سبم سنوات .

ومنذ ذلك الحين حلت التعاسة بمصر بشكل يكاد يكون مقيمًا فحكم الماليك.

البرجيين (البريين) كان فاسداً جملة وتفصيلاً . حتى ان السلاطين بالذات كانوا يغشون العملة ويتلاعبون بمعايير النقود التي يسكونها . . واصبحت المجاعات ضيفاً دائماً على مصر التي عانت في هذه الفترة ولا ريب احلك ايامها واطول بلاء عرفته في تاريخها . فلما ثار الفلاحون – الفئة التي عانت اكثر البلاء – قمع المهاليك ثورتهم بوحشية بالغة قصمت ظهورهم وشتتت كيانهم فأخذ البدو يغزون الاراضي المزروعة واخذا لجراد يلتهم ما ابقت عليه غارات البدو وعاد الطاعون الى مصر مرات ومرات . وكأنما لم تكتف مصر من هذه الاهوال اذ ابتليت بشكل غير مباشر من تقدم العالم الغربي، ذلك انه عندما اكتشف فاسكودى غاماطريق رأس الرجاء الصالح الى الشرق تحولت تجارة التوابل وغيرها من المحصولات الشرقية التي كان يحتكر المصريون التجارة بها من الموانىء المصرية الى الموانىء الاوربية واخذت السفن البرتغالية والاوربية تغلق البحار في وجه السفن العربية .

اما الامبراطورية العنانية فقدقامت كذلك لشن الحروب وليس للعمران ومع ان استيلاءها على مصر قد انقذ البلاد المصرية من الفوضى المطلقة فأنه مع ذلك تمخض في النهاية عن اوضاع مفجعة احيت اوضاع حكم الماليك البريين . فعندما غادر السلطان سليم مصر ترك واليا تركياولكنه ترك كذلك ١٢ سنجقا ( ولاية الم مقاطعة ادارية ) في عهدة الاراء الماليك الذين عفا عنهم .. فكان كل باي منهم يحيط نفسه بالحاربين الارقاء الجراكسة ويحكم مقاطعته كملك مطلق مستبد ؟ فهو يجبي الضرائب ويصادر الاغذية والمواشي لاطعام جنوده . والواقع ان مجلس ادارة مصر كان يتألف من البايات الماليك الذين صارت لهم الكلمة العليا بحيث لم تعد هناك من سلطة حقيقية للباشا التركي موفد الباب العالي .. فكان الحسكم التركي بلاء على الناس وكانت الجزية التي التزم الماليك دفعها الى القسطنطينية تقع على كاهل الشعب . فكان جهاز الحكم يعتصر الفلاحين واصحاب الحرف اعتصاراً لمجم الجزية وتسديد ديون الماليك للخليفة العناني . .

وكانت مصر طيلة ذلك موضع المنافسة والمناصرة بين الولاة الاتراك وبسين الماليك الذين كانوا يملكون القوة العسكرية. والذين كانت الغلبة لهم عادة نتيجة

ذلك . والواقع ان عدد الولاة الباشوات الذين ارسلهم السلطان العناني الى مصر خلال ٢٥٠ عاماً لم يقل عن مائة والي ! اوبين الفينة والفينة كان المصريون يقومون بثورة ضعيفة وهم ينحدرون اعميق فأعمق الى هاوية الفقر والشقاء . . وضاع الامان بين الناس فلم يعد مالك الارض وفلاحها اميناً على نتيجة سعيه كلأن الدولة كانت تستولي على ثمرات عمله وكان الاتراك والماليك يتنافسون في بيع ما يصادرونه من الاراضي والممتلكات والارزاق الى من يدفع السعر الاعلى . وفي غرة هذه الاحوال اهملت الاقتيمة ووسائل الري وفقدت العدالة في طول البلاد وعرضها بينا حلت المجاعة بصورة دائمة واجتاحت الاوبئة البلاد من حين الى آخر . وقد ذكر المؤرخون ان زهاء ثلث مليون نسمة قد لقوا حتفهم بالطاعون عام ١٦٤٩ سكان على الطاعون عام ١٦٤٩ وحسده . وذكروا ان الطاعون اباد عام ١٦٤٣ سكان

استعادت طبقة النبلاء من الماليك وجنودهم المرتزقة وعبيدهم ومواليهم السيطرة على مصر، واستقلوا في بادىء الامر برهة قصيرة عن الباب العالى. ولما اعترف السلطان التركي بأحد الماليك والياً على مصر كان هذا اعترافاً مبطناً من الامبراطورية التركية بالامر الواقع في مصر. ولقد حاولت الامبراطورية بعد ذلك ان تستعيد سلطتها بتأليب الماليك بعضهم على بعض، وكادت تنجح في ذلك بعض الشيء ولكن نزول نابليون الى مصر فاجاً جهودها في منتصف الطريق . . كانت مصر في ذلك الحين على شفا الدمار والهلاك نتيجة حكم الماليك القائم على السلب والانتهاك ونتيجة غارات البدو على الاراضي الخصيبة بالاضافة الى جمود التجارة نتيجة غارات قطاع الطرق على القرافل وتحول التجارة الآسيوية من ثغور مصر الى ثغور اوربا .

 واقتصر التعليم علىحفظ القرآن الذي كان يحفظه للطلاب في الكتاتيب اناس لاَّ يعرفون شيئًا غيره .

قد لا يكون هناك من فارق مادي كبير بين احوال المصريين عندما اتاهم نابليون وبين احوالهم حين اتاهم العرب. واذا كان هناك من فارق فانه يكون لمصلحة العهد القديم حيث دخل المصريون العهد العربي كأمة يمثلها البطريرك القبطي وعندما اعاد عمرو بن العاص البطريرك بنيامين الى المصريين كان في الواقع يعترف بالمصريين كأمة. ذلك لانه لم يكن يفرق بالنسبة لمفاهيم زمانه بين القومية الدينية والقومية المدنية ولكن الميزان سرعان ما اختل لمصلحة العرب والمسلمين، فقد اقبل المصريون وخاصة طبقة الفلاحين يعتنقون الدين الجديد البسيط الخالي من التعقيد . لقد قاوم المصريون كافة الحكم البيز نطي ولكنهم خضعوا كافة للحكم العربي وانصهروا في الاسلام . فلما جاء نابليون كانوا قد فقدوا جميس خصائص العربي وانصهروا في الاسلام . فلما جاء نابليون كانوا قد فقدوا جميس خصائص الامة القومة اذ تحولوا الى شعب من شعوب المنطقة الاسلامية العربية .

لقد استغرقت عملية استعراب مصر تدريجياً عدة قرون عندما سمح لعرب الجزيرة بامتلاك الاراضي خارجها فهاجر كثيرون الى مصر واقاموا فيها واعتنق كثيرون من الاقباط الدين الاسلامي وتزوجوا من العربيات فانهارت الحواجز بين الجنسين واخذت تزول تلك اللغة التي احتفظ بها الاقباط بعناد في بادىء الامر والتي سمح لهم العرب بالابقاء عليها . ثم زالت نهائياً بصدور امر من البلاط الاموى عام ٧٦ بابطال استعالها واستبدالها بالعربية .

لقد دشن تحول المصريين والسوريين والعجم واليونان واليهود القاطنين في الامبراطورية الاسلامية الى اللغة العربية عهد العلوم العربية المؤدهر العظيم، وتخلى الذهن العام عن كل تراث الا التراث الاسلامي او التراث المكيف وفق التقاليد الاسلامية . ثم انكفأ التيار العلمي نحو الجمود والعزلة في مصر وغير مصر؛ بل ان عزلة مصر عن التيار الثقافي العالمي اشتدت عندما اعاد صلاح الدين الايويي المذهب السني الى مصر وطرد الغزاة الصليبيين الذين كانوا خليقين بأن يكونوا صلة وصل بين الشرق الاوسط وبين حركة النهضة والاصلاح في اوربا . واستكل

السلطانان بيبرس وقلاوون العزلة بقهر الصليبين ودحرهم نهائياً ووقف الزحف المغولي الذي كان ربما قد حوال مجرى التاريخ المصري لما هو افضل او لما هو اسوأ .

ان حقيقة كون التاريخ المصري في خلال ١٢ قرنا بعد الفتح العربي يتألف فقط من فترات من العبودية والبلاء والشقاء تفشى احياناً على حقيقة ان عصور الظلام هذه هامة جداً وتتفوق على كل عصور اخرى في الاهمية من حيث ضرورتها لفهم نفسية مصر الحديثة المعاصرة.

ومع أن المصريين قد فقدوا في تلك الفترة الطويلة خصائصهم كأمسة ذات مناقب قومية تميزها عن الامم الاخرى الا انهم لم يفقدوا شعورهم بأنهم يفترقون عن غيرهم من الشعوب .. ولم يفقدوا شعور الترابط فيما بينهم كمصريين وشعور التمييز بين الظالم والمظلوم وقد لعب هذا الشعور دوره كأهم عامسل في البعث القومي في مصر ، هذا البعث الذي رافقته الآلام العسيرة .

اننا لنستطيع ان نامس ديومة شعور التفرقة في النفس المصرية اذا ادر كناان المصريين كانوا شاعرين بأنهم ضحايا دائمون . فقد شعروا بانهم ضحايا الباشا وضحايا الحديوي وضحايا الماليك وضحايا الاتراك بل حتى ضحدايا اليونان والاقبساط الذين قرنوا انفسهم بالاجانب كجباة للضرائب وكمرابين . ونظراً لشعورهم بأنهم ضحدايا مظاومون فانهم عارضوا الحكم الفرنسي النابليوني كا عارضوا حكامهم وكاعارضوا الحكم البريطاني فيا بعد . واذا كانوا قسد وقفوا الحكم النابليوني المنابليوني المنابليوني المنابليوني المنابليوني كاعارضوا الحكم البريطاني فيا بعد . واذا كانوا قسد وقفوا الحكم التالي .

لقد استقر في اذهان المصريين نتيجة تجارب القرون الطويلة المضنية ، بأنكل حكم اجنبي ردي. وانه اذا بدأ صالحاً فانه لا يمكن ان يبقى كذلك. والواقع ان هذا الاعتقاد الراسخ قد امد المصريين في نضالهم من اجل الاستقلال بقوة حافزة جعلتهم ينتصرون في النهاية او يكادون .

فالصراع لم يكن بين البريطانين وبين الخديوي او بين البريطانين والطمقة

الحاكمة او مصر انماكان بين المصريين من جانب وبين البريطانيين والطبقة الحاكمة المصرية من جانب آخر .

وهكذا لم يكن انهيار الحكام البريطانيين والمصريين نتيجة الثورة الناصرية مصادفة من مصادفات التاريخ انماكان نتيجة منطقية لاول انتصار سجلهالشعب المصري على الحكم الفاسد المؤلف من عناصر محلية واجنبية .

## الفصل الخاميت

ماكاد القرن الثامن عشر يقترب من نهايته حتى كانت فرنسا قد بلغت اوج النفوذ في اوربا فلقد امتدت جيوشها عبر القارة الاوربية من روما الى انتيورب بينا اخذت تحشد قواتها على ساحل المانش استعداداً لغزو بريطانيا .

كانت الحرب في اوربا حرب تنازع بقاء بين القوميات. وعلى هذا الاساس نال نابليون الاذن من حكومة المديرين بالتوجه على رأس حملته الى مصر . . وكانت حجته لتبرير ذلك بأنه لا يمكن اخضاع بريطانيا طالما ظل اسطولها سيد بحر المانش، وبأنه يمكن اضعاف قوة اسطولها عن طريق قطع مواصلاتها مع الهند ولذا يجب احتلال مصر لقضاء هذا الوطر .

ولكن لعل نابليون كان كذلك يحلم ببناء امبراطورية فرنسية في آسيا تضارع تلك الامبراطورية التي اسسها الاسكندر . .

وربماكان تفسير الحملة الفرنسية يكمن في السبين الآتيين: تقليم اظافر الدولة البريطانية وتحقيق الحلم الامبر اطوري. وهكذا جرت الحملة عام ١٧٩٨ وربماكات حدوثها حتمياً فقد كان لا بد من ان تصطدم الدولتان الفرنسية والانكليزية من تنافسها الاستعماري على امتلاك مصر التي وصفها المؤرخ جورج يونغ بانها «دهليز الى غرفة العرش الآسيوي »

لقد هزت الحملة النابليونية مصر من سباتها العميق ولكن احداً ما في مصر لم يرحب بهذه اليقظة . ومع ان نابليون قد اعلن بانه كصديق السلطان العثماني قد حاء لينهي حكم المهاليك الفاسد وليعيب الحقوق الى الشعب وينهي آلام الناس

وويلاتهم وانه كصديق للاسلام قد جاء ليدع الدين فان المصريين احجموا عن تلقي ذراعيه اللتينفتحها لمعانقتهم .وكان ذلك متوقعاً منهم اذ ان تجربتهم التاريخية قدد عززت الشكفي نفوسهم بكل قادم اجنبي . وهكذا فان الاسكندرية اغلقت ميناءها في وجهه فاضطر الى انزال قواته في جو رديء الى الفلاة وسار بمحاربيه البالدغ عددهم ٤٠ الف جندي عبر الصحراء زاحفين الى القاهرة وفي الطريق كان الفلاحون يهربون الى داخل البلاد ناقلين محاصيلهم ومواشيهم تاركين عصابات البدو تبيد الدوريات المعزولة التي ارسلها نابليون في اثرهم .

لقــد التف المصريون حول لواء الماليك المتعبين الذين اعدوا عدتهم للحرب ولكن بعد ان افرغوا خزانة الدولة ، بـــل حتى ان الوالي التركي اعلن عداءه. لنابليون وهرب الى سوريا رغم ان نابليون اعلن انه صديق السلطان العثماني وانه جاء لانقاذ حقوقه ، واذ اخذ نابليون يطارده من دون جدوى ابحر نلسوى باسطوله الى ميناء «ابو قير» وحطم الاسطول الفرنسي وهكذا فقد تحولت مصر الى فنح وقع فيه الفاتح المفلس نابليون الذيوجد نفسه بين شعب استسلم له و لكنه لم يخضع ويخنع، كما وجد نفسه صاحب جيش يسكاد يكون غير قادر على اطعامه. والواقع ان حاجته الشديدة الى المال قد خربت جهوده الصبورة من اجل كسب ود" المصريين وولائهم. فقد فرض في بادىء الامر جزية عامة اجبارية على الجميع فلما استنفد المال المجموع بدأ يصادر اراضي الذين لا يستطيعون ان يبرزوا حجة ملكيتهم لها . ولما اخذ يطبق هذا المنهج على العقارات في القاهرة هبت العاصمة ثائرة واضطر الفرنسيون الى ان يخوضوا معركة اعظم وأدهى في شوارع القاهرة من اجل الحفاظ على مصر . . ولما جاء الشتاء حيث لا محاصيل ولا ضرائب عاد جباة تابليون يستخدمون في جبايتهم السوط والمصادرة وهكذا لم تمض ستة أشهر على وصول نابليون في مهمته التمدينية حتى كانت هذه المهمة قد انهارت تماماً أمام الحقائق القاسية..حقائقالعوز وعداءالشعب المصري الذي اخفق في كسب وده. وفي الوقت ذاته لم يرض السلطان العثاني بهــــذا المتطوع الذي جاء لا فتزاع حقوقه من ايدي الماليك فاعلن الحرب على نابليون بالذات وجرد عليه حملة رد

عليها نابليون بالمثل وهزم القوات التركية في عدة مواقع الا ان انتصاراته لم تكن حاسمة .

وفي آب (اغسطس) ١٧٩٩ ابحر الى فرنسا تاركا لنائب الجنرال كليبر متابعة الحرب ضد السلطان ومهمة اخضاع مصر. ولقد مفى كليبر في الحرب حتى اغتاله الطالب الازهري سليان الحلبي. اما مينون الذي خلف كليبر في القيادة والذي كان قد اعتنق الاسلام فانه بذل جهوداً جديدة ولكنها ذهبت كذلك عمثاً وذلك من اجل اكتساب ثقة المصريين.

وفي عام ١٨٠١ نزل البريطانيون الى البر في ( ابو قير » وتخطوا الجنرال مينون المرابط في الاسكندرية وزحفوا على القاهرة فلم يسع مينون إلا ان يجلو عن مصر فى اواخر الصيف .

الواقع ان الشعب المصري لم يتح لنابليون اية فرصة لقضاء اهدافه. وهكذا فقد اخفقت كل خططه الرامية الى التغلب على العنعنات الدينية التي تثير الشعب عليه كفاتح اجنبي ، والرامية الى اعادة تنظيم الاداة الحكومية وتعليم المصريين وسائل الحسكم الحديثة .. اجل اخفقت بسبب المعارضة القوية المستمرة التي جابهها من السكان الذين تكشفوا بمقاومتهم السلبية الشكل للغزاة والكفار الاجانب، عن قوة شعورهم الوطني على الرغم من افتقارهم لكل ثبيء من اشكال الوحسدة القومية الصحيحة . ونتيجة التارستهم كان الاحتلال الفرنسي وبالاً على الفرنسين كاكانت مقاومتهم وبالاً على كل محتل سابق ومع ذلك فان حملة نابليون في بعث مصر كأمة وان اعمال المائة والعشرين خبيراً الذين جاء بهم لدراسة احوال مصر الاضافة الى اعمال المعهد الفرنسي الممتاز الذي انشأه للقيام بالدر اسات والابحاث قد سارعت في تعريف مصر الى العالم الخارجي كا امدت مصر بامحة عن عاوم اوربا ونهضتها الصناعة .

ولقد تعلم المصريون بصورة خاصة من نابليون وسيلة اذاعية اصبحت عنصراً حيوياً في حركتهم القومية فيا بعد . وهذه الوسيلة تكن في استخدام الطباعة فقد حاء نابليون الى مصر بمطبعة عربية سرقها من الفاتيكان واستخدم النشرات

المطبوعة لترويج دعايته .

لم تمض اربع سنوات على رحيل نابليون حتى كان المصريون بالذات هم الذين اختاروا محارباً ألبانياً يدعى محمد على واليا عليهم مقاومين بذلك السلطان العثاني على بلادهم. ومع ان الجيش البريطاني كان قد اعاد بسط السيادة العثانية على مصر اثناء احتلاله القصير الامد لها . فان السنوات الاربع التي تلت رحيل الفرنسيين قد ردت مصر الى احضان الفوضى والاضطراب الداخلي .

ذلك ان بكوات الماليك الذين ظنوا ان مقاومتهم للفرنسيين هي التي ادت في المقام الاول الى هزيمة نابليون ، اخفوا يتحاربون فيا بينهم وفي الوقت ذاته اخذوا بتضافرون على محاربة القوات التركية . . وكان الجنود الاتراك منقسمين على انفسهم عرفياً فكان الاكراد منهم محاربون الالبانيين وكان الانكشاريون محاربون كلا من الاكراد والالبانيين اما الوالي التركي فكان دون حول ولا طول وبالتالي عاجزاً عن وضع حد لهذه الفوضى ولبلاوي الناس الذين اخذوا نتيجة ذلك يأسفون على رحيل الفرنسين .

وكان محمد على قائد القوات الالبانية التي كانت في خدمــــة الوالي التركي. قد اخذ يتكشف عن عبقريته ،وذلك عندما اقر بأهمية الشعب في هذا الصراع على مقاليد الحكم فإن سلوكه والحالة هذه كان متبايناً بعض الشيء عن سلوك قادة الفئات الاخرى وقد ايد في بادىء الامر الماليك ضد الاتراك ثم طرد الماليك من القاهرة ولما اصبح عام ١٨٠٣ اقوى قائد طائفي اضطر الوالي التركي خورشيد باشا الى الاستجابة لمطالب محمد على الذي ايد الاحتجاج الشعبي على الاتاوات التي كان الجنود الاتراك بنتزعونها من السكان.

لقد كانت القاهرة التي ثارت عام ١٧٩٩ على جيش نابليون متعبة سئمة من الباشا ( الوالي التركي ) ومن الماليك على حد سواء. ولم تكن تحتاج إلا لاسترجاع بمض قواها حتى تثور من جديد .

وفي عام ١٨٠٥ وحد الشيخ الشرقاوي شيخ الازهر والسيد عمر مكرم نقيب الاشراف طائفة المشايخ والاعيان ورؤساء الحرف ( النقابات ) في وفعد

يمثل الشعب المصري. وقد توجه الشرقاوي وعمر مكرم على رأس هذا الوفد الى قاضي القضاة لتقديم لائحة مكتوبة احتجاجاً على مظالم الباشا التركي معددين فيها هذه المظالم. ولما اخفق الوالي التركيفي الرد على المطالب المتضمنة في العريضة رداً مرضياً اعلن سكان القاهرة الاضراب وخرجوا يتظاهرون ضد الاتراك بينا ذهب الشرقاوي وعمر مكرم الى بيت محمد على كيا يخلعها الباشا التركي وليقلداه الجبة والقفطان علامة تنصيبه واليا على مصر باسم شعب مصر. واستجاب محمد على بالطبع لهدف الفرصة الذهبية وحاصر مجنوده الالبانيين المدعومين بالعناصر الشعبية المسلحة الوالي التركي في القلعة الى ان سجن السلطان العثاني وعين مكانه محمد على باطرا من طموحه بالمري ويذلك حقق محمد على شطراً من طموحه الجريء ولكن طموحه هذا لم يكن متاثلا في الطبيعة مع طموح الشعب المصري الذي تجمع حوله في طريقه الى استلام الحكم وأمده بقوة لم يحظ بها اي قائد من قادة طوائف الجند .

على ان مصالح المصريين ومصالح محمد على قد توافقت والتقت عند صعيد الحاجة الى تخليص البلاد من الحزازات والمنازعات الداخلية فباشر في عملية التطهير ببراعة ودهاء ومكر وقسوة الى ان اخضع الجميع بما فيهم جنوده الالبان الذين احنى ظهورهم خضوعاً له اذ جعل اغلبية الجيش من الفلاحين المصريين . . على ان ابرز اعمال محمد على واولها كان انهاء حكم البكوات المهاليك الى الابد

على أن أبرز أعمال محمد علي وأولها كان أنهاء حكم البكوات المهاليك إلى الابد ذكان الوحيد الذي قطع دابرهم .

اما الحكومة البريطانية فقد أساءت فهم الوضع الجديب وايدت المهاليك ختارة لرئيس توليه بتأييدها من بين قادة المهاليك هو المدعو الفي بك الذي كان شخصية شرهة نهمة يحيط نفسه بمظاهر الترف والاسراف والجبروت. ولا بد ان هذه المظاهر هي التي اثرت في حكومة لندن واثارت اعجابها به . ولكن محمد علي الكبير كان قد ضرب المهاليك وشردهم عندما جاءت الى مصر عام ١٨٠٧ الحملة البريطانية الثانية لتجد الموقف قد تبدل كثيراً في ظرف ستسنين . فبدلا من ان تستطيع الحملة البريطانية الزحف بسهولة على القاهرة كما فعلت في المرة

السابقة فانها لقيت الهزيمة المنكرة على يد زعيم مصر الختار . وشهدت القاهرة رؤوس قتلى الحملة البريطانية مشكوكة على الرماح في استعراض كان موضع بهجة الجاهير في القاهرة .

وبعد اربــع سنوات أكمل محمد علي مهمة القضـــــاء على نفوذ المهاليك وذلك بتدبيره مذبحة القلعة التي قضى فيها القضاء المبرم على زعامتهم .

كان محمد على ، بانتصاره على و الكفار الاجانب،قد انجز قسطاً عظيماً مماكان يرجوه المصريون منه،واذا كان قد اصبح في خلال ذلك ديكتاتوراً مستبداً عاتياً فقد رحب المصريون بذلك التطور الذي ابدل لهم عدة اسياد بسيد واحد .

ان الهمية هذه الفترة من تاريخ الحركة القومية المصرية تكمن في الدور الذي لعبه فيها سكان القاهرة. وهكذا فان المصريين يؤرخون بداية الحركة القومية من ايار (مايو) ١٨٠٥ عندما جند الاعبار عوام الناس لاجل خلع الوالي التركي وتنصيب محمد على مكانه.

والواقع ان اقرار محمد على اقراراً اربباً حكيماً بأهمية الاستفادة من الشعب المصري لتحقيق مطامحه الشخصية هو من اعظم اعمالهوابرزها. اما اختيار محمد على اداة لتنفيذ ارادة القومية المصرية الناشئة فقد كان في الواقع اسطورة من ادعى اساطير التاريخ المصري اثارة للعجب.

محمد علي هو وليد اسرة فلاحين بسطاء من ولاية قولة بألبانيا وقد ولد عام ١٧٦٩ وخدم الامبراطورية العثانية اولا في اعمال الجباية فكان جابيا اصاب نجاحاً كبيراً، ونفع بالطبع الخزينة نفعاً جما، ولكن على حساب الاضرار بالمكلفين وارهاقهم . . وبعد أن تاجر فترة بالتبغ عاد الى خدمة الحكومة العثانية جندياً فاشترك في الحملة التي وجهها السلطان الى سوريا ضد نابليون. كما اشترك مع القوات التركية التي نزلت الى البر المصري بعد ذلك في «ابوقير» ولما استطاع بالمكيدة والدهاء أن يأخذ لنفسه قيادة الحامية الالبانية (وكان الالبان العمود الفقري للقوات التركية في مصر) أصبح فوراً شخصية يجب أن يحسب حسابها .

كان غريباً عن مصر واجنبياً مثلافي ذلك الصراع المشبوب الاوار على السلطة

وكان لا يتكلم الا التركية ويكره العرب وينقص الاقباط الذين نهبهم فيها بعد لاملاء خزانته الفارغة .

والواقع ان محمد علي لم يكن يوماً ما مهتماً بتحرير الشعب المصري الا بقدر ما كان ذلك يخدم مطامحه الشخصية. وعلى هذا الضوء اهتم بمصر وعمل دون كال او ملل لاعادة تعمير ما جرته القرون الطويلة من خراب عليها. ولكن مصر ظلت بالنسبة اليه اولاً واخيراً السلاح الذي انتفع به في كفاحه من اجل السلطة والامجاد.

ولكن بفضله وبفضل طموحه ( والحق يقال ) عساد الشعب المصري الى مسرح التاريخ اولاً في شكل جيش قومي اصبح جزءاً لا يتجزأ من الحركة القومية ، ثم في شكل امة ذات محتوى قومي منفصل ادارياً عن الامبراطورية العثمانية.

حتى ذلك الحين ظلت الغاية من حكم محمد على تأمين العائدات للدولة في المقام الاول . ومن اجل ذلك فقد اعاد توطيد سلطة الحكومة المركزيةوفرض سلطتها وسيادتها في كل مكان . ولقد اعطى مصر دستوراً كان في جوهره عودة الى نظام الحكم التقليدي القائم على حصر السلطة بالوالي وبديوانه الذي كان بمثابة مجلس استشاري .

ولقد امم محمد علي وسائل الانتاج والتوزيع والمقايضة اذ اعلن كل الارض المصرية ملكاً له وحصر بنفسه كل عائدات الضرائب وكل التجارة الحارجية .

ويقدر المؤرخون بأن محمد علي قد أمن لنفسه بواسطـــــة الضرائب واجور ضياعه زهاء خمسة اسداس الدخل الزراعي في مصر .

وقد اعاد محمد علي تنظيم وسائل الجباية ملغياً نظام الحسكم الذي كانت القرية بأجمعها تعتبر بموجبه مسؤولة عن الضرائب المستحقة على سكانها . واعفى العميد من الضرائب مقابل جعل سنوي معين يدفعونه الى الحكومة ولكن بعسد ان يعتصروا فلاحمهم اعتصاراً لجبايته .

وبموجب الادارة الجديدة التي انشأها محمد علي اصبح العمدة مكلفاً بجباية الضرائب ، فكان يجمع محاصيل الفلاحين بأجمعها ويخصم منها ما يستحق من اجور

وضرائب وببيع المتبقي بواسطة منظمة الميرة الحكومية ، ويدفع بعد ذلك للفلاحين ما يصيبهم بعد الخصم والضرائب .

وهكذا فقد ظل الوضع بالنسبة للفلاحين سيئا يفسح مجالاً كبيراً للشكوى. فقد ظلت الضرائب والمكوس تجبى منهم بالجلد والضرب. هذا اذا لم ترتفع نسبة وسائل القسر التي استخدمتها حكومة محمد علي لانتزاع الضرائب منهم ومع ذلك فان حالهم المادي قد تحسن تحسناً لا ريب فيه فقهد تضاعفت الاجور الزراعية اربع مرات بينا لم ترتفع اكلاف الحياة الا قليلا ( هذا باستثناء الكماليات وادوات الترف المستوردة والتي لم تكن للفلاحين طاقة عليها ) واستتب الامن في الارياف التي تخلصت من غارات السلب والنهب التي كان يقوم بها البدو ورجال الاقطاع وقطاع الطرق كما ان الفلاحين اخذوا يحصلون على اثمان عادلة لمحاصيلهم. وبمرور الوقت حصل المزارعون على حق استملاك الاراضي التي استأجروها من عمد على واصبحوا مالكين فعلمين لها .

ادى توطيد الامن والنظام الى تحسين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني واخذ المزارعون والفلاحون، مستجيبين لدوافع الاوضاع المتحسنة او مسوقين بالكرباج، ينظفون الاقنية والسواقي بحيث عاد النيل يروي من جديد حقولاً كان قد عفا عليها الاهمال وبحيث نصب على النيل زهاء ٢٠ ألف دولاب (ناعورة) وبذلك تم ارواء واستصلاح مليون فدان اضافي . اما اهم بدعة زراعية ادخلت الى مصر فقد كانت زراعة القطن الطويل التيلة التي شجعها محمد على شخصياً . فقد احس بأنها خليقة بأن تطور كيان الاقتصاد المصري بأكمله . واذا كانت العائدات من القطن في زمنه عائدات متواضعة فان ٧٠ بالمائة من تجارة مصر الخارجية حالياً تعتمد على زراعة القطن .

لقد شجع محمد على التجارة الخارجية بادخال نظام العملة المعدنية وبتحديد سعر ثابت للنقدوباز الة معظم العقبات التي كانت قد عرقلت التجارة مع «الكفار». وكان خليقاً بالتجارة الخارجية ان تنمو نمواً افضل لو انه فرض الحماية الجمركية. على الصناعات الجديدة التي انشأها في مصر .. وفي هذا فقد انفق ١٢ مليون.

جنيه على مصانع الدولة والمرافق العامة التي بدأت بادخال الادوات الآلية الى. نطاق الحرف القديمة مثل صناعة النسيج والزجاج وادخل الصناعات الثقيــــــلة مثل صناعة الادوات الآلية .

على ان تقدم مصر في ظل محمد على لم يكن نتيجة عرضة لنشاط حاكم دؤوب، فقد كان محمد علي يرغب ان يجعل مصر دولة عصرية على الطراز الاوربي من حيث المظاهر الخارجية ، ليأخذ فيا بعد من يد الامبراطورية العثانية السقيمة السلطة وحق توريثها لابنائه واعضاء عائلته في مصر ، فكانت ابادته للماليك مشفوعة بانشائه لحكومة مركزية قوية ولحصره العائدات بشخصه وبتملك الاراضي الزراعية واستصلاحها من جملة خطته العامة لحصر الحكم بعائلته وراثياً .

واذ ازدادت العائدات فان الفائض منها وظف في المشاريع الصناعية الكبرى ثم استخدم في انشاء جيش قوي افلقد كان من الحيوي الجوهري لتنفيذ مطامح محمد على ان يكون لديه جيش قادر على قهر كل جماعات الجنسود المرتزقة التي كان يستخدمها المهاليك والوالي التركي وفي النهاية كبح الجنود الالبانيين الذين كان يستخدمهم بذاته .

ولقد حاول ان يؤلف جيشاً من السودانيين ولكن لم يبق على قيد الحياة. سوى ٣ آلاف من ٢٠ الف سوداني ساقهم بالاغلال من السودان الى القاهرة. وهكذا اضطر الى ان يستخدم المحاربين من الفلاحين المصريين. واستأجر مدربين فرنسيين لتحويل هؤلاء الفلاحين الى قوة عسكرية ضاربة. فلما جاء عام ١٨٢٦ كان محمد على صاحب جيش يتألف من ٩٠ الف جندي معززين بقوة من المدفعية في اوربا.

ولقد استخدم محمد على القوة العسكرية في بادىء الابر اطاعة لأمر السلطان. بخوض المعارك لمصلحة الامبراطورية العثانية ، اما ابنه ابراهيم باشا القائد الذكي. فقد قاد القوات المصرية الى الجزيرة العربية ليقمع بقسوة ضارية مريعة ثورة قام بها الوهابيون. كما ان ابنه الامير اسماعيل (الذي قتل في السودان) قد قاد بالاشتراك. مع ابراهيم جيشه منحدراً باتجاه منابع النيل موسعين حدود مصرحتي كردبة. واستجابة لدعوة السلطان اقتحمابراهيم باشا اليونان ليخضع العصاة اليونانيين . وقد نجح في ذلك نجاحاً تاماً فنهب المدن اليونانية وسلبها واخذ اهلها رقيقاً شحنه بالسفن الى تركيا ومصر، مما اثار فزع بريطانيا وفرنسا وجعلها تتضافران في تقديم احتجاج مشترك .

اما السلطان الذي كان خليقاً بأن يكافى عمد على على هدة الانتصارات الحربية التي نالها باسمه، فانه ازداد في الواقع قلقاً من واليه على مصر. والواقع ان مبررات قلقه هذا كانت قوية ؛ ذلك ان محمد على كان يدرك انه صاحب اقوى جيش في الامبراطورية العثانية، وان بوسعه ان يطلب مايريد من ثمن اذا حجبت عنه المكافأة التي يستحقها. فلما تنازع هو والسلطان وساءت العلاقات بينها سار ابراهيم بجيشه المؤلف من الفلاحين المصريين المدربين شمالا عبر سوريا وبعد ان قهر قوات السلطان في معارك ضارية في حمص وبيلان استطاع ان يصل الى ابواب القسطنطينية وكان الذي رده عنها انذار من روسيا وليس انذاراً من السلطان.

ومع ذلك فان القسطنطينية ادركت اهمية ومغزى ما حدث وعرفت انها لا تزال اضعف من ان تستطيع اغضاب محمد علي فأصدرت الفرمان الذي يولي محمد علي على سوريا كذلك .

ومنذ تلك الساعة اصبح خادم السلطان يبدو السيد الحقيقي في الامبراطورية. بل انه كان بوسعه ان يصبح سيد الامبراطورية كلها دون ان تستطيع تركيا شيئا سوى ان تشجبه. وهكذا فلما طلب محمد علي الاستقلال التجاري عن الباب العالي الهابوني عام ١٨٣٨ أعلنه السلطان محمود خائنا وارسل الجيش الامبراطوري جنوباً بقيادة قائد الماني قدير هو الجنرال فون مولتكه.

ولكن جنود ابراهيم الفلاحين انتزعوا النصر مرةاخرى، ولم يمض قليل حتى مات السلطان ونشبت الاضطرابات في تركيا بالذات حيث قاد وزير حاقد معزول الاسطول التركي الى الاسكندرية ووضعه تحت تصرف محمد علي وبدا ان الجيش الماتركي الذي دحره ابراهيم باشا عدة مرات سيقتدي بالاسطول. وبدا العرش العثاني

في قبضة محمد على . ولو كان الامر بيد محمد على أو لو كان حراً لا يجد معارضة خارجية لكان قد استولى على العرش ولكن الدول الغربية التي انتبهت الى اهمية مصر تتيجة المغامرة النابليونية ونتيجة تزايد قوة الدولة المصرية اصبحت ابعد ما تكون عن اللامبالاة بما يقع من احداث في المنطقة . اما محمد على الذي كان قد ادرك هذه الحقيقة الواقعة في زمن مبكر فقد قدر بأن الاسطول البريطاني الذي يمخر قرب ابوابه يؤلف اكبر خطر داهم ، ولذا فقد سارع الى بناء اسطول مصرى وفي الوقت ذاته اخذ يلتمس صداقة فرنسا .

اما بريطانيا فقد ارتجفت من هذا التطور العجيب الذي جعل مصر حق قبل ان تكتسب وضع الدولة المستقلة، امبراطورية فسيحة تمتد من البحر الاحمر الى الخليج العربي . فانها سارعت الى احتلال عدن في عام ١٨٣٧ لاستخدامها كمركز امامي . ولكن اسباب التجارة وليست دوافع المغامرات العسكرية هي التي ادت الى الصدام بين بريطانيا ومصر . فقد تضررت التجارة البريطانية بشكل مباشر بمحاولات محمد على تأمين استقلال مصر التجاريعن البابالعالي . في عام ١٨٣٨ حيث وقعت بريطانيا وتركيا معاهدة تبيح لبريطانيا حق المتاجرة في الاراضي العثانية على ألا تتجاوز الضرائب المفروضة على سلعها ٣ بالمئة ولكن عمد على لم يكن مستعداً لقبول تطبيق هذه المعاهدة على الاراضي المصرية ، لأن من شأن هذا الامتياز التجاري البريطاني ان يقوض الصناعات الوطنية التي كانت تناضل في سبيل البقاء في ظل الحماية الجركية التي بسطها عليها . ومن اجل اجبار عمد علي على الخضوع لاحكام هذه المعاهدة سير السلطان جيشه بقيادة الجنرال فون مولتكه للزحف على سوريا .

وفي هذه المرة كانت بريطانيا خليقـــة بأن تهلل لانتصار القوات التركية . ولكن آمال بريطانيا خابت فانكسر الجيش العثاني وزاد الطــــين بلة انضهام الاسطول التركي الى محمد علي مما حفز اللورد بالمرستون رئيس الوزارة البريطانية الى القيام بمسعى ديباوماسي حثيث لوقف محمد على عند حده .

فكانت معاهدة لندن عام ١٨٤١ ذروة الظفر التي ارتقت البها دباوماسية

المرستون وكانت هي المعاهدة التي اعترفت ضمنا بجليل الاعمال السياسية التي اتاها محمد علي اذ منحته وابند البكر بضانات دولية الحق في ان يحم مصر ، وهكذا فانها وطدت مع بعض التحفظات استقلال مصر الاداري عن الباب العالي وأقرت بأن المغامر الالباني قد اقام عرشاً يتعاقب عليه ولاة شبه مستقلين. ولما كان الحصول على حق تولي العرش بالوراثة لابنائد واحفاده من بعدهم الهدف الاول لسياسته الخارجية فان معاهدة لندن انطوت بالنسبة اليه عدلي مكسب طيب وان كانت في الوقت ذاته قد فرضت تابعية مصر السياسية للباب العالي. كاانها اذ فرضت على مصر الا يتجاوز جيشها ١٨ الف جندي، فقد أرادت ان تضمن بأن الفلاحين المصريين المجندين لن يهددوا من جديد باحتلال القسطنطينية بقيادة ابراهم باشاً.

وبالاضافة الى ذلك نصت المعاهدة على وجوب الناس موافقة السلطان على تعيينات الضباط الكبار في الجيش المصري والواقع ان دول المعاهدة قد ضمنت بهذا النص ان يتولى قيادة الجيش المصري لعشرات السنين ضباط غرباء اجانب وبالتالي فقدهيأت للجيش اسباب فقده لطابعه القومي .

واخيراً فقد اوجبت المعاهدة على محمد علي ان يدفع جزية معلومة الى الباب العالى وان يعمد الى السلطان كلا من سوريا وكريت.

ويبدو انه لم يكن بالوسع تفادي قبول هذه القيود التي فرضتها معاهدة لندن على سيادة مصر ، ذلك ان عبء جيشها الذي كان يعد زهاء ربع مليون جندي عام ١٨٣٦ مشفوعاً بعبء اسطولها ونفقات مغامرات محمد علي العسكرية اثقل من ان تحتمله الكواهل المصرية . كما انه كان ابعد من متناول مصر ان تخوض بنجاح حرباً ضد دولة كبرى. فلقد كان نصف دخمل الدول ينفق على القوات المصرية . والأسوأ من ذلك ان التعسف في الجباية مشفوعاً بزيادة الضرائب وتوسع التجنيد قد أخذ يتسبب في انهيار الريف المصري الذي تستقي منه مصر ثروتها الحقيقية ، واذ كان محمد علي يجاهد من اجل القيام بنفقات جيوشه ، فانه عاد من جديد الى التلاعب والاحتكار والى اعتصار الفلاحين لجباية المزيد من المال ثم الى سوقهم التلاعب والاحتكار والى اعتصار الفلاحين لجباية المزيد من المال ثم الى سوقهم

الى الجيش مما ادى الى انخفاض الانتاج الزراعي وبمـــا دفع بمحمد على الى زيادة استخدام السوط لقسرهم على العمل في تنظيف الاقنية والسواقي، بل للعمل سخرة في المزارع الحكومية.

ربما كانت هذه المصاعب من المصاعب التي لم بكن محمد على قسادراً زمن معاهدة لندن على ان يعالجها بنجاح وققد بلغ ذلك الحين الثانية والسبعين فلم تأت سنة ١٨٤٧ حتى نقل الحكم الى ابنه ابراهم كوصي على العرش.

لقد رفعت معاهدة لندن عن عاتق الأقتصاد المصري ذلك الضغط الشديد الناجم عن مقتضيات تمويل جيشضخم. والقيام بحركة تصنيع تسارعت خطواتها تسارعاً مصطنعاً. ذلك انه كان بوسع مصر ان تقوم دونما شظف بأمر جيش من ١٨ الف جندي ، كما ان عودة الفلاحين من صفوف الجيش الى العمل الزراعي قد زاد من اليد العاملة. وعمل الشيء الكثير لاشاعة السعادة من جديد في الريف.

وبالاضافة الى ذلك فأن معاهدة ١٨٣٨ التركية البريطانية قد فتحت مصر للسلع البريطانية تدخل اليها بمكوس لا تتجاوز ٣ بالمائة من ثمنها . ولكن تدفق البضائع البريطانية قد ادى الى الاضرار بالصناعات التي انشأها محمد على وصحت بذلك نظرته السابقة . ولعل السبب في تضررها يرجع الى انها لم تكن ناجحة ولم تكن تتميز بالكفاءة . وبالتالي فان همذه الصناعات قد القت عبئاً دائماً على مصر .

لقد أساءت المعاهدة بلا شك الى تطور مصر الصناعي إلا انها حسنت تجارتها فوراً اذ ازالت قانون الحماية الجركية الصناعات الوطنية الذي كان العقبة الكؤود في وجه التجارة الخارجية ، ومن جهة اخرى فأن اعمال اعادة تعمير مينا الاسكندرية وتنميته قد وصلت من جديد الاسكندرية بالقاهرة وعززت وضع مصر التجاري اذ زادت من فعاليتها عندما جعلتها صلة وصل على طريق الهند ، فلما منح الملازم الاول ( الليفتئنت ) واغهورن الأذن بتنظيم الطريق البري عبر مصر نقص إلى مدة شهر واحدالوقت الذي كان يستغرقه سير البريد من بريطانيا الى الهندواخذ ١٥ ألف مسافر يعبرون مصر سنوياً .

وبالاختصار فإن معاهدة لندن قضت القضاء المسبرم على مطامع محمدعلي العسكرية والصناعية، ولكنها مكنته من ان يركز جهوده من جديد على تنمية بلاده داخلياً وهكذا فقد وضع قبيل وفات حجر الاساس في سد اختير مكانه عند تفرع النيل جنوب القاهرة.

والواقع ان الاهتام بالنيل في زمن محمد علي بلغ اقصاه فسيطرت الحكومة على مياه النيل سيطرة لم تعرفها مصر منذ حكم البطالسة وكان اهستام محمد علي باستصلاح الاقنية المهجورة وتنظيم الري هو مصدر الثروة التي خلقها في مصر حيث ارتفعت عائدات الدولة الى ما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه في العام . وارتفع عدد السكان الى ما يتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين نسمة كا ان تشجيع محمد على للمصريين على زراعة القطن الطويل التيلة كان ينطوي على بعد نظر صائب فيا يتعلق بمستقبل مصر .

والواقع انه مها تكن مثالب حكم محمد علي فان مصر لم تنكفى، بعده الى. الخلف ولم تتقهقر كما ان اخفاق تجاربها الصناعية اخفاقاً ادى الى تجنبها اعدادة الكرة مدة ثمانين عاماً لم يغلق ابواب مصر في وجه الوسائل العلمية الصناعية الحديثة، هذا على الرغم مما اصابها بعد ذلك من جراء اهمال تنظيم الري ومن جراء افلاس الخزينة وشراهة الدائنين الاجانب.

لقد وضع محمد علي اسس مصر الحديثة إلا انه لم يحقق مطامح اولئك الزعماء المصريين الذين دعوه لاستلام الحكم. فلقد ارادوه ان يحرر الشعب المصري من الرق ولكنه استخدم الشعب المصري وسحره لقضاء اغراضه الذاتية وظل حتى نهاية حياتيه حاكماً اجنبياً مستبداً. هذا على الرغم من ادراكه لقوة الثورة المصرية واهميتها في نهاية القرن الثامن عشر.

لقد اراد الشرقاوي وعمر مكرم تمصير البلاد وتطهيرهامن الكفرة والاجانب والاستغناء عنهم وتأمين اسباب العمل والاطمئنان لاصحاب الحرف. ولكن محمد على ازداد اعتادا على الاجانب لتدريب جيوشه ولاقامة صناعاته ولتعليم الجيل الجديد مناهج العالم الغربي فأخل محمد على بالسنة القديمة التي كانت تجري عليها

الحياة المصرية بدلاً من ان يعيدها الى ما كانت عليه. فقد انتزع ابناء المشايخ من المدارس القرآنية وارسلهم الى بلاد الاجانب لتعلم حرف الكفار وصناعاتهم بينا اضرت عملية التصنيع الحديث بأصحاب الحرف المصريين الذين لم يتح لهم مجال الانتفاع بوسائل الصناعة الحديثة .

وهكذا كانهنالك حتى قبيل وفاة محمد على عدد كبير من الذين استاؤوا من وقوع مصر بشكل متزايد في ايدي الغرباء والاجانب .

وعلى كل فإن المساعدة الاجنبية لم تكن موضع رضا الاكثرية العظمى من الشعب المصري مهاكانت الحاجة ماسة اليها ، ومها كانت الدوافع المنطقية التي كانت تقضى بالتاسها .

لقد جرى محمد على في حكمه على ما جرى عليه الحسكام الاتراك والغرباء مستخدماً الى الحد الاكبر الاقباط والارمن واليهود واليونان في دوائر الدولة . بل حتى ان تنمية الزراعة ترجع جزئياً الى خلقه طبقة جديدة من الملاكين تتالف من اقاربه وخلصائه واتباعه الذين منحهم مساحات شاسعة من الاراضي البور غير المستثمرة، وبالطبع فان مصر قد اغتنت من استصلاح هذه الاراضي واستثمارها . ولكن النفع انحصر بالملاكين وحدهم الذين تحولوا الى الطبقة الارستقر اطبية والمتركية ، في مصر . وهكذا اصبحت مصر في نهاية عهد على تتألف من طبقة من الموظفين الذين كان اكثرهم من الغرباء ، ومن جاليات مهمة متزايدة من التجار الاجانب ، ومن شعب مصري ذلل مؤلف من المزارعين والفلاحين والعمال واصحاب الحرف وصغار التجار .

واخيراً جاءت معاهدة لندن لتثم الهزيمة التي حلت بالحركة الوطنية عندما ضمنت الاسباب التي تجعل المناصب العليا في الجيش المصري بيسمد ضباط الراك واجانب.

وهكذا فان نضال الشعب المصري قد توجه منذ ذلك الحين الى القضاء على تلك الطبقة الحاكمة ، فكان منطقياً ان يكرسالشعب المصري جهده الاول بعد اربعين عاماً لتمصير الجيش ،وكان منطقياً ان تصدر ثورة الجيش من ضباطه .

المصريين الذين ثاروا على الملك والبــــلاط والارستقراطية الاقطاعية والاجنبية وبالتالي ثاروا على كل الطبقة الحاكمة المدنية بكيانها حق حد كبير على محمد علي

كُتُرِبَ على ابراهيم باشا ان يموت في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٨٤٨ اي قبيل وفاة والده بأشهر معدودات فقضى نحبه بعد ان قاد حملات والده وحسكم سوريا وأدار ضياعه بقسوة ولكن بمهارة في الوقت ذاته .

. بوفاة ابراهيم آل العرش وفقاً لاحكام معاهدة لندن الى ابنـــه عباس الذي كان بطبعه من الماليك والذي كان من اسوأ المحافظين الرجعيين فلقد رفض عندما كان حدثًا ان يتعلم اللغات الاجنبية ورفض تلقي اية ثقافة اوربية وعنـــدما بلغ مبلغ الرجال فضل ان يعيش بين خيوله وكلابه ودرج على جلد نسائه واغراقهن. وعندما حكم مصر اغنى قصوره على حساب افقار الفلاحين واحاط نفسه محرس من الالبانيين والماليك؛ بينا انقص الجيش فجعل عدده لايتجاوز الالوف المعدودات. وإذكان على مثل هذه السجمة فقد كان طبيعياً منه ان يكون من بين الذبن يكرهون اشد الكره والاجانب الكفار، الذين كان والده وجده قد عززا مراكزهم واحلوهم ارفع مكان في مصر . وهكذا فقد ادار ظهره الى القنـــاصل الاجانب وولى وجهه شطر خليفة الاسلام السلطان العثاني فطرد كل المستشارين الذين كان محمد على وابراهيم قد حماهم واغلق كل المدارس ذات الطابع العاماني ثم قضى على النفوذ الفرنسي الذي كان جده محمدعلى يعتمد علمه. ولما كان البريطانمون آنذاك اصدقاء السلطان العثاني فقد منحهم امتياز سكة حديد الاسكندرية -القاهرة؛ وهي السكة التي ادخلت مزيداً من التحسين على المواصلات مع الحدود. ولاريب انه كان هنالك كثيرون من المصريين رحبوا بهذا الهجومالذي استهدف به عباس الاول الاجانب ولكن عداء عباس للاجانب لم يكن يستقى من حب للمصريين . ففي عهد عباس عادت الطبقة الارستقر اطية التركية تتمتع بحق جلد الفلاحين واضطهادهم ولهذا فقد فرح شعب مصر عندما اغتيل عباس بيد حرسه بالذات بعد ان حكم خس سنوات فقط .

وقد خلفه على العرش سعيد باشا الذيكان مخالفاً له في كثير من الوجوه، فقد كانت شخصيته مضحكة ذات قوة البانية وراثية ولكنهكان قد تعلم في اورباوكان فرنسياً في ثقافته ، ولهذا فقد كان بعيداً عن التعصب والتمسك بالقديم واكثر من محمد على جنوحاً الى اعتاد المنهاج الغربي في حله لمشاكل مصر .

لقد كان خالياً من رجعية عباس ومن ميول جده الى القيام بتجارب اقتصادية ؟ تلك الرجعية والميول الخليقة بأن تعوق التجارة الاوربية في مصر ؟ ولقد الغي الاحتكارات وجبي الضرائب نقداً بدلاً من ان يجبيها عيناً واعاد نظام الملكية الفردية فهالت الطوائف الاجنبية لهذه التدابير على اساس انها تؤمن اسباب تقدم مصر في الميدان الحضاري؟ مما خلق جواً شجع على تدفق الاجانب من جديد على مصر فاز دادت ولا شك التجارة الخارجية. الا ان المصريين لم يصيبوا نفعاً عادلاً من هذه الزيادة يتكافأ مع انتفاع الاجانب الذين كانت تحميهم الامتيازات الطائفية الخاصة التي انتزعتها الدول الكبرى من الامبراطورية العنانية ، فكانت بضائم تلك الدول المعفية تقريباً من المكوس الجركية تخرب ما تبقى من كيان الحياة الصناعية الناشئة في اي بلد دخلته .

اما العودة الى نظام الملكية العقارية الخاصة فقد وطدت اكثر من اي زمن مضى مركز الاقطاعيين الذين استمروا بتوظيف كل قرش يوفرونه من مصاريف حياتهم الباذخة المترفة في شراء المزيد من الاراضي؟ وهكذا توسعت حركة الانتاج الزراعي بينا ازداد تقلص حركة الانتاج الصناعي .

اما جباية الضرائب نقداً مشفوعة مع الغاء الشركات الاحتكارية التي كانت تقوم بتصريف محصولات المزارع الصغير فانها تركت البلاد المصرية فريسة للمرابي اليوناني والتاجر الاجنبي ، فكان المرابي يسافر في اعقاب الجابي لينقذ الفلاح من ضرب السوط باعطائه قرضاً يدفع به ضرائبه اما التاجر الاجنبي فكان يشتري المحاصيل باسعار يفرضها هوعلى الفلاح من اجل ان يمكنه من تسديد الدين المترتب عليه للمرابي .

لقد منح سعيد لفرديناند دي لسبس امتياز شق قناة السويس الذي كان قد

سبق لحمد علي ان رفض منحه وسبق للبريطانيين ان عارضوا فيه . وكان دي لسبس قد صادق و سعيد » عندما نفاه عباس الى باريس فلما ارتقى و سعيد » العرش المصري جاء دي لسبس واستأنف صداقته معه بطريقة لم تكن دائمانظيفة جداً ، واستطاع ان يقنع و سعيد » بالمشروع . وفي تلك الاثناء كانت بريطانيا تخوض بالاشتراك مع فرنسا معركة غزو جزيرة القرم ، وبالتالي لم تكن في وضع يكنها من معارضة امتياز شق القناة الذي ينص على ان تؤجر الدولة المصرية لشركة القناة الاراضي التي ستمر بها القناة لمدة ٩٩ عاما ، كا ينص على منحها حق استثار المعادن وحق تشغيل العمال بالسخرة لانجاز اربعة اخماس المشروع . ونص كذلك على ان يتم شق القناة في ستة اعوام وان يكون الرسم الذي تدفعه السفن هو ١٠ فرنكات عن كل طن او كل مسافر وان تقسم الارباح بحيث ينال حملة الاسهم منها ٧٥ بالمائة بينا ينال المؤسسون ١٠ بالمائة وتنال الحكومة المصرية الاسهم منها ٧٥ بالمائة بينا ينال المؤسسون ١٠ بالمائة وتنال الحكومة المصرية

وفي عهد سعيد اصابت بريطانيا مزيداً من المنافع فقد سمح سعيد للبريطانيين بتأسيس بنك مصر ، وسمح للحكومة البريطانية بأن ترسل قواتها الى الهند عبر طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي من اجل قمع الثورة التي شبت في الهند عام ١٨٥٨ .

واذا كان ساوك عباس قد تميز بامتهان مطلق للمصريين يستقي من افتقاره التام الى التجارب معهم والارتباط بهم فان سعيد كان في هذا الصدد بماثلاً له على الرغم من اختلاف سياساته وآرائه عنه ، فقد شجع على تدفق الاجانب على مصر محتفظين بكل امتيازاتهم التي تجعلهم خارج متناول الرقابة المصرية الحكومية وبذلك زاد من اكثر صعوبات مصر ديمومهة (فلقد استطاع البريطانيون ان

يبرروا بعد ٧٠ عاماً احتلالهم لصر بالحاجة لحاية تلك الجاليات الاجنبية) -

كان سعيد مسرفاً وعلى نطاق واسع وقد ضرب في هذا الجحال القدوة لخلفه اسماعيل ، كما ان التزاماته بشأن قناة السويس قد أدت الى قيام الدولة المصرية بعقد اول قرض رسمي ببلغ ٣ ملايين و ٣٠٠ الفجنيه من بنك فروهلين اندغو شن اللندنى عام١٨٦٧ بفائدة فاحشة .

والواقع ان سعيد واسماعيل قد تساويا في التعجيل باخضاع مصر لبريطانيا ولعل السبب الأوحد في سمعة سعيد الرفيعة في تاريخ تلك الفترة يكمن في السياساته كانت تلائم مقتضيات اوربا الاقتصادية الخالما غاب عن المسرح كانت مصر قد اصبحت مرة اخرى بيد الطبقة الحاكمة التركية والجاليات الاجنبية. ويمكن القول بالاستناد الى وجهة النظر المصرية أنه ما من عمل اكثر شؤماً كان يفوق منح امتياز شركة قناة السويس الى دي لسبس، فقد كان الامتياز بالذات كريماً عالا يصدق حيال اصحابه وقد أدى تنفيذ بنوده الى ايقاع مظالم رهيبة بالعمال المصريين وبشكل لقي معه اسماعيل فيا بعد بعض الصعوية في توفير اسباب تعديل بنود الامتياز والواقع ان شق القناة كان عملاً يقتضيه وينتفع به الاقتصاد الاوربي وحده في المقام الاول فهو صفقة كانت فيها مصر الطرف المنبوذ .

وبالاضافة الى ذلك كان من الحتم ان تسعى بريطانيا الى السيطرة على قذاة السويس بعد ان تم شقها على الرغم من معارضتها الشديدة للمشروع ، ذلك انسه ماكان يسعها الا ان تحاول السيطرة على صاة وصل حيوية على طريق الهند كقناة السويس . وفي هذا كتب المؤرخ البريطاني جورج يونغ يقول ان القناة قد اساءت العلاقات بين الامبراطورية البريطانية ومصر اذ حولت الهدف الرئيسي للسياسة البريطانية في الشرق الاوسط من القسطنطينية الى القاهرة . فقد كان خليقاً بأن يكون عسيراً عسلى مصرحتى بواسطة أدهى الامراء واكثر الحكومات ديموقراطية ان تحول دون الامبراطورية البريطانية ودون حماية مثل هذا الطريق الحيوي بارسال حامية ترابط على الاقل في البوغاز .

اجل ان سعيد قد أعد بسياسته الداخليـــة المسرح لاسماعيل وأعد بمنحه المتياز قناة السويس المسرح للاحتلال البريطاني .

## الفصلالتايس

كانت مطامح عباس وسعيد تفتقر الى ماكان يميز طموح محمد علي من حكمة واستبصار، فبينا كسب محمد علي لمصر وضعها كدولة معترف بها فانها بدورهما قد هدرا هذا المكسب .

واذا كان اسماعيل قد جدد ما انقطع من جهود محمدعلي فانه كان مقسوراً ، نظراً لافتقاره الى القوة العسكرية ، على ان يشتري من الباب العالي بالمال ما لم يكن يستطيع الفوز به بالقوة ، فلقد كان طموحاً رائعاً ولكنه لم يكن عظيماً .

ولم يكن في مظهر اسماعيل حفيد محمد على من ابنه المحارب ابراهيم ما يشير الى جلال الملكومها بته فقد كان ابعدما يكون عن الاناقة وكان جسمه غير متناسق الاعضاء وكان يعتجر بطربوش على رأسه الفظيم وكان الطربوش ينزل الى حاجبيه حق يغطي اذنين مشوهتين وكانت له عين حولاء لا تستقر في مكانها الا انه كان يتمتع بخلق دمث وذكاء يتنافران كثيراً مع مظهره. وان الذين قابلوه ليشهدون بالنفوذ الذي كان يستطيع ان يزاوله على كل انسان من الفلل المعارضة ضد عباس العاهل الاجنبي. وكان قد تلقى العلم في اوربا وقاد في البلاط المعارضة ضد عباس الى ان احس بخطورة عمله فكان من الحكمة بحيث نفى نفسه الى القسطنطينية حيث ظل هناك الى ان ارتقى العرش صديقه سعيد فقد كانا رفيقين ودودين .

ولما ارتقى اسماعيل العرش المصري بدوره عام ١٨٦٣ بـدأ يعمل عــلى ازالة القيود التي فرضتها على استقلال مصر الذاتي معاهدة لندن. وفي خلال العام الاول من حكمه اتيح له شرف لم يسبق له مثيل اذ استضاف السلطان العثاني في

مصر وسار بتواضع بجانب عربة سيده اذكانت تسيرعبر شوارع الاسكندرية . وكان المسعى الاول الذي قام به بعد هذا الدليل على ولائه المخلص للسلطان هو التاسه حتى توريث العرش لاكبر ابنائه بدلاً من توريثه لاكبر اعضاء العائلة سناً وقتى السنة العثانية التي طبقت على مصر بموجب معاهدة لندن .

وقد قبل السلطان تعديل نظام وراثة العرش مقابل زيادة الجزية التي ينالها من مصر من ٤٠٠ الف الى ٧٥٠ الف ليرة تركية . وكان ذلك بموجب فرمان سلطاني قال عنه اسماعيل انه يعزز العمل الذي قام به جده محمد علي .

ولقد استطاع اسماعيل اثناء المفاوضات المتعلقة بذلك ان يقنع 'السلطان بالتنازل عن ميناء مصوع لمصر مقابل ٥٠ الف ليرة تركية .

ولكن ذلك لم يف بكل متطلبات اسماعيل ولهـــذا فقد التمس في مطلع ١٨٦٧ من الباب العالي عدداً من الامتيازات تؤلف ما يضاهي طلباً بمنح مصر السيادة التامة .

فقد طلب ازالة القيود التي تحدد عدد افراد جيشه بثانية عشر الف جندي وطالب بأن يحصر في نفسه حق تعيين الضباط كما طلب الاذن له بعقد المعاهدات التجارية مع الدول الاجنبية وارسال المثلين السياسيين عنه الى البلاطات الاجنبية واخيراً طالب بمنحه لقب الخديوي.

واستطاع اسماعيل بمساعدة السفير البريطاني في القسطنطينية ان يستحصل على فرمان منحه لقب الخديوي واعطاه حق عقد المعاهدات التجارية والادارية وحق اصدار القوانين والتنظيات التي يتطلبها الحكم الداخلي في مصر .

وكان اسماعيل اثناء صدور الفرمان في منتصف رحلة اوربية قام فيها بزيارة القصور الملكية. وفي العام التالي قام برحلة ثانيـــة دعا فيها كبار اعضاء الاسر الاوربية المالكة الى حضور حفلات افتتاح قناةالسويس الا انه لم يخطر السلطان العثاني بافتتاح القناة إلا بعد ان تم افتتاحها . فما ابعد البون بين هذا التصرف وبين مثوله بين يدي سيده وسيره بتواضع بجانب عربته في شوارع الاسكندرية! لقد غضب السلطان العثاني الذي مس هــــذا العمل كرامته فأصدر فرماناً

آخر عام ١٨٦٩ يلغي فيه حق الخديوي بعقد قروض جديدة او فرض ضرائب جديدة قبل موافقة مسبقة من الباب العالي، ويصر فيه على وجوب عرض الموازنة المصرية على الباب العالي ويمنع على مصر بناء المدرعات والبوارج دون اذن من السلطان. وهكذا فقد اقتضى اسماعيل قدراً كبيراً من الرشوة في القسطنطينية لحي يرتق ما اصاب مركز مصر من فتوق بفرمان عام ١٨٦٩. ونتيجة لجهوده صدر عام ١٨٧٣ فرمان جديد يعطي الخديوي حق توريث العرش المصري وحكم السودان واستصدار جميع القوانين والمراسم اللازمة للحكم الداخلي وعقد القروض والمعاهدات التجارية مع الاقطار الاجنبية وتوسيع جيشه واسطوله حسب ارادته . وهكذا لم يبق من قيد على صلاحيات الخديوي كعاهل مستقل لدولة مستقلة سوى تلك الجزية السنوية التي تدفع للسلطان، وسوى عدم أحقيته لدولة مستقلة دوى تملك الملطان الاجنبية وسوى تملك السلطان في تعيين مثلين دبلوماسيين عنه في البلاطات الاجنبية وسوى تمسك السلطان والتماه المسبق قبل بناء اية دارعة .

وهكذا استطاع اسماعيل في ظرف عشرة اعوام وبفضل ما توفر لديه من دبلوماسية واموال ان يستحصل لمصر على الحسكم الذاتي وعلى استقلال شبه كامل عن الباب العالي . هذا مع الاشارة الى ان فرمان عسام ١٨٧٣ كلف من الهدايا وحدها ما قيمته مليون جنيه . .

كان من اول اعمال اسماعيل اتفاقه مع الباب العالي والحكومة البريطانية على تعديل البنود الجحفة في امتياز قناة السويس، ولقد ابلغه الباب العالي رسمياً بأن القناة يجب ان تستخدم لاغراض تجارية فقط وانه يجب الغاء حق شركة القناة في استملاك الاراضي القائمة على ضفتيها وبوجوب الغاء تشغيل العمال بالسخرة. ذلك ان حفر القناة الذي بدأ في ٢٥ نيسان (ابريل) ١٨٥٩ قد ابقى باستمرار ٢٠ الف عامل مصري يعملون سخرة تحت التهديد بالكرباج. وفي ظل احوال كانت من السوء بحيث ان كثيرين منهم ماتوا بضربة الشمس وسوء التغذية وبحيث ان القناة اصبحت فضيحة انسانية عالمية.

استطاع اسماعيل ان يخفض عدد العمال المصريين من ٢٠ الفا الى ٢٦ لاف

من العال الذين بدأوا منذ ذلك الحين يأخذون اجراً عن عملهم. ثم سعى الى تعديل نصوص الاتفاقيــــة فيا يتعلق باستملاك الشركة لاراضي الضفتين وحق استثار معادنها ، كما سعى لتعديل حقوق شركة القناة فيا يتعلق بقناة الماء العذب التي حفرتها الشركة لتزويد بور سعيد والاسماعيلية والسويس بماء الشرب.

وكان الامتياز يعفي الشركة من جميع المكوس والرسوم والاجور ويسمح لها بأن تتقاضى ثمن الماء الذي يستخدمه الفلاحون على ضفتي القناة ، فاعتبر اسماعيل ان هذه الحقوق تتنافى مع السيادة المصرية ولاحتى على هذا الاساس الشركة التي كانت وقتذاك مهددة بالافلاس والتصفية بسبب افتقارها الى المال.

وكان دي لسبس لا يحتمل ادنى ضغط فيا يتعلق بأمور قناته، ولذلك حصل من الامبراطور نابليون الثالث ( الذي كانت زوجته الامبراطورة اوجيني ابنة عم دي لسبس ) على ضمانات تمكنه من ابلغ المساخمين بأن الامبراطور يعرف كيف يدعم مشروع حكومته وبهده القوة المعنوية تعزز مركز الشركة التي قاومت مطالب اسماعيل والباب العالي ورفضتها . وعند ذلك احال اسماعيل المسألة على التحكيم وببراءة وبساطة مثيرتين للدهشة لدى الامبراطور نابليون الثالث الذي وافق على المطالب المصرية ولكنه قدر التعويضات التي يجب دفعها للشركة عن تضحياتها مجقوقها المكتسبة بمبلغ ٨٤ مليون فرنك أي بزهاء نصف رأسمال الشركة المبدئي. وهكذا فان اسماعيل الذي كان قد التزم قبلابشر امنصف ملى الشركة هو الذي غطى بالفعل نفقاتها . واستطاع اسماعيل ان يحمل الشركة على التنازل عن حقوقها السابقة واللاحقة مقابل ٣ ملايين جنيه رضيت الشركة من مصاعبها المالية بينا دفع اسماعيل تسكاليف شق القنساة دون ان يحصل على من مصاعبها المالية بينا دفع اسماعيل تسكاليف شق القنساة دون ان يحصل على من مصاعبها المالية بينا دفع اسماعيل تسكاليف شق القنساة دون ان يحصل على مني مقابل ذلك .

انه من العسير تفسير الذرائع المالية لتلك التسويات إلا على ضوء جنون العظمة الذي كان اسماعيل مصاباً به. فقد ظليتصرف كا لو كانت القناة انتصاراً شخصياً عظيماً له . والمعتقد انه انفق مليوني جنيه على استضافـــة من استطاع

دعوتهم من افراد البيوت الاوربية المالكة لحضور حفلات افتتاح القناة .

كان الخديري اسماعيل ينظر آلى مصر نظرة مملوك مستنير ، فكان يعتبرهة عثابة ضيعة كبرى يجب ان تدار وتستثمر لصالحه وصالح افراد عائلت. واذا كان اسماعيل لا يتردد مثله مثل محمد علي في اعتصار الفلاحين من اجل جباية الضرائب منهم، فانه كذلك لم يكن يتردد في انفاق الكثير على العمر ان والتعمير. وهكذا استفادت البلاد الى مدى ملحوظ اثناء الفترة الاولى من عهده وقد قبل انه انجز في حقل العمران العام من الاعمال في ١٦ عاماً ما يفوق ما انجزه أي ملك آخر في أي قطر في العصر الحديث . مجيث ان مراسل التايس في القاهرة قد وصف مصر في مطلم ١٨٦٦ بانها مثال مدهش على التقدم !

لقد جدد اسماعيل وسط القاهرة وميادينها استعداداً لأفتتاح القناة وعهد . الى شركة فرنسية باضاءة شوارع القاهرة والاسكندرية وعهد الى شركة فرنسية اخرى بايصال مناه الشرب الى القاهرة .

وفي اثناء حكمه مد ٩١٠ أميال من السكة الحديدية وبني٥٠٠ جسر وشق من اقنية الري ما طوله ٩٤٠٠ ميل ونصب خمسة آلاف ميل من الاسلاك البرقية ( التلفرافية ) وجعل البريد مصلحة رسمية عامة بمسا ادخل مصر في عضوية الاتحاد البريدي العالمي عام ١٨٧٤ . واغيت مدينة السويس كيا تسد احتياجات القناة ،وحظيت الاسكندرية بميناء حديث بديع ذي أرصفة تبلغ الميلين طولا . كا ان تزويد المنارات المصرية على ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر بالمعدات الحديثة جعل مصلحة الفنارات المصرية تضاهي اية مصلحة من نوعها في اوربا . وانشأ اسماعيل اسطولاً تجارياً مؤلفاً من ١٦ سفينة كانت تمخر البحر المتوسط و و سفن تمخر البحر الاحمر .

 ولكن احتياجات اساعيل التي تشمل ميدان الصناعة بل كل جانب من جوانب التقدم كانت اعظم مناحتياجات جده، ولهذا فقد فصل التعليم عن وزارة الحربية واعاد احياء مجلس المعارف الاعلى وبدأ يرسل البعثات العلمية من جديــــد الى الخارج. فلما جاء عام ١٨٧٨ كانت في مصر ٥٨٠٠ مدرسة مقابل ١٨٥ مدرسة عام ١٨٦٢. وبينا اضطر محمد على الى تجنيد التلاميذ لادخالهم الى مدارسه كان. الأهلون زمن اساعيل يتسابقون ويتنافسون على ادخال ابنائهم الى المدارس.

لقد بدأ حكم امهاعيل بداية ميمونة محظوظة ، ذلك ان الحرب الاهلية الامريكية . من عام ١٨٦٣ الى ١٨٦٥ وما نجم عنها من الغاء الرق ، قد احدثت ضرراً بتجارة القطن الامريكية وقادت مصر الى ازدهار لا مثيل له . فقد تضاعف ثمن القطن المصري اربع مرات وارتفعت اثمان صادراتها القطنية من به ملايين جنيه الى ١٦ مليونا ، بينها ارتفعت اثمان ما استوردته من سلع من مليوني جنيه الى خسة ملايين . لقد بدا اسماعيل الذي شجع ازدهار التجارة بامتلاكه شخصيا خمس الارض الزراعية . في مصر ، وبتصريفه الامور بطريقة جده محمد على اذ جعل الدولة تتاجر بالمحصولات الزراعية وتشتغل بالشحن البحري وبتجارة السكر واستخراجه ، نقول بدا الزراعية وتشتغل بالشحن البحري وبتجارة السكر واستخراجه ، نقول بدا شخصا داهية لا حدود لحيلته . ولكن النكسة سرعان ما اصابت مصر اذ ان الولايات المتحدة اعادت بسرعة بعد انتهاء الحرب الاهلية توطيد اقتصادها النامي القائم كذلك على التوسع في زراعة القطن بالاضافة الى التصنيع ، ونتيجة لذلك عمد اسماعيل الى زراعة السكر ليعوض عن انهار تجارة القطن . وشتى اقنية طولها عمد اسماعيل الى زراعة السكر ليعوض عن انهار تجارة القطن . وشتى اقنية طولها فشلت في ادراك غاياتها وبدأت مصر تشعر بثقل الضائقة المالية .

وبما يجب التنويه به ان الانجراف الى البذخ والترف والاسراف قــد رافق الازدهار. ولم يكن الاسراف مقتصراً على الخديوي اسماعيل بالذات بل جاراه في ذلك كل اغنياء مصر.

وكانت اوربا في بداية عهد المال وتوظيف الاموال في المشاريع الصناعيـــة والعمرانية.وكانت اسواق العالم المالية تعتبر مصر عام١٨٦٠ احسن ميدان للربح

من توظيف الاموال ،وذلك ليسفقط لأن الدلائل كانت تشير الى ان مستقبلاً باهراً ينتظر مصر ، بل كذلك لأن اصحاب رؤوس الاموال كانوا يتمتعون فيها بوجب قانون الامتيازات والحماية الاجنبية بامتيازات لا يتمتعون بها في بلادهم الاوربية وكانت نسبة الفوائد والخصومات التي اباحها اسماعيل للعملاء الماليين والصيارفة الاجانب من الارتفاع بحيث كان فيها خرابه وخراب مصر وبحيث كانت تؤمن لهم كسباً فاحشاً . فشيلاً لم تستلم مصر من اصل السبعة والسبعين مليون جنيب التي اقترضتها من بنوك غوشنز وبيسكو فشايمز وروتشيلد سوى ٥٠ مليون جنيه في الواقع ، اما الباقي فقد حسب فائسدة مسبقة لاقساط متأخرة الدفع .

وبالاضافة الى ذلك كان شطر كبير من القروض يذهب الى خـــارج مصر على يد المتعهدين الاجانب الذين كانوا يرسلون الى بلادهم ما يربحونه في مصر .

واخيراً ادرك صيارفة اوربا أن مصر لا تستطيع أن تتحمل ألى ما لا نهاية له العبء المالي الذي سمحوا لها بتحمله ، فاعتمدوا كشيلوخ تاجر البندقية على قانون الامتيازات الاجنبية للحصول على حصتهم من لحم مصر. فلم تأت سنة ١٨٧٣ حق كان اسماعيل قد رهن عائدات السكك الحديدية وعائدات ضياعه الملكية . ولما كان الدين المستحق فوق طاقة مصر على الدفع ولما كانت الحرب الفرنسية ألى البروسية قد حالت دون مصر ودون الحصول على قروض اوربية جديدة فان الدين القائمة ذات الفائدة المركبة قد ارتفعت ارتفاعاً خطيراً .

اما اسماعيل فقد لجأ لمواجهة هذا الوضع الخطير الى اعتاد طريقة مشؤومة خطيرة هي وطريقة المقابلة ، التي كان فيها اي نسان يستطيع فيها تملك العقارات التي يشغلها اذا دفع نصف المستوجب عليها من الضرائب عن السنوات الست التالية . وبهذه الوسيلة استطاع ان يجمع ١٦ مليون جنيه لسد الفوائد المركبة ثم مليوني جنيه باكتتاب اجباري .

وبرغم هذه الترتيبات فان الوضع ظل سيئًا بحيث ان الفوائد المستحقة على الخزينة كانت تخصم عام ١٨٧٥ بنسبة ٣٠ بالمائة .

ولما اعيت اسماعيل الحيل اعلن عام ١٨٧٠ تأجيل دفع الديون فضجت الارض. والساء في عالم المال الاوربي وتألفت لجنــة من الدائنين من ممثلي فرنسا والنمسا وايطاليا لحماية مصالح الدائنين الاجانب .

ولقد رفضت بريطانيا في بادىء الامر الاشتراك باللجنة وارسلت الىالقاهرة الصير في البريطاني كايف الذي اقترح حل مصر من ديونها بتسوية بسيطة ، الا ان حلة اسهم الدين العام من البريطانيين لم يرضوا وحصاوا من الحاكم على قرار يبيح لهم الحجز وارسلوا الصير في غوشنزالى مصرحيث استطاع إن يتفق مع الخديوي (بالحبر على الورق) على دفع الديون بالتقسيط ولكن لما لم يعد باستطاعة اسماعيل ان يعتصر من الفلاحين المال المطلوب لدفع الفوائد السنوية فانه عين المستر ريفرز ويلسون والمسيو دي بيلينيير مراقبين مالين يتمتعان بقسط من السلطة التنفيذية . فجلسا مع اعضاء لجنة الديون البحث في وضع مصر المالي وبنتيجة التحقيق اصدرت اللجنة تقريراً يشجب الحكومة ويلومها. وعند ذلك اعلن اسماعيل بأنه سيصبح حاكماً دستورياً وعين المستر ريفرز ويلسون وزيراً للمال والمسيو دي بلندس وزيراً للاشغال العامة .

وفي هذه الاثناء اختلفت وجهات النظر حول تسوية الديون المصرية فبيغا قال المسؤولون البريطانيون بامكان مصر الامتناع عن وفاء الديون كيا تعيد بناء كيانها المالي، رفض المسؤولون الفرنسيون الموافقة على ذلك الرأي. وهكذا ضاعت الفرصة التي كان بوسع الاجانب ان ينقذوا بالتساوي وبروح من الشهامة مصر من الخراب. وبدا الحديوي في النهاية كا لوكان قد ادرك بأن المشكلة هي سياسية بقدر ما هي مالية يتصرف على اساس ذلك. وهكذا اعلن قراره بأن يكون حكم الملكي دستوريا أي انه اذ جرد نفسه من سلطاته الاستبدادية فانه ألقى على كاهل الوزراء عبء مسؤولية التدابير المالية التي كان يتطلبها الوضع والتي لم تكسن تصادف الهوى في نفس المكلفين.

ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو :

هل تذكر اسماعيل (المدرك جيداً للمقدرة التي ضربها جده محمد علي) استثار

محمد على للرأي العام الوطني في مصر عام ١٨٠٥ لقضاء وطره ?

لقد كان اسماعيل على الاقل يعرف بأن الاجانب كلهم سواء في نظر المصريين، سواء أكانوامن ذئاب المال وعقبانه ام من الموظفين الذين لاتشوبهم شائبة. وهكذا فأن وضع الوزراء الاوربيين في حكومة اسماعيل كان وضعاً حرجاً. ذلك انه لم يكن لديهم من سبيل سوى الاختيار بين ان يقرروا ان تنكر مصر ديونها وتمتنع عن دفعها وبين ان يقرروا ارهاقها واغضاب الطبقة الحاكمة المصرية بضرائب جديدة ثقيلة وبتعريض موازنة البلاط لتخفيضات جذرية.

ومع ان اسماعيل قد استبعد عن مجلس الوزراء ، فأنه ادرك بسرعة النافرنسيين غير خليقين بقبول الحسل الذي نادى به البريطانيون ( انكار الديون والامتناع عن تسديدها ) وهكذا اخذ يحيك المكائد مع الاعيان وضباط الجيش ضد الرقابة الاجنبية المتوسعة على مالية مصر وحكومتها ، فأذاع بشكل غير مباشر بأن لجنة التحقيق لم تقترح فقط تسوية مشكلة الديون بدفع خمسين بالمائة منها وتخفيض الفوائد على الديون الى ه بالمائة انحا اقترحت في الوقت ذاته الغاء حجج تمليك الاراضي وزيادة الضرائب على العقارات والواردات وقصد من اذاعة هذا الخبر اثارة ثائرة الاعيان على السيطرة الاجنبية .ثم اذاع بين صفوف ضباط الجيش بأن سياسة التقشف التي يدعو اليها الوزراء الاجانب تعني حتمياً تخفيض قوات الجيش وصرف الكثير من الضباط من الخدمة وقصد من ذلك الخبر ان يتبر ثائرة الجيش وصرف الكثير من الضباط من الخدمة وقصد من ذلك الخبر ان يتبر ثائرة الجيش .فكانت النتيجة الاولى لحلة الدعاية هذه اندلاع هياج عاصف قام به الضباط المصريون الذين اعتقلوا الوزراء الاوربيين ولم يفرجوا عنهم الااستجابة لتدخل دراماتيكي قام به اسماعيل بالذات . .

ونتيجة لهذه التطورات طلب اسماعيل ان تعاد اليه صلاحياته وسلطاته ، ولكن الدول الاجنبية رفضت طلبه وعينت ابنه توفيق رئيسا لمجلس الوزراء . لا ريب ان اسماعيل ادرك عند ذلك بأنه بات يناضل في سبيل بقاء عرشه فتحول بشكل خطير صوب النعرة التعصيبة التي تراوح الشعب والتمس عونها له إذ اخذ يحض سراً على المطالبة بالدستور الذي كان قد اصدره عام ١٨٧٧ ليظل

حبراً على ورق .. وقد قال في استثارته لنوازع التعصب ان الورراء الاوربيين سيسلمون البلاد الى الاوربيين بشكل ينطوي على الاضرار الفاحش بالدين الاسلامي . فاحتج الوزراء على تحريضات اسماعيل فرد عليهم بتأليف وزارة من المصريين كلياً برئاسة شريف باشا رئيس جماعة الاحرار، واستقال توفيق رئيس الوزارة المؤلفة من بعض الاجانب، استقال وفقاً لخطة ابيه .

ودعت الوزارة المصرية الحديدة الميجور بيرنغ لاستئناف عمله كمفوض للديون العامة ولكنه استقال وجاراه في ذلك بقية المسؤولين البريطانيين. ولكن اسماعيل لم يعبأ بل طلب الى شريف باشا ان يضع دستوراً جديداً لمصر. وقام في الوقت نفسه بمسعى يهدف الى خلق اسباب التفرقة والعداء بسين المصالح الاجنبية اذ اقترح تسوية مالية افضل من التسوية الى اقترحتها لجنة التحقيق.

ان ضعف مركز اسماعيل يكن في أنه التفت صوب مصر متأخراً اكثر بما يجب . صحيح ان الدائنين الاوربيين وحكوماتهم قد عاملوه معاملة سيئة ولكنه كذلك عامل شعب مصر معاملة فظيعة . لقد كان في تصرفاته و تركياً ه يحيط به و اتراك ه (۱) وحكم مصر كتركي فهو ايضاً قد اعتصرها حتى جفت عروقها . وذلك من اجل الحفاظ على مستوى من الترف والعظمة كان يتجاوز اي مستوى متوفر في اوروبا . واذ وقى محمد على مصر من جميع التحزبات والتجزئات فإن اسماعيل قد زاد من تجزئة المصريين بفئات جديدة قوية سيطرت على البلاد بالنفاق والرشوة بدلاً من ان تسيطر عليها كا جرت العادة بقوة الجنود المرتزقة . وله اغن الشعب المصري وقف متشككامن لجوء اسماعيل اليه ولا شك انه بفقرائه واغنيائه كان لا يؤمن كثيراً بأنه سينقذ مصر والاسلام اذ ينقذ اسماعيل .

ووصلت الدراما الى ذروتها نتيجة تدخل بيسمارك الذي اتهم اسماعيل بأنه خرق خرقاً مباشراً مفضوحاً التزاماته الدولية واجبر هـــذا الاتهام بريطانيا وفرنسا على مجاراة بيسمارك في « اهتامه » بشؤون مصر فتدخلتا معاً وطلبتا الى

١ – اطلق لفظ (اتراك) على نختلف العناصر الاجنبيةالتي تؤلف الطبقة الحاكمة في مصر ٠

اسماعيل ان يتنازل عن العرش.

فرد الحديوي بتوجيه نداء يطلب فيه تأليف جيش من ١٥٠ الف متطوع لانقاذ مصر من « الكفــــار » الا ان نداءه لم يلق الاستجابة لا من مصر ولا من جيشها فقد كان الجميع متشككين في قدرته . . وفي صلاحه .

وهكذا خلصه السلطان العثاني وفي ٣٠ حزيران (يونيو) استقل الخديوي اسماعيل ( تماماً كما فعل فاروق بعد ٧٣ عاماً ) اليخت محروسة كذلك حاملاً معه شعنة من المجوهرات وسافر غير مودع بأسى الشعب المصري تماما مثل فاروق .

لقد افترى اسماعيل على نفسه وافترري َعليه ، ولا يمكن لأحد ان يدافع كثيراً عن وجاهة اعماله فمها بولغ في تقدير اعماله العمرانية فان الامر الواضح هو انه هو الذي جر بلاده الى الوقوع في عبودية اوربا ثم عبودية بريطانيا . فمنذ اللحظة التي استحصل فيها اسماعيل على استقلال مصر الاداري عن الباب العسالي وعلى الحتى بتوريث العرش لذريته صرف الامور تصريف أزاد القيود التي كانت تربطه وبلاده برباط الخضوع والاستسلام لمشيئة الدول الاوربية . بل انه أحسيكم توثىق تلك القبود. فلما تنازل عن العرش وبالاحرى لما خلع كانت المؤسسات الاجنبية الدولية التي شاءت عواقب حكمه ان تتحمكم في مصائر مصر في مدة النصف القرن التالي ، كانت تلك المؤسسات قد وطدت اقدامها في مصر. على أن تلك الاغلال التي ربطت مصر لم تكن من صنع يديه فقد كان أهمها واكثرها صلابة وديمومة اغلال الامتيازات الاجنبية التي كانت تعطي الجاليات حماية قنصلية ممتازة . والتي صدرت بفرمان سلطاني وطبقت على مصر كيجزء من الامبراطورية العثانية التي لم تستطع ان تنظم نفسها تجاريا وصناعيا بحيث تضاهي النهضة التجارية الاوربية، فانصاعت للضغط الاوربي الدولي وسنت ذلك القانون لمحاربة الاجانب العاملين فيالبلاد الاسلامية من الغرامات والمكوس المفروضة على «الكفار». وذلك من اجل تشجيع الشركات الاجنبية على العمل في البلاد العثانية وعلى توظيف اموالها فيها . وكانت حقوق الحماية تلك المنوحة بالفرمان الشاهاني تبيح للاجنبي السكنى والعمل في مصر وتضمن له الحرية الدينية وتعفيه من الضرائب التي تفرض عادة على غير المسلمين وتحميه من طائلة جميع السلطات المدنية والعسكرية التي حرمت حتى من حتى دخول الاحياء الاجنبية وتعفيه من المثول امام المحاكم العثانية ومن اللجوء اليها فكان الاجانب يحاكمون امام محاكم قنصلية تابعة لبلادهم .

لقد ظلت تلك الامتيازات الاجنبية على الرغم من تعسفها تخدم اغراضها موضوعياً دون اضرار كبير بالبلاد العثانية (!!) عندما كانت الدولة التركية قوية مهيمنة ولكن تطبيق الامتيازات الاجنبية لم يلبث ان شمل في مصر عندبداية القرن التاسع عشر نطاقاً واسعاً الى درجة سبب فيها الاختلال للجهاز القضائي المصري واوقع المظالم الفاضحة بمصر والمصريين.

اجل لقد كانت الامتيازات الاجنبية زمن اسماعيل فضيحة نخزية فقد كانت المحاكم القنصلية التابعة لأكثر من ١٤ قطراً اجنبياً تتمتع بامتيازات وسلطات مطلقة بحيث انها في معظمها اخذت تعتبر ان مهمتها هي حماية رعاياها بغض النظر عن اعتبارات العدالة . فأصبح من المستحيل تقريباً استصدار حكم يدين اجنبياً في اية دعوى مدنية جزائية او جنائية .

اما الاحياء الاجنبية التي كان منوعاً على ممثلي السلطات المصرية دخولها فقد اصبحت الملجأ الامين للمجرمين والمهربين الاجانب الذين لم يكتفوا بالاستمرار في شقاواتهم بل انهم بسطوا حمايتهم على المجرمين المصريين الذين كانوا يلجأون الى كنفهم.

ولعله يمكننا ان ندرك مدى اضرار الامتيازات الاجنبية بمقومات الكرامة القومية وسيادة الدولة المصرية اذا علمنا ان نسبة السكان الاجانب كانت تبلغ في المدن اجنبياً واحداً مقابل كل ١٢ مصرياً . مع العلم بأن مجموع الاجانب في مصر لم يتجاوز التسعين الف شخص معفون تماماً من الضرائب المصرية .

ولقد ادرك اسماعيل كبقية المصريين الشرور المتأتية من هذا الوضع فقام في عشية انتهاء حكمه بتعديل النظام القضائي عنطريق ادخال المحاكم المختلطةالذي

كان في زمنه على جانب عظيم من النفع لمصر في بادىء الامر والذي ما لبث يعد قليل ان زاد الطين بلة . فقداستأثرت هذه المحاكم المختلطة بالقضايا التجارية ونتيجة لذلك كان المصري المشتبك في نزاع قضائي مع اجنبي يجد نفسه داعًا امام محكمة معظمها من القضاة الاوربيين ، بل ان الاسوأ يتمثل في ان الدول ذات القضاة في المحاكم المختلطة الاولى لم تكن مهتمة بأن تجري العدالة بجراها وبأن تنتصر قيم العدالة بقدر ماكان يهمها ان تنتصر المحاكم لمصالح رعاياها ظالمين او مظلومين . وهكذا اصبح القضاء المختلط اداة اخرى من ادوات السيطرة الاجنبيسة على مصر .

ولما شقت قناة السويس جعلها شقها من الامورالمحتومة ان تسعى الدولذات المصالح البحرية وفي مقدمتها بريطانيا الى بسط سيطرتها على مصر .

وهنا تجدر الاشارة الى انه عندما اطنب دي لسبس في الاكاديمية الفرنسية في تمجيد قناة السويس رد عليه الفيلسوف الفرنسي الانساني رينان قائلاً :

« ان البرزخ الذي 'شق قد اصبح مضيقاً اي اصبح ميداناً حربياً ) ومع ان « بوسفوراً » واحداً كان كافياً لتموين العالم بالمتاعب فانك قد خلقت بوسفوراً ثانياً أهم بكثير من الاول . اذ انه سيكون على اقصى جانب من الاهمية في حالة نشوب حرب بحرية . حيث ستسعى كل دولة في العالم من اجل اكتساب قصب السبق في احتلاله . . أجل يا مسيو دي لسبس لقد خططت ميدان المعارك العظمى التي ستنشب في المستقبل . »

والواقع ان شق قناة السويس جعل مصر اهم من تركيا في نظر بريطانيها . وهكذا فان دعوى الحاجة الى حماية القناة قد بررت للبريطانيين احتلالهم مصر اكثر من سبعين عاماً .

طبيعي انه كان لا بد من ان تشق القناة عاجلا ام آجلاً ولكن جهل سعيد واسماعيل قد رتبا امورهما - بدافع الحتى او الطموح الاناني - بحيث تشق القناة في اسوأ ظرف ممكن بالنسبة لمصر . ذلك انهما قد شقت في وقت كانت فيه مصر دون حول او طول امام اورباكما شقت باسوأ الشروط .

واذا كانت الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة وهيمنة الاجانب وغير دلك ليست بالجديدة تاريخيا ،واذا كان دور اسماعيل لم يتجاوز امر تشجيع توطيد بعض اسوأ جوانبها فانه بسوء ادارته المالية وباسراف الفظيم قد هيأ اسباب انشاء وظهور الاجهزة المالية والمصرفية التي هيمنت على مصر وجعلتها مستعبدة لمعظم دول اوربا .

واذا كان يمكن الرد على ذلك بالقول ان اسراف اساعيل الذي كثر اللغط بأمره لم يستهلك سوى ١٥ مليونا من ديون مصر البالغة مائة مليون جنيه، وان ١٦ مليونا منها قد انفقت على شق قناة السويس وان مليونين منها قد ترتبا على مصر نتيجة الغاء الرق في السودان استجابة للرغبات الاوربية ، فان الامر الواقع الذي لا يمكن دحضه هو ان مصاريف اساعيل مها كانت الغاية منها كانت على نطاق يتجاوز كثيرا النطاق المعقول ، وهكذا فقد حتى سلطاته المحلية نتيجة بهوره المالي واصبح وهو عاهل البلاد كمية مهملة في خلال السنوات الست التي سبقت عزله فقد اخذت لجنة الديون او ما يدعى بلجنة « صندوق الدين » على سنقسها مهمة الاستيلاء على عائسدات الدولة لتسديد الديون . واستحصلت على سلطات مالية هائلة جعلت الادارة المالية المصرية تحت تصرفها كما استحصلت على على حق مقاضاة الحكومة المصرية امام الحاكم المختلطة التي يهمن عليها القضاة الاوربيون .

لقد دخلت مصر في عهد اسماعيل ولكن على حساب خراب كيانها الاقتصادي وانهيار كيانها الاستقلالي العالم الحديث بما شق فيها من طرقات حديثة وما مد عبرها من اسلاك البرق وما شيد فيها من الكباري والموانى، والمنافع العامة ، التي دفع الشِعب المصري ثمنها بالوقوع في عبودية الاجانب .

## الفصلاليِّابع

في عهد امهاعيل اخذت تتحفز من جديد تلك الحركة القوميسة المصرية التي تباورت عام ١٨٠٥ في ثورة الاعيسان على الوالي التركي . فلقد اخذ الشيخ الذي يعلم القرآن في الكتاب القروي يتحسس بالمظالم التي يعانيها الناس .

على انسه لم يكن ثمة اتصال فكري حقيقي مع ذلك بين المصريين وبين عرب الشرق الاوسط. ذلك ان انصهار التفكير القومي المصري والعربي لم يبدأ الا بعد الاحتلال البريطاني لمصر. والا بعد لجوء احرار الفكر في العالم العربي اليها هربا من مظالم الحكم التركي لبث افكارهم تعبيراً عن غليان الفكر العربي الذي تمخض فها بعد عن حركة الثورة على طغيان السلطان عبد الحميد.

لقد أسهمت مصر في تطوير الافكار القومية التحررية ولكن الحركة الفكرية القاهرية كانت بادىء الامر مصرية اكثر منها عربية، ذلك لأن خضوع المصريين للقسطنطننة كان غير مباشر وكان تافها بالقياس الى استبداد حكامهم بهم .

لم يحزن المضريون عندما فقــد الخديوي سلطته الاستبدادية انما ابتلوا بشكل آخر من الحكم الاجنبي جعلوه هدف مقاومتهم القومية .

فلما انتهى عهد اسماعيل كانت الحركتان العربية والمصرية تستقيان من ينبوع فكري واحد غذاه كثيراً وقتذاك جمال الدين الافغاني الذي ابعد عام١٨٧١ عن القسطنطينية من اجل آرائه الجريئة ،فجاء الى الأزهر الشريف حيث اخذ يبشر بافكاره القائلة بأن التقدم العصري ينسجم مع الاسلام بل انه من صلب الاسلام وان على جميع المسلمين ان يتحدوا في ظل خليفة واحد مها كانت جنسيته طالما كان قادراً على ان يحكم بلاده .

كان جمال الدين الافغاني رجعياً وتقدمياً حراً في آن واحد . كان رجعياً بقبوله للسلطة الفردية المطلقة وكان رجعياً (من وجهة النظر الغربية) اذ دعا الى العودة الى الاخذ بمبادىء الحمكم والحياة الاسلامية . وكان تقدمياً اذ طالب بالاصلاح ضمن الكيان الاسلامي .

لقد كان نفوذ جمال الدين هاثلاً في العالم الاسلامي وخاصة في مصر حيث اثرت شخصيته القوية تأثيراً بالغاً في نفوس اساتذة الازهر وطلابه . وحمل الازهريون الذين اجتذبهم الازهر من مختلف بقاع العالم الاسلامي رسالته عندما عادوا الى بلادهم .

لقد ذهب القسم الاعظم منهم بالطبع للتعليم بالكتاتيب الملحقة بالمساجد في المدن و القرى المصرية حيث فقدت رسالة جمال الدين الكثير من معناها في خلال فترة الانتقال. فارتدت طابعاً ابسط هو طابع الدعوة الى بعث اسلامي، ولكن حتى مع ذلك فقد فقدت تعاليم الافغاني معناها.

كان السذج العامة من سكان وادي النيل يعرفون المسلمين بأنهم « من كانوا منهم » أي ان الاقباط ليسوا منهم وكذلك الحالمع اليونان والجراكسة والنصارى الاجانب، فقدار تبطت صورتهم في اذهان العامة المصريين كأصدقاءاو خدم الطبقة التركمة الحاكمة المظالمة الباغية .

لقد شقت افسكار الافغاني وتعاليمه طريقها على الرغم من عدم تماسكها الى التأثير في الجيش المصري حيث كانت عبودية المصريين اكثر ما تكون وضوحاً. فبيناكان الشطر الاعظم من جنود الجيش وصف ضباطه من الفلاحين المصريين كانت المناصب العليا فيه وقفاً على الاتراك والشراكسة والالبان وكانت اللغة المستخدمة في الجيش هي اللغة التركية .

لقد كان الجيش باستناء فئية الضباط العظام يعبر عن مشاعر القرى المصرية وبالتالي كان الموضع الوحيد الذي تجمعت تلك المشاعر على صعيده . فكما تستقطب المناطق الصناعية استياء العال وتجعل الصعيد جاهزاً للنشاط الشيوعي، فكذلك كان الجس في بلد متأخر الاوضاع كمصر جيش فلاحين يديره داخلياً ضاط صغار مصريون .

وهكذا لم يكن غريباً أن يعطي الجيش المصري الشعور القـــومي المصري فرصة للتعبير عن ذاته . ففي الجيش وحده كان الالم المصري الدفين يستطيــع ان يجد الزعامة وان يحدد غاياته .

وبالمقابل كانت الحركة القومية مفعمة كذلك بتعاليم وافكار المتنورين وانصاف المتنورين من الجيل الجديد في الطبقة الحاكمة المصرية اذلك انه كان محتوماً التقرن طبقة الملاك المصرية نفسها بمصر بعد ان أتم محمد علي صهر عناصرها الحاكمة وتوحيد مصالحها .

صحيح ان الوضع الاقتصادي الذي كان يتمتعبه القوميون من ابناء الذوات قد جعلهم بمعزل عن الشعب المصري وصحيح انهم حافظوا على انعزالهمممم الارستقراطي باستخدامهم اللغة التركية واكتسابهم اللغة الفرنسية ولكنهم لم يعودوا دولة ضمن دولة انما اصبحوا شطراً من الدولة .

فصر كانت في الواقع مصرهم. وعندما جر اسماعيل مصر الى الافلاس تآزر الجيل الجديد من الطبقة الحاكمة مع الجماعات غير الحاكمة في معارضتها لسلطة السلطان العثاني واستبداد الحديدي . بل كانوا اكثر تحسساً من المصريين الاصليين بالحاجة الى اصلاح نظام الحكم . فلقد كانت صلة ابناء الجيل الجديد من الطبقة الحاكمة بأوربا والحضارة الاوربية والاوربيين اعظم من صلة المصريين . وكانوا يستجرون ويستنبطون مفاهيمهم عن الاصلاح من الافكار والتعاليم الغربية بصورة رئيسية . اما المصريون فكانوا يستقونها مباشرة من الطابع الاصلاحي بصورة رئيسية . اما المصريون فكانوا يستقونها مباشرة من الطابع الاصلاحي لتعالم جمال الدين الافغاني .

لقد كان ذلك الاتصال بين الفريقين اللذين يؤلفان حركة البعث القومي في

مصر احدى الوسائل التي غذ"ت بها الحركة القومية الشرق اوسطية بالافكار الغربة . الا أن ذلك الاتصال كان سطحياً ومصطنعاً فــــــا كان من المكن انصهار الفريقين ، لان ابناء جيل الذوات الحاكمين الجديد كانوا يؤلفون في جوهرهم الجناح التقدمي من الطبقة الحاكمـــة ، وكانوا جدفون الى ان يقووا سياسياً الامتيازات الاجتاعية التي كانت تتمتع بها تلك الطبقة. بينا كانت العناصر غير الحاكمة مهتمة باحداث التغييرات والاصلاحات التي من شأنها تمصير الدولة. اجل لقد كان بوسع الطرفين ان يتضافرا على العمل الى حد اصلاح نظام الحكم فقط؛ ذلك لأن مصالحها كانت تتضارب وتختلف عندما تتجاوز تلك النقطة. كان الحزبالدستوري الوطني بقيادة شريف باشا يطالب بدستور ديموقر اطى ذي طابع غربي متوافق مع الاحتياجات الشرقية .. وهو طلب يؤلف صيغة يمكن ان تعني أي شيء بمعيار النوايا . وكان الحزب يمثل حركةالمطالبة بالاصلاح السياسي فاستطاع ان يعقد بذلك حلفاً فعلياً مع الضباط المصريين في الجيش. وعندما نزل اسماعيل عن العرش سر الدستوريون كغييرهم مين معظم المصريين برؤيته يرحل.واذا كانوا لم يرحبوا بقيام حكومة من الاجانب فان نوع مقاومتهم لم يكن بالذي يخشى جانبه جديا ، فقد كانت معارضتهم تحريضاً سياسيا ناعماً يمكن ان يربط بافكار الاوربيين الذين كانوا يسعون الى انقاذ مصر ولكن من اجل استرداد ديونهم .

اما افكار جمال الدين الافغاني فكانت اكثر خطراً على الاجانب المسيحيين نظراً لأنها تدعو الى احياء الاسلام كقوة موحدة تحت قيادة خليفة واحد. فبدت حركة جمال الدين كا لوكانت خليقة بأن تتمخض عن موجة تعصبية من شأنها ان تهدد كمان الاجانب المقيمين في مصر وحياتهم بالذات.

كانت حركة تعاليم جمال الدين غير مقبولة سياسياً لانها كانت تتنافر مسح مصالح بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا في الظاهر تخدمان وترعيان حقوق السلطان العثاني في مصر الا انها ماكانتا في الواقع تستطيعان حتى مجرد تصور قيام المبراطورية عثانية او اسلامية فاعلة فعالة في الشرق الاوسط. ولهذا فقد كان

اول ما فعلته الدولتان البريطانية والفرنسية اقناع الخديوي توفيق بطرد جمال الدين الافغاني من مصر .

سعى السلطان العثاني عبد الحميد الى الانتفاع من تنازل اسماعيل وذلك بنقض الفرمان الذي يحصر العرش المصري بسلالة محمد على. ولكن البريطانيين والفرنسيين دافعوا بنجاح عن حقوق الخديوي توفيق وعائلته المالكة ، ولكن مدافعتهم عن العرش الخديوي وعن الوضع الراهن لم يستطع ان يوقف الهياج القومي المتزايد .

لقد وجدت السيطرة الثنائية الانكليزية — الفرنسية نفسها في وضع حرج، فمن جهة كانت تتخوف من الحركة الشعبية النابعة من الازهر والقرى المصرية، كا كانت تحارب هذه الحركة التي كان يمثلها في الجيش الضباط المصريون، ومن جهة اخرى فان برنامج السيطرة الثنائية الذي يهدف الى اعادة اعمار الكيان الزراعي المصري قد جبرها على الدفاع عن حقوق الفلاحين المصريين وبالتالي جرها الى الاصطدام مع الجيل الجديد من الطبقة الحاكمة التي تأذت مصالحها من حماية الفرنسيين والبريطانيين لحقوق الفلاحين.

كانت السلطة بيد السيطرة الثنائية بشكل لا يمكن اخفاؤه فقدكان الخديوي شاباً غراً غير مجرب فلم يستطع ان يفرض سلطت كصاحب عرش . . وكانت السيطرة الثنائية تريده هكذا ، ولذلك فقد رفضت اقتراحه بأن يتولى الخديوية الامير عبد الحليم المشهور بقدرته وكفاءته . ذلك لان السيطرة كانت تحكم مصر فعلياً بوجود توفيق الخديوي الطيع . .

وكان ذلك ينسجم مع سياسة كل من فرنسا وبريطانيا فقدكانت بريطانيــــا مهتمة مشغولة بحماية مواصلاتها في القناة بيناكان الفرنسيون منهمكون في تشييد امبراطورية كبرى في شمال افريقيا مبتدئين بتونس التي احتلوها عام ١٨٨١.

ولعل البريطانيين كانوا خليقين بان يفهموا بشكل أوضح الوضع في مصر لو لم ينقل الميجر بيرنغ الى الهندعام ١٨٨٠ ذلك ان السير اوكلاند المسؤول البريطاني الذي نقل مكانه من الهند لم يكن يهتم رغم اقراره باعتدال الدستوريين ، الا عنع تحالفهم مع الضباط المصريين الذين لم يستطع ان يرى في هياجهم الا براع ثورة مصرية مماثلة للثورة الهندية التي نشبت عام ١٨٥٨ والتي اشتركت فيها بعض عناصر الجيش الهندى .

و هكذا تضافرت جميع العوامل في الوضع المصري لدعم سلطـــة مندوبي الدول الكبرى ولعزل الحركة القومة المصرية .

لقد عارض الوطنيون الدستوربون بزعامة شريف باشا معارضة ناجحة في اعادة الوزراء الاجانب الى الحكم كوزراء في الحكومة المصرية ، ونجحوا في معارضتهم كذلك لمنح اولئك الوزراء اية سلطات تنفيذية في الدولة . ولكن النفوذ الاجنبي المهيمن لم يسمح للحكومة المصرية الصرفة بأن تعزل الموظفين الاجانب في الجهاز الحكومي . فظلت وظائف الاوربيين الاستشارية في الوزارة حاسمة كاكانت دائماً . . وظلت الكلمة العليا للمستشارين الاجانب الملحقين بالوزارات المصرية .

فمثلًا كانت لجنة الحزينة او (لجنة الدَيْن) التي يرئسها المستر ريفرز ويلسون مسؤولة عن دفع الدَيْن فكانت تمثل الدائنين. هذا بينا كانت السيطرة الاوربيـة تمثل الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضية الدَيْن!!

وبالاضافة الى هذا التناقض كان القنصلان العامان الفرنسي والبريطاني يسديان النصح ويشفعانه بالتعليات الحازمة لتنفيذ آرائها، مستندين الى سلطة حكومتيها استناداً تاماً . ولم يحسن من الحالة شيئا كون القنصلين في الواقع غريمين اكثر من كونها شريكين في النفوذ الذي يزاولانه .

رفع الوطنيون الدستوريون مشروع دستور مصري جديد الى الخديوي توفيق فرفضه ؛ وتليجة لذلك استقال من رئاسة الوزارة شريف باشا . والفت الوزارة الجديدة برئاسة رياض باشا المشهور بموالاته للبريطانيين الذي ادخل في الوزارة عثمان رزقي الشخصية الرجعية المكروهة وزيراً للحربية .

و لقد ضمت الوزارة الجديدة كذلك شخصيتينمن الحزب الدستوري الوطني احدهما محمود سامى .

وجاء تأليف الوزارة بهذا الشكل تطوراً قارب بين الدستوريين المنهمكين، بالنشاط السياسي وبين الضباط المصريين ، فلما قدم البكباشيان احمد عرابي وعبد العال عريضة باسم ضباط الجيش لتقويم الغبن الذي يصيب الضباط من حيث الرواتب والتعويضات ، كان من شبه المؤكد ان محمود سامي كان يقف من وراء حركة الضباط الذين كان المعتمد الفرنسي يؤيد مطاليبهم .

اما الخديوي فقد حاول بواسطة ضابط يعمل كياوره ان يرشو احمد عرابي وعبد العال، ولكن الضابطين لم يكونا مهتمين فقط بازالة الغيب الذي يصيبها شخصياً انميا كانا مهتمين بازالة الغبن العام واصلاح اوضاع الجيش. ولذا ذهبا وقابلا شخصياً رئيس الوزراء الغاضب رياض باشا ليطلبا اليه اقالة عثان رزقي وكان هذا عملاً باسلاً منها اذكان يكن ان يشنقا بسببه ، كما اشار الى ذلك رياض باشا بالذات.

فقد توجه بعد هذا القراركل من عرابي وعبد العال الى قصر النيل حيث اعتقلا كاكان متوقعاً ، وفي هذه الاثناء كانت تقتفي خطى الزعيمين العسكريين فرقة مصرية من الجنود الفلاحين جعلت المجلس العرفي الذي يحاكمها يحتار فيا اذاكان عليه ان يصدر الحكم باعدامهما او بطردهما من الجيش . ودخلت القوة العسكرية الى المجلس العرفي وحررت الزعيمين الاسيرين واخرجتها على الاعناق. وتتيجة لذلك استقال عثان رزقي من وزارة الحربية وحل محله فيها محمود سامي الذي كان صلة الوصل بن الدستوريين وبين الضباط .

وكان حرياً بأن يقسر رياض باشا على الاستقالة لولا التدخل البريطاني . ذلك ان القنصل العام البريطاني قد ايد عند ذلك الاستجابة الى مطالب الضباط فيا يتعلق فقط بتحسين احوال الجيش .

لقد امدت حادثة قصر النيل الوطنيين الدستوريين بدم جديد منشط ، فقد.

كان الخديوي يعتقد بأنه قد ضرب حركتهم ورماهم الى زاوية النسيان عندما رفض مشروع الدستور الذي رفعه اليه شريف باشا،وعندما ادخل اثنيزمنهم في وزارة رجعية .

وفي هذه الاثناء اصبح عرابي بين ليلة وضعاها بطلاً قومياً التف حوله الدستوريون. من اجل نصرة سياستهم . بل حتى ان الحديوي توفيق الذي كانت وداعته تخفي قدرته على الكيد قد أمن مستقبله اذ ايد عرابي من وراء الستار .

لقد كان احمد عرابي ابن شيخ مصري وكان قد تعلم فيالازهر وعمل ذات رة ياوراً للوالي سعيد باشا .

ولقد وصفه السير اوكلندكولفن الذي لم يكن من محبذيه بأنه على قدر عظم من الاعتدال والهدوء والحذر ،وانه مخلص ودؤوب حازم ولكنه لبس عملياً .

اما الاوصاف التي تناهت الينا عنعرابي فقد اجمعت تقريباً على انه كان رجلاً بسيطاً بطيئاً في تفكيره وقراراته الا انه كان نزيها مخلصاً وشريفاً .وكان خطيباً حادقاً . شديد التأثير بلهجته الخطابية الازهرية .

لقد كان عرابي ينطق بلسان مصر المظاومة المقصوصة الجناحين ، ولم يكن يستقي التأييد من الجيش المصري بل كذلك من سكان المدن والقرى المصرية. فكان الاول من نوعه في تاريخ مصر الحديثة ، لأنه كان اول من رفع العقيرة ضد الحكومة. ولهذا فان الوطنيين المصريين غفروا له كل مثالبه واخطائه .. لقد سن عرابي قدوة تتبع ، فأصبح كل من يجري على نهجه يستطيع ان يعتمد على تأييد سكان المدن والقرى المصرية .

لم يكتف عرابي بطلب اصلاح احوال الجيش؛ وخاصة اذ ادرك ان الجيش المصري كان وحده حينذاك الذي يملك القوة على المطالبة بتقويم ما اعوج من الاوضاع السماسة وغيرها.

ولم يكن عرابي ثائراً نفعيا او متعصباً متعطشاً للدماء ، يرىد ذبح الاجانب الكفار كما حاولت الصحف البريطانية آنذاك ان تصفه . انما كان رجلا يعبر عن

مشاعر الشعب المصري ان لم يكن يعبر عن كل افكاره. وكانت ثورته موجهة ضد الباشاوات الاتراك الذين كانوا يحتلون جميع الوظائف الهامة عسكرية ام مدنية. كاكانوا يحربون البلاد بفسادهم وطغيانهم. وبالطبع كانت ثورة عرابي تعارض في هيمنة الاجانب على مصر ، ولكن هذه المعارضة كانت تأتي في المقام الثاني بعدثورته على فساد الطبقة الحاكمة في مصر .

لقد كان خليقاً بالدول الاوربية ان تعقد عن طريق حركة عرابي صلة جديدة بمصر، ولكنها لمتفعل. ولذلك فأن هذه الدول عادت مصر عندما عادت حركة عرابي. ما لبث احمد عرابي الذي تقول مركزه كثيراً بعد حادث قصر النيل ان تقدم بمطالب جديدة رباكان محمود سامي هو الذي وضع خطوطها وصممها، فقد كانت تعكس ساسة الدستوريين.

اما هذه المطالب فقد انطوت على المطالبة باصلاحات دستورية واجتماعية وتقوية الجيش وزيادة عدده الى ١٨ الف رجل والغـــاء السخرة وتقييد الربى وتنظيم استخدام مياه الري تنظيماً عادلاً .

وفي تلك الاثناء كان الموقف الداخلي في مصر مشوشاً للغاية ، فالخديوي على الرغ من ادعائه تأييد حركة الضباط كان في الواقع معارضاً لها . ولقد تأيدت شكوك عرابي في سوء نية الخديوي عندما عين الخديوي صهره داود باشا يكن الشركسي الظالم العاتي وزيراً للحربية مكان محمود سامي بك .

فقد اقتنع عرابي نتيجة ذلك بأن الخديوي ينوي تدبير اغتياله. ومرة ثانيسة زحف مع زملائه على رأس قواتهم ولكن هذه المرة صوب قصر عابدين . حيث بذل السير اوكلند كولفن جهده لاقناع الخديوي توفيق بأن يترك لحراسه الجراكسة اعتقال عرابي واعدامه ، ولكن توفيق الذي لم يكن من هذا الصنف الدموي من الحكام والذي كان ضجراً من رياض باشا الذي يؤيده البريطانيون ، استسلم مرة اخرى لارادة عرابي فاستدعى من جديد شريف باشسا لتأليف الوزارة ودعا بحلس الاعيان للانعقاد . اما الجيش فانه قد وعد بأن يؤيد الدستور بعد ان مخمن عودة محمود سامى الى وزارة الحربية .

كانت اهداف حركة عرابي لا تنسجم مع السيطرة التي كانت بريطانيا وكذلك فرنسا تنويان الاحتفاظ بها . فقد كان الطلب بايصال الجيش الى ١٨ الف جندي يعني مضاعفة عدد القوات المصرية ومضاعفة مصاريفها . وبالتالي كان ذلك يخالف رغبة لجنة الديون التي كانت تريد الاستئثار بواردات الدولة لتسديد الديون .

والواقع ان الظروف السياسية لحكل من بريطانيا وفرنسا قد جرتهما اكثر فأكثر نحو التدخل الحاسم في مصر . فقد كان حزب الاحرار يحكم بريطانيا بعد ان خرج لتوه من معركة انتخابية ظافرة مفعمة بالدعاية المعادية لتركيا اما فرنسا فقد جنحت الى التدخل بسبب ما كانت تلقاه من مصاعب في تونس الستي هي جزء آخر انتزعته من الامبراطورية العثانية . لأنها لم ترغب في ان ترى تحالفا يقوم بين مصر والسلطان العثاني . فقد بدا هذا التحالف محكنا اذ ان الحديوي طلب الى السلطان ان يرسل ٢٠ فيلقا تركياً . اما عرابي فقد طلب تأييده للتخلص من الخديوي .

ولقد اخطأ كلاهما اذ قدرا بأن عليهما ان يعتمدا على السلطان على اساس ان بريطانيا وفرنسا خليقتان بأن تؤيدا الدولة العثانية ، ذلك انه حينا ارسل السلطان بعثة الى مصركان البريطانيون والفرنسيون برساون بوارجهم الى الاسكندرية. وهكذا اخذت اسباب الاصطدام تتوفر بسرعة وكثرة ووضوح. ومعان البوارج قد انسحبت هذه المرة من الاسكندرية، ومعان الجرائد المصرية المتطرفة قد كمت ، فقد ظل الضباط الثائرون قوة نافذة في مصر تتناحر مع قوة الخديوي ومع قوة السلطرة الثنائية الانكليزية ـ الفرنسة .

ولربماكان الخديوي مستعداً للتفاهم مع الدستوريين إلا انه لم يكن مستعداً للمخاطرة اطلاقاً. ولقد عرف بأن بريطانيا وفرنسا ستضطران لتـأييده نظراً لعدم رضائهما بعودة السيادة العثانية على مصر ، وليكون ذلك التأييد الاساس الدستورى لكل ما ستقومان به من اعمال.

والواقع ان بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان الدستوريين الذين طالبوا بـأد.

يكون لمجلس الاعيان حق تقرير توزيع نصف الميزانية غير المحجوز لسداد الدين. وبيناكانت الحكومة البريطانية غيل الى التفاهم والتساهل في هذا الشأن لم يكن وزير المالية الفرنسية المسيو غامباتا مستعداً لأي تفاهم . بل ان ذلك الوزير اقنع بريطانيا بتقديم مذكرة مشتركة مع فرنسا الى مصر ، ابلغتا فيها الحكومة المصرية بأن الدولتين تعتبران أن الخديوي توفيق وحده هو المسؤول عن تأمين النظام والرخاء في مصر ، وانها ستوحدان جهودهما لمعارضة كل عمل داخلي او خارجي قد يهدد النظام الموطد في مصر .

وكان هذا الكلام يعني بأن بريطانيا وفرنسا كانتا على قاب قوسين او ادنى من اللجوء الى احتلال مصر ، ذلك لأنها قد نبذتا في آن واحد السلطان العثاني والدستوريين والعرابيين ، واستندتا الى الخديوي والى الطبقة الحافظة ؛ رغم ان الخديوي كان كالطبقة الحاكمة المحافظة لا يتمتع بأي تأييد شعبي . وهكذا اثارت الدولتان عدداء الوطنيين وقضتا على اي امل في تسوية دستورية تصلح فساد الحكم .

اما عناصر الوطنيين فكانت في مجلس الاعيان من القوة بحيث تدعم الطلب بأن يكون المجلس حق الرقابة التامة على الموازنية . . ولكن بريطانيا وفرنسا رفضتا من جديد التساهل والتفاهم انما ارسلتا مذكرة مشتركة جديدة تعلنان فيها ان المجلس لا يستطيع تقرير الموازنة دون ان يخلل بأحكام المرسوم الذي ينص على فرض الرقابة المالية البريطانية الفرنسية على الموازنة المصرية .

ونتيجة لهذه المذكرة تقوى نفوذالمتطرفين في المجلس فاضطر الخديوي الى اقالة شريف باشاالذي اصبحمع تطور الاوضاع من غلاة المحافظين، واصبحموضه ممارضة الوطنيين. وعهد الحديوي الى محمود سامى بك بتأليف الوزارة التي دخلها عرابي وزيراً للحربية، والتي جاء جميع اعضائهامن صفوف الوطنيين باستثناء محمود فهمي، الذي تقلد منصب وزارة الخارجية، فلما استلمت الوزارة الحكم ابلغ الرقيبان الماليان كولفن البريطاني وماليه الفرنسي حكومتيها بأن الكيان المالي في مصر بات تحت رحمة عرابي. وكان الجو قد تغير في لندن حيث احتدمت حملة صحفية

شديدة ضد عرابي الذي اتهم بأنه يدبر مذبحة للقضاء على البريطانيين في مصر . وحيث انكفأ حيال هذا الضغط اصحاب تلك الاصوات الضعيفة التي طالبت في بادىء الامر بالتساهل والتفاهم .

اما الحركة الوطنية فقد جرت نتيجة افعال الخديوي وتصرفات الحكومات الاوربية ، ونتيجة ميلها بالذات الى اتخاذ موقف التطرف وهذا بما حمل عبثاً غير يسير تحالفها العسير مع التقدميين من ابناء الذوات .

لقد كان شريف باشا وكثيرون غيره يناهضون الحركة القومية النضالية لأنهم لم يكونوا في الحقيقة ضد النظام القائم الذي تعتمد عليه امتيازاتهم واوضاعهم المتازة. ولقد ادركت هذه العناصر الارستقراطية المتنورة كاادركت العناصر الرجعية المحافظة من الطبقة الحاكمة بأن انتصار الضباط خليق بأن يعني شيئا المجتمعة واكثر من مجرد اصلاح دستوري في جهاز الحكم. وفي هذه الظروف كان الجناح الاين من الحركة الوطنية ميالاً الى التساهل والى التسويات مع الاجانب والخديوي. اما الجناح المتطرف المتأثر بالافغاني فقد قرر ان يعمل مع السلطان خليفة المسلمين من اجل خلع الخديوي. والواقع ان السلطان قد بدأ يتصل بعرابي، اما الحكومتان البريطانيتان فقد فكرتا بالتعاون تعاونا مركزاً مع السلطان ولكن السلطان تكشف عن عدم رغبته في التعاون مع حكومتين مسيحيتين ولكن السلطان تكشف عن عدم رغبته في التعاون مع حكومتين مسيحيتين خا ضد حركة الجامعة الاسلامية . وهكذا فان الحركة الوطنية اصبحت بالاختصار ذات صبغة عسكرية واسلامية ، وبدأت تناضل في سبيل تحرير مصر. .اما الاخطار التي كانت قائمة في خيالات الاجانب فقد بدأت تتبلور واقعياً اذ بدأ شيخ الاسلام والخطباء الملتهون حماسة يدعون الى الجهاد ضد والكفاره .

اماً عرابي الذي ازدادت الشقة تباعداً بينه وبين عناصر شريف باشا في الحركة الوطنية فقد بدأ يعمل لاخراج الضباط غير المصريين من الجيش وخاصة بعد ان عملت الدولتان الانكليزية والفرنسية بالاشتراك مسع الحديوي لتثبيط الحركة الوطنية وايهام الناس بأنها ستكون صرخة في واد .

واستطراداً مع هذه السياسة وصلت في ٢٠ ايار (مايو) الى مياه الاسكندرية

البوارج الفرنسية والبريطانية . وفي الوقت ذاته طلب القنصلان العامان الفرنسي والبريطاني الى الخديوي اقالة الوزارة ونفي عرابي . وتجاه الانذار استقسالت الحكومة بشكل مفاجى، وبطريقة احتجاجية مصدرة بياناً بشجب الخديوي الذي لم يكن ميالاً كعاهل مصر ان يبدو على رأس حملة صليبية ضد الاتحاد الاسلامي في مصر . وهكذا فأنه اعاد الوزارة الى الحكم استجابة لعريضة العلماء والاعيان وكبار المسيحيين المصريين . وبهذا فشل الانذار الانكليزي الفرنسي في الوصول الى اغراضه ، بينا ازداد مقام عرابي ونفوذه رفعة حتى اصبح في الواقع الحاكم الفعلي لمصر . اما الحديوي توفيق فقد كان اضعف منان يقاومه او يعارضه . وفي تلك الغمرة بعث السلطان العثاني بعثت ين الاولى الى الحديوي توفيق أي الى الدولتين الأوربيتين اللتين كانت بوارجها ترابط في الاسكندرية ، والاخرى الى عرابي وذلك في سياسة ماكرة لتأمين مركزه لدى الطرفين .

وفي ١٠ حزيران ( يونيو ) نشبت فتنة في الاسكندرية قتل فيها خمسون مسيحياً وضابط بحري بريطاني ، كا جرح فيها القنصل البريطاني. ومع ان جنود عرابي النظاميين استعادوا السيطرة على زمام الامور فانه اعتبر في بريطانيا مسؤولاً عن الفاجعة .

والواقع ان عرابي قد برى، من هذه التهمة عندما حوكم فيا بعد لأن تلك الفتنة كانت في غير مصلحته اطلاقا الماكات في مصلحة الحديوي توفيق المستفيد الوحيد من التدخل المسيحي الاوربي ضد الحركة النضالية القومية . واذا كان ليس هناك من دليل قطعي على ان الحديوي هو مدبر الفتنة الادلة تشير الى المسؤول عنها محافظ الاسكندرية الشركسي عمر لطفي .

واثر الفتنة وجد عرابي نفسه مضطراً الى الرضوخ بعض الشيء لارادة الدولتين الاوربيتين . وكبند من مصالحته مع الخديوي توفيق تخلى محمود سامي عن رئاسة الوزراء لخلف له اشتهر بعدائه للضباط المصريين . ولكن ذلك لم يقنع الدولتين اللتين باتنا راغبتين في انهاء الحركة الوطنية بأكلها بحجة المحافظة على النظام. وهكذا عقدتا مؤتمراً مع السلطان العثاني لاقناعه بارسال قواته الى مصر لتلك الغاية .

وفي الوقت ذاته طالب الامير البوشامب سيمور قائد الاسطول البحري المرابط في الاسكندرية ان يتوقف البكباشي احمد عرابي عن بناء التحصينات في الاسكندرية . وكان العمل في هذه التحصينات قد بدأ في ايار (مايو) واوقف بأمر السلطان العثاني ثم استؤنف بأمر عرابي الذي عزز كذلك حامية الاسكندرية ونادى بالتجنيد العام .

وما لبثت الحكومة البريطانية ان اصدرت امرها الى الاميرال سيمور بأن يدك التحصينات وان يخرس بطاريات الاسكندرية اذا فتحت النار. وتوقف العمل في التحصينات يوم ٦ تموز (يوليو) ولكن بعد ثلاثة ايام سمع الاميرال بأن العمل قد استؤنف فابلغ القنصلين الانكليزي والفرنسي بأنه سيطلق النارعلى التحصينات ما لم تستسلم قلاع الاسكندرية في ظرف٢٢ ساعة. وابلغ كذلك حكومته والباب العالي بقر اره. ورغ طلب الحكومة العثانية بتمديد مهلة الانذار فان الاسطول البريطاني اخذ يطلق نيران مدافعه على الاسكندرية في ساعة مبكرة من صباح البريطاني اخذ يطلق نيران مدافعه على الاسكندرية في ساعة مبكرة من صباح المتوز (يوليو) (١) فلما حلت الساعة الخامسة بعد الظهر كانت قلاع الاسكندرية قدتهدمت و الجيش المصري قد انسحب من المدينة تاركا اياها فريسة النار وجاهير الغوغاء الذين ذبحوا عدداً من الاوربيين .. وفي اليوم التالي نزل البحارة الانكليز الى الاسكندرية وقبضوا على زمام الموقف (٢)

<sup>(</sup>١) تقول الروايات المصرية ان الذي ابلغ ثلك الرواية الــكاذبة الى الاميرال البريطاني كان تاجراً بريطانياً يدعى المستر روس.كان يمول الاسطول بالفحم، اما الحقيقة فان العمل في التحصينات لم يستأنف •

وتعتقد المصادر المصرية ان الجالية البريطانية في الاسكندرية قد تعمدت جر البوارج البريطانية الى هذا التدخل .

<sup>(</sup>٧) كاد قصف الاسكندرية ونزول القوات البريطانية إليها يؤديان الى سقوط الحكومة البريطانية فقد استقال احد الوزراء بينادافم رئيس الوزراء غلادستون عما جرى من تدخل ضارباً القدوة والسابقة بذلك السير انطوني ايدن الذي نهج نهجه عام ١٩٥٦ عندما اعلن بان بريطانيا لا مخوض حرياً ضد مصر اعا تقوم عا دعاه (عمليات عسكرية) وبالاختصار فان الوقف في ريطانيا كان شبيها بما جرى ايام ازمة السويس حيث اجمت الصحف البريطانية في بادىء الاسر على التحريض ضد الوطنيين المصريين ثم انقست عندما بدأ القصف •

كانت النتيجة الاولى للهجوم البريطاني انه اوضح نهائياً خطوط الاتجاهات السياسية في مصر. فلقد التجأ الخديوي توفيق الىقصر رأس التين في الاسكندرية مجاية الحراب البريطانية ، وانضم اليه الاعيان بما فيهم شريف باشا واعضاء الجناح الايمن من الحزب الوطني الدستوري . . وهكذا بقي الحزب الشعبي او الحزب الوطني وحيداً في الساحة ، حيث تحمل وحده عب الصمود امام التدخل . بما يسر كثيراً على غلادستون رئيس وزراء بريطانيا ان يبرر التدخل البريطاني بأنه حملة صليبية ضد قوى فوضوية معادية للمسحمة .

والواقع ان الاجهزة البريطانية بالغت في رواية ما وقع من حوادث الشغب والاخسلال بالامن . فلم يسمح عرابي بحدوث اية اضطرابات تشبه اضطرابات الاسكندرية في بحر الشهرين اللذين انصرما قبيل ان تحل الهزية بالوطنيين .

لقد تمسك غلادستون بضغط من المعارضة بسياسة التدخل بينا تخلت عنها الحكومة الفرنسية. وتمشياً مع هذه السياسة اصدر الأمر بارسال ٥ آلاف جندي من الهند و١٥ الف جندي من بريطانيا لتوطيد الامن والنظام في مصر.

وقد قامت بالهجوم البري الاول على مصر قوة بريطانية صغيرة هزمت في كفر الدوار خارج الاسكندرية. ولكن خبرة البكباشي احمد عرابي العسكرية لم تكن ترقى الى مستوى اخلاصه ووطنيته. فاهمل اقامة ما يجب من التحصينات القوية في كفر الدوار والتل الكبير بين القاهرة والاسكندرية . كما ارجأ الى ان فات الاوان تدبيراً يقضي بسد قناة السويس لتعطيل الملاحة فيها .

وقد فوجى، احمد عرابي اذ انزل الجنرال السير غارنيت وولسلي قواته الى الاسماعيلية على الرغم من ان المسيو دي لسبس قد اكد لعرابي بأن ما من جندي بريطاني سينزل الى البر في منطقة القناة اذا لم يرافقه جندي فرنسي . وعلى كل فان المصريين قد ابلوا البلاء الحسن في اول اشتباك في القصاصين قبل الانسحاب منها. اما في التل الكبير فان قوات وولسلي قد فاجأتهم وهم نيام، وكانت المفاجأة مذهلة ولكنهم قاتلوا ببسالة عظيمة وعناد رائع، ولم ينسحبوا من الميدان الا بعد مذهلة ولكنهم قاتلوا ببسالة عظيمة وعناد رائع، ولم ينسحبوا من الميدان الا بعد الناسبوا بخسائر فادحة. فقد قدر عدد قتلاهم في تلك الموقعة بزهاء عشرة آلاف.

لقد سحقت هذه الهزيمة الحركة الوطنية المصرية. ذلك ان الغزاة قد قضوا على الجيش المصري الذي كان القوة الوحيدة التي تعتمد عليها الحركة الوطنيسة في نضالها ضد سلطة الخديوي والطبقة الارستقراطية المتمركزة. وبعد ان تحطم الجيش تلقت وحدة صغيرة من القوات البريطانية استسلام عرابي والقاهرة في آن واحد.

وفي الاول من ايلول (سبتمبر) اصدر الخديري توفيق المرسوم المشؤوم المشين الذي يعلن فيه حل الجيش المصري ..

وحوكم عرابي فحكم بالنفي بينا اعدمت السلطات وسجنت بعد محما كمات عرفية عدداً من المواطنين (١) .

دخل البريطانيون مصر ولم يرحلوا عنها الا بعد ٧٧ عاماً عندما تفاهمواهذه هذه المرة مع حركة عسكرية نجحت فيما اخفق فيه عرابي. وقبيل ذلك لم يستطع البريطانيين في خلال تلك العقود السبعة التفاهم مع القوى التي عادوها ثم سحقوها عام ١٨٨٢.

١ - سمح لعرابي ميا بعد بالعودة الى مصر براتب تقاعدي قدره الف جنيه في العام وقد عاش في القاهرة نسباً منسياً . وكان يرى وهو يتنزه بعربته الفارهة في ساعات الاصيل حول القاهرة .

## الفصلالثامن

لم يكن للاحتلال البريطاني من سند شرعي سوى حق الفتح. واذ اخذت السنوات تمر والبريطانيون مرابطين فيها الخذت الاصوات ترتفع في بريطانية مطالبة بشكل متزايد بجعل مصر عمية بريطانية . اما الحكومة البريطانية فانها لم تكلف نفسها عناء نفي ان لها مثل هذه البنية ؟ انما تعهدت عدة مرات بالجلاء عن مصر، ولكن وعودها كانت من التناقض مع تصرفاتها الاستعارية بحيث بدت للدولة المثانية وللدول الاوروبية وللشعب المصري وعوداً مليسة بالنوايا الخادعة الكاذبة .

وقد كتب لورد لويد بعد نصف قرن من الاحتلال البريطاني يقول ان وضع القنصل البريطاني العام كان شاذاً بسبب هذه الوعود بالجلاء. فقد كان اعلى مسؤول في مصر ، مع انه شرعياً لا يملك اية سلطة تزيد عما يملكه اي قنصل عام آخر .

اما وضع القوات البريطانية فقد كان شاذاً كذلك ، فهي موجودة في مصر ولكن بشكل عرضي، ذلك انها ليست في خدمة الحكومة المصرية كما انها لم تدع من الحكومة المصرية لكي تساعدها على اقرار الامن. ومع هذا فانها تسند الكيان الحاكم المصري بأكمله.

وكان وجود المسؤولين البريطانيين في الحكومة المصرية يؤلف وضعاً شاذاً كذلك، فهم شرعياً في خدمة الحديوي ولكنهم عملياً كانوا يتلقون اوامرهم من القنصل البريطاني العام!!

لقد وضح للجميع في ظل هذه الملابسات ان بريطانيــا هي التي تحكم مصر

ولكن دون ابطال حقوق السلطان العثاني في السيادة على مصر ومع تثبيت التزامات مصر للدول الخارجية عن طريق لجنة الدّين .

أما القيود التي قبلت بريطانيا تحديد سلطتها بها في مصر فقد رمت الى تطمين الدول الاوربية . اما فيما يتعلق بمصر فان بريطانيا لم تنو يوماً ما ان تسمح لتسلطها مهما كان غير مباشر ان يزول من الطريق .

لقد ابلغ وزير الخارجية اللورد غرانفيل الدول الاجنبية في كانوت الثاني (يناير) ١٨٨٣ بأن بريطانياقد اخذت على كره منها مسؤولية في مصر تفرض على حكومة صاحب الجلالة واجب تقديم المشورة الى الحكومة المصرية مستهدفة ان يقوم في مصر نظام ذو طابع مرضي ينطوي على عناصر الاستقرار والتقدم!

اما مايعني هذا الكلام عملياً فقد اوضحه غرانفيل الى اللورد كرونمر اذ قال له في وثبقة رسمية :

« يجب ان توضح للوزراء المصريين ولحكام المديريات المصرية بأن المسؤولية الملقاة على عاتق بريطانيا تجبر حكومة صاحبة الجلالة على الاصرار على اتباع السياسة التي توصيهم بها وان على الوزراء والحكام الذين لا يتبعون هذه السياسة ان يتخلوا عن مناصبهم ».

على انه لم يكن بوسع بريطانيا اذ فرضت سلطة قنصلها العام على الحكومة المصرية ان تفرضها على لجنة الديون او على اي منظمة دولية قامت في مصر باتفاقات دولية دعمتها بريطانيا او اسهمت فيها .

وهكذا فان الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات قد وضعت حيثًا رأت الامر ضروريا العراقيل في وجه البريطانيين في مصر، ولأسباب كانت عادة لا تتصل كثيراً بالمشكلة المصرية بالذات . . وكانت مصر بالطبع هي الستي تعاني من هدذا التناحر الذي أدى الى استياء الجميع ، فقد استاء البريطانيون لأنهم وجدوا ايديهم مفلوتة في بعض الاحيان، واستاءت فرنسا وكذلك الدول الاوربية بدرجات مختلفة لأن بريطانيا قد ضمت مصر الى ممتلكاتها ضماً واقعاً، واستاء المسريون لان السلطان لأن سيادته على مصر اصبحت مجرد ظل او وهم. واستاء المصريون لان

بريطانيا لم تحررهم من القيود الدولية .

لقد تظاهرت بريطانيا بأنها عاملة من اجل اعطاء مصر شكلاً من الحكم ذا مؤسسات نيابية من شأنه ان ينقذها من الاستبداد التعسفي لحكم الخديوي . اما هذا النوع من الحكم فقد كان يستند الى مقترحات اللورد دافرين التي نص عليها القانون التنظيمي الاساسي الصادر عام ١٨٨٣ الذي كان نظريا يوجه المصريين الى طريق الحكم الذاتي . فبوجب هذا القانون كانت الحكومة تتألف من ستة وزراء دولة يعينهم الخديوي ، وكانت المراسي تعد من قبل الوزارات ولا تصبح من القوانين النافذة الا اذا وافق عليها مجلس الوزراء وصادق عليها الخديوي بتوقيعه . وانطوى القانون على فرصة للبدء بأول تجربة نيابية اذ نص على اقامة مجلس تشريعي الف من ثلاثين عضواً كان محتمع في القساهرة لمناقشة الميزانية ووضع مشاريع المراسيم والقوانين، ونص بالاضافة الى ذلك على اقامة مجلس نيابي وطني كان له نظرياً حق والعتراض على تشريعات الضرائب وابطال مفعول ما يريد منها . ونص القانون كذلك على اقامة ١٤ مجلساً اقليمياً في المديريات.

ولكن كل هذه التنظيات لم تكن تقيم الدليل على ان مصر تحكم نفسها بنفسها. ذلك ان الوزراءما كانوا يحترمون آراء المجلس التشريعي وينصاعون لها إلاعندما يسمح لهم البريطانيون في ذلك .

والواقع ان الحكم كان خالصابيد البريطانيين. ذلـــك ان قانون١٨٨٣ كان، ينص على ان الوزارات هي التي تعد القوانين والمراسم، ولكنه ينص كذلك على تعيين وكيل بريطاني او مستشار بريطــانيلكل وزارة، وكان هذا الوكيل او المستشار هو الذي يزاول السلطة الفعلية ويعمل تحت اشراف القنصل البريطاني، العام وبتوجهاته العامة.

وهكذا فأن تجربة الحكم الديموقراطي التي اتاحتها بريطانيـــــــا لمصر لم تكن

سوى تجربة بتراء شوهاء. ذلك ان المسؤولين والموظفين البريطانيين كانوا بشكل خاص يسيطرون على وزارتي المالية والداخلية من اجل تصريف الشؤون المالية وفق المصالح البريطانية ، ومن اجل تصريف الشؤون الادارية لما فيه توطيد الاحتلال. وكان يقف وراء الجهاز الاداري جيش احتلال مؤلف من خمسة آلاف جندي يحتفظ مجاميات قوية في القاهرة والاسكندرية . اما الجيش المصري الذي يحكمه ويقوده الضباط البريطانيون فقسد كانت وحداته ترسل كحاميات الى السودان او الحدود وبشكل يضمن عدم تكرار مغامرة عرابي .

اما الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسية التي فرضت على مصر عام ١٨٧٦ فقد الغيت بمرسوم صادر عام ١٨٨٦ بعد أشهر قليلة من الاحتلال البريطاني . وكانت هذه الرقابة قد فعلت بعض الشيء لاصلاح بعض ما افسده اسراف اسماعيل المالي ، فقد حولت تحويلاً طفيفاً عبء الضرائب من الفقراء الى الاغنياء ، وفرضت ضرائب جديدة والغت او اصلحت بعض الضرائب ، الاخرى وبدأت تنظم جباية اكثر دقة وعدلاً .

لقد كانت اعمال الرقابة الثنائية بمثابة نقطة انطلاق ينطلق منها البريطانيون عام ١٨٨٣ لادارة مصر مالياً في احوال لم يكن هناك اسوأمنها. ذلك ان الرقابة الثنائية اذا كانت قد خففت مليون جنيه من الدين المترتب على مصر ، فانها قد علمت على تحميل مصر مزيداً من الديون والغرامات الثقيلة ، فقد فرضت عليها دفع ٤ ملايين جنيه عن خسائر الاوربيين في حريق الاسكندرية ومليون و٠٠٥ الف جنيه حصتها في تكاليف العمليات الحربية في السودان و ٣ ملايين و ٠٠٠ الف جنيه طالبت بها بريطانيا كنفقة لحملتها العسكرية التي احتلت بها مصر!! للدولة المصرية بموجب قانون تصفية الديون، فقد تدنت هذه العائدات التي تركت للدولة المصرية بموجب قانون تصفية الديون، فقد تدنت هذه العائدات الى اقل من مليون و ٢٠٠٠ الف جنيه لسد نفقات البجهاز الاداري المصري. ولهذا فقد كان من العقيم ان تبدأ الحكومة بأن تسدد من هذه العائدات الضئيلة ديناً يستحق فائدة اربعة بالمائة سنوياً ، فان الوضم كان يفرض على مصر ان تستدين لآجـال

قصيرة الامد وبفائدة ذات نسبة اعلى، ولكن مصر لم تكن تستطيع او ان بريطانيا لم تكن تستطيع و ان بريطانيا لم تكن تستطيع توفير الاسباب التي يسمح معها بالاقتراض دون اذن من الدول الاوربية الاخرى. وقد تم لها ذلك وحصلت لمصر على الاذن بالاقتراض بموجب اتفاقية لندن عام ١٨٨٥ التي خولت لمصر ان تعقد قرضاً بمبلغ ٩ ملايين جنيه بضانة جميع دول الاتفاقية على ان تخصص سنوياً من عائداتها مبلغ ٣١٥ الف جنيه لسد الفائدة السنوية المستحقة على هذا الدين .

واستطاعت مصر الحصول على قرض بفائدة ٣ بالمائة واستطاعت به ان تسدد التعويضات عن خسائر الاجانب في الاسكندرية وان تسد عجز الخزينة من عام ١٨٨٢ الى ١٨٨٥ الى ١٨٨٥ منه مليون جنيه خصصته لمشاريع الري .

والواقع ان اتفاقية لندن قد اصبحت القانون الاساسي التنظيمي للماليسة المصرية، ومع انها وسعت لجنة الديون بأدخال المانيا وروسيا في عضويتها ومع انها قضت وطر بريطانيا من التسلط المالي على مصر، فأنها جعلت عملية انقاذ مصر ماليا عملية بمكنة . وفي الوقت ذاته كانت اتفاقية لندن تسوية معقدة مع فرنسا والدول الاخرى التي اجمعت على التضحية بأي جزء من رقابتها على العمليات البريطانية في مصر ، بما اثار عقبات كبرى في وجه الادارة البريطانية في مصر . وفي هذا كتب اللورد ملنر في نهاية القرن التاسم عشر يقول :

د لست اعتقد انه يوجد خارج وزارة المالية عشرة اشخاص يفهمون النظام المالي المتبع في مصر ،

## \*\*\*

لقد استطاع اللورد كروس الذي حكم مصر فعلياً مدة ربع قرن كقنصل عام ، استطاع ان يعالج بمهارة بالغة شذوذ وضعه وشذوذ التدخل البريطاني في شؤون مصر المالية ، حيث قصر مهمته في السنوات الاولى على تدبير المال اللازم لتسديد الدين ولايجاد التوازن بين نفقات الميزانية وعائداتها. فكان ينفق الفائض على الخدمات الخليقة بأن تدر ربحاً سريعاً مباشراً على الخزينة مثل المشاريسيع الزراعية والسكك الحديدية والاشغال العامة. وكان يهمل الخدمات التي تثقل كاهل

الخزينة ولا تقدم للدولة عائدات سريعـة مثل الخدمات التعليميــة وانشاء الصناعات الجديدة .

ولكن المصريين يشكون من ان اهمال الصناعة قد ذهب الى ابعد بما كانت تتطلبه او تبرره المصلحة ، وان الادارة البريطانية اهملت التعليم عمداً من اجل ابقاء المصريين متكلين على بريطانيا. والواقع ان تقرير اللورد كرومر عن عام ١٩٠٧ يثبت هذه التهمة اذ انه يكشف الستار عن ان مجموع ما انفق على التعليم والخدمات الصحية من عام ١٩٨٧ الى عام ١٩٠١ كان مليوني جنيه فقط اي ١٥٥ بالمئة من مجموع النفقات العامة في هذه الفترة الطويلة . فمثلاً لم ينفق في عام ١٨٩٠ عندما خفت اعباء الديون الخارجية سوى ٨١ ألف جنيه على التعليم ، مجميث اعتبر رصد مبلغ ٢٧٤ الف جنيه كوازنة لوزارة المعارف في عام ١٩٠٦ عشية انتهاء عهد كرومر ، بداية انطلاق لسياسة جديدة تخطو بالتعليم خطوة كبرى !!

لقد اجمل اللورد كرومر في تقريره عام ١٨٩٨ المراحل الثلاث التي مرت بها مصر في نقاهتها وفي اصلاح حالها ، والتي تمتد المرحلة الاولى منها من ١٨٨٧ الى ١٨٨٧ عندما وجهت جميع جهود الحكومة للحفاظ على التوازن بين النفقات والواردات. فزال عام ١٨٨٧ خطر عدم استطاعة مصر التحلل من ديونها وبدأت الاصلاحات وخاصة في الميدان الزراعي تعطي نتائجها وتدفع الى الميزانية بالاموال الفائضة. اما المرحلة الثانية فقد انتهت عام ١٨٩٤ بعد ان استراحت مصر ماليا فبدأت تخصص الاموال لاهداف عمرانية مثل فتح المجاري ومد السكك الحديدية وانشاء المستشفيات والىحد مانشر التعليم. الا ان الانفاق البناء قد قيد منجديد بالقرار البريطاني بشن حملة جديدة من اجل استعادة السودان من الدراويش.

لقد ارتفع ثمن المستوردات المصرية السنوية بين ١٨٨١ و ١٨٩٧ زهاء مليون و ٢٠٠٠ الف جنيه، وازداد محصول القطن في الفترة ذاتها من ٣ ملايينالى ٥ ملايين قنطار ولكن الهبوط الحثيث في سعر القطن والسكر حال دون زيادة واردات مصر المالية من الصادرات. ولكن مع ذلك تهيأت الاسباب في عشية القرن العشرين لقيام عهد من الرخاء عندما وجدت مصر نفسها في مجبوحة فريدة بعد ان ظلت

غارقة في بحر من الديون عشرين عاماً . بلكان وضعها بما تحسد عليه فقــدكانت دول اوربا وامريكا تقاسى في عشية القرن العشرين ضائقة اقتصادية .

ولم تستطع وزارة الاشغال العامة توسيع ميناء الاسكندرية بحيث يماشي نمو التجارة. وقد وصف رحالة فرنسي كيف ان السفن كانت مضطرة عام ١٩٠٥ في ان ترسو الواحدة تلو الاخرى في الاسكندرية محاولة عبثاً ان تفرغ حمولتها في المناء المزدحم.

ووصف القاهرة بأنها قد تحولت في خلالسنوات كما لو مستها يد سحرية ، فقد كانت اسعار الاراضي والعقارات تتحسن يومياً . وكان كل من يملك رأسهالاً يهرع الى تشييد الابنية . ويتحدث ذلك الرحالة الفرنسي « ا . ب . ديغرفيل» في كتابه «مصر الجديدة» عن مظاهر الترف والثراء وعن السيل المتلاحق من فرق الغناء والباليه الزائرة لمصر . وعن الاحتفالات وسيول السواح الاثرياء الذين كانوا يغزون مصر كل شتاء . ونقل عن رئيس وزراءمصر انه قال: « من أيشيء نشكو من بريطانيا? اننا مدينون لها بثروتنا ورخائنا. لقد عاملتنا بعدالة واحترام لم تعودنا الإهما اية دولة عظمى»!!

كان النيل بمياهه وارضه الخصبة هو مصدر ذلك الرخاء ولقد اعادالمهندسون البريطانيون من الذين استقدموا من الهند ترميم جهاز الريف وتكييفه بعد عام. ١٨٨٢ بطريقة وسعت بشكل حثيث الانتاج الزراعي ونظمت الاستفادة من الفيضان. فاصبح النيل من الحدود عند وادي حلفا حتى مصبه على البحر الابيض. المتوسط يغذى الخزانات والاحواض والاقنمة بالماه الخبرة المنتحة.

لقد ادعى اللورد كرومر في نهاية عهده في مصر بأنه كان دائماً صديق الفلاحين. ونصيرهم ولعل في زعمه بعض الصحة فلقد استفاد الفلاحون من استتباب النظام. ومن تنظيم الري وحظوا بنصيب من الرخاء الذي اصاب الزراعة، كامنعت عنهم. عقوبة الجلد وازيحت عن كاهلهم السخرة . ولكن عبء الفقر الساحق لم يخف كثيراً . . او لم يخف شيئاً .

وفي هذا كتب الرحالة الفرنسي دي غرفيل يقول :

« ليس هناك من بلد يحفل بالمتناقضات كمصر ، فحيث يقوم قصر يشع بمظاهر . الترف يقوم كوخ صغير يغص بمخلوقات هي من الفقر والعوز مجيث لاتكاد تكون من بني الانسان » .

والواقع ان الفروق الاجتاعية قد ازدادت تباعداً في ظل الحكم البريطاني ، حيث كانت السيطرة الفعلية للاجانب الذين كانوا العناصر المتحكمة المهمنة على سكان مصر الوطنيين. والواقع ان البريطانيين كانوا دقيقين حريصين على الاحتفاظ . بالاوضاع الراهنة في كل مدان . بحيث انهم تساعوا في تجارة الرقيق وبحيث انهم كانوا يحترمون الاعراف الاجتاعية المصرية ويدعمونها الى مدىهو ابعد مماكان . يحبه كثيرون من المصريين .

ومن جهة اخرى حاول البريطانيون ان يفرضوا على مصر جهازاً حكومياً كانت مناهجه ومستوياته وقيمه غير طبيعية بالنسبة للشعب، ومن جهة اخرى تجنبوا الاصطدام مع الاسلام باتباع سياسة محافظة جعلت من العسير على المسلم المصري الاعراف والعادات الاجتاعية وتطويرها حتى تماشي العصر .. وهكذا فقد كان واقع الحكم البريطاني يحجب عن المصريسين اية فرصة للتقدم في المضار الاجتاعي. فقد كان البريطانيون يحكمون مصر عن طريق نظام الطبقات القائم في مصر وبواسطة الباشاوات الاتراك والارمن والبكوات الاتراك والشرقيين، وبواسطة البيروقراطيين المسيحيين المتصلين بأولئك الباكوات والباشوات. وبالاضافة الى ذلك كانت التجارة والصناعة في ايدي الاجانب . وقد وصف الرحالة الفرنسي دي غرفيل طبقة الاعيان في الاسكندرية بأنها تتألف من المصريين واليونان والشرقيين والايطاليين والفرنسيين والانكليز والالمان .

اما المصريون من الاعيان فقدكانوا في الواقع ينحدرون مناصل تركي. ويكتب عنهم الرحالة الفرنسي ملاحظاً ان ما من احد منهم يرضى ان يتحدث اليك عن. مصر كوطنه .

كانت الطبقة الحاكمة التركية تتألف من عائلات استوطنت مصر منذ قرون.

ومن فئة العائلات التي جاءت الى مصر في خلال القرن التاسع عشر ، فكانت عناصر هذه الطبقة مثل عناصر الطبقة الحاكمة في تركيا بالذات، فهم اناس ينتمون الى مختلف العروق كالكردية والشرقية والشركسية والى عائلات من الاتراك الذين اختلطت دماؤهم بدماء سكان شمال غربي افريقيا وجزر البحر المتوسط والى عائلات تركية اصيلة .

واذا كان افراد هذه العائلات قد قرنوا انفسهم بمصر، فانهم رفضوا ان يقرنوها بالمصريين ، بل انهم كانوا يجنحون الى احتقار بني جلاتهم المصريين . ولقد انعزلوا اجتانيا عن المصريين واستخدموا اللغة التركية ومالوا صوب الاجانب الاوربيين يأخذون عنهم قواعد سلوكهم الاجتاعي . فكانوا ظاهريا وسطحيا اكثر فئات المجتمع المصري تقدماً . فكانوا يرسلون ابناءهم الى اوربا لتلقي العلم ويتمسكون ظاهريا بالاعراف والعادات الاوربية ويتباهون بقدرتهم على التحدث بالفرنسية وباستثناء قلة منهم كانوا جماعة منحطين اخلاقيا الانغاس بالفسق والفساد ، فلم يكونوا يستخدمون هيمنتهم لحدمة الوطن الذي استوطنوه ، بل لعلهم ما كانوا بريدون ذلك . .

وفي هذا كتب اللورد ملنر يقول ان الذين كانت لهم القدرة على الحسكم كانوا مجردين من الاخلاقيات التي هي ضرب لازم يجب ان يتوفر حق يكون الحكم صالحاً. ولقرون عديدة ظلت فكرة الحكم منفصلة عن فكرة اداء الواجب كما يلاحظ اللورد ملنر.

اما الفئات الدنيا من جماعة الموظفين والتجار فكانت تتألف الى حد بعيد من عناصر غريبة اكثرها من عناصر السوريين والارمن واليهود الذين عاشوا لمدة اجيال في مصر، والذين اكتسبوا الجنسية المصرية من اجل ان يتمتعوا بالامتيازات الاجنبية الممنوحة للاجانب.

ونظراً لأن هؤلاء قــد ولدوا وتربوا في مصر فان الاوربيين كانوا يعتبرونهم نوعاً نافعاً من السكان المحلمين .

جنحوا الى ربط انفسهم مع عناصر سكان المدية ومع حياة المدينة المصرية ، هذا رغم ان الريف المصري وخاصة في مصر العليا ( الصعيد ) كان بحياته القروية يجذبهم اقرب فأقرب الى المسلمين، اذ يتضافرون معهم في تشاطرهم الحاجة الى مياه النيل والعمل المشترك في الحقول والتشارك في الافراح الوطنية .

اما المصريون المسلمون فقد كانوا من المزارعين والفلاحين واصحاب الحرف والحوانيت. وكانت ارستقراطيتهم مؤلفة من المشايخ الذين يعيشون في القرى من غلة ارضهم. وكانوا مجكم العادة والعرف والميول دائماً في معزل عن الطبقة الحاكمة التركية وفئة البيروقراطية الملحقة بها. وكانوا يجنحون مدفوعين بخوف وراثي من السلطة والحكومة الى الخضوع حتى لأصغر الموظفين من الحفراء الذين يرتدون الطربوش والقفطان.

وكان معظم المشايخ من الذين تلقوا العلم في المدارس المسجدية ، قما كانوا يعرفون لغة غير العربية. ومع ذلك فلم يكونوا اقل نفوذاً من حكامهم او من الافندية المتعلمين الموظفين في الدوائر الحكومية. لا بلان اللورد ملفركان يعتبرهم أعلى مقاماً ونفوذاً ومستوى من الطبقة التي تعلوهم . كانوا شرهين طباعين ضيقي العقول في اجتهادهم الحياتي الريفي، ولكنهم كانوا على جانب من الكبرياء والتمسك بآداب السلوك. وكانوا على موهبة طبيعية قوامها الدهاء الفطري المدعوم بالحيوية والمكر والفهم .

ولقد درجوا على استخدام هذه السجايا ببعض النجاح في البيئة الحكومية في القرية، وهي بالطبع بيئة محدودة الافق. وكان يأتي بعد المشايخ في المقام الفلاحون وصغار المزارعين وهم بمعظمهم من المرتبطين بشكل عائلي عشائري بالمشايخ. وفي النهاية يأتي جمهور الاجراء من نساء ورجال واطفال وديعين طبعين مستسلمين استطاعوا بقدرة قدادر على ان يحتفظوا بمرحهم سبر قرون طويلة من الشظف وسوء العذاب.

ومع ان الفقر كان ينيخ عليهم بكله فقد ظلوا يتمتعون بقدرة كبرى على العمل، وكانوا يتوسلون للنجاة من مصائب الاقدار باللجوء الى كرم المشايخ او الى جم

التبرعات من بعضهم بعضاً اذا ألمت بأحدهم مصيبة .

ومن الناحية الروحية كانوا مؤمنين بطريقة هي سطحية اكثر بما هي تعصبية ، وكان بالوسع دائمًا اثارة اهوائهم وعواطفهم بسهولة .

ان ٧٠ بالمائة من سكان مصر كان يعتاشون من الزراعة وكان معظم سكان المدن المصرية من الذين هاجروا حديثاً من الريف، فكانت جذورهم العائلية لا تزال ممتدة في طمى النيل. وكان الاقربون من اقاربهم لا يزالون يكدون في الحقول على ضفتي النهر العظيم. وهكذا فقد كان المصريون من سكان المدن اقرب الى سكان الريف منهم الى العناصر المختلفة الذين يعايشونها في المدينة.

وفي بادىء الأمر لقي الحكم البريطاني القبول والرضى من الفلاحين وصغار المزارعين الذين استقت حركة عرابي منهم التأييد، فقد كانوا قد ملوا من اضطراب حبل الامن. فقنعوا بالنظام المستتب ورضوا عنه اذ أمن لهم العدالة النسبية وضمن لهم ما يكفي من مياه النيل لاستثار اراضيهم. ثم انهم حصلوا على عديد من المنافع مثل استبدال السخرة المجانية بالعمل المأجور واصابوا قسطاً من الرخاء عن طريق العمل المأجور في المشاريع العامة. الا ان المنافع المادية لا ترضي الى الابد الشعوب المحكومة وخاصة ان الاجيال الجديدة تجهل مساوىء الماضي والاجيال القديمة تنساها يسهولة.

وهكذا بدأ المصريون (والمصريون من وجهة النظر المصرية آنذاك لم يكونوا يعتبرون من بني جلدتهم الباشوات الاتراك او المتنفذين السوريين والارمن واليهود المحيطين بالطبقة الحاكمة) يشعرون بأنهم راغبون في ان يحكموا انفسهم بأنفسهم وفي ان يمكوا بأعنة اقدارهم. وفي هذا جرفتهم بعض الشيء الحركة الاسلامية التي كانت تحتج على تولي الكفار الحكم وتدعو الى عدم اطاعة غير الحكام المسلمين. كا انهم تأثروا من جهة اخرى بالرخاء الذي اصابوه ووفر لهم التفكير في اشياء ابعد من احتياجاتهم اليومية المباشرة.

ومنذ نهايةالقرنالتاسع عشر اخذ المصريون يدركون اهمية التعليم فكان القادرون منهم يرسلون ابناءهم الى المدارس وكان اول تأثير للتعليم انه اوقع الجفاء والتباعد بين المتعلمين وبين اهلهم وجو القرية . فلقد كان المتعلمون من المصريين يسعون الى ان يجعلوا مقامهم في القاهرة او غيرها من المدن الكبرى . واذ رأوا الامتيازات التي يتمتع بها الاجانب العائشون بين ظهر انيهم فقد التهبوا بنيران الوطنية مشفوعة بمشاعر الحسد الطبيعية مما ولد في نفوسهم ذلك الاستساء الذي كان على الغالب مختل التوازن .

ولما كان الميدان الوحيد المفتوح امام انصاف المتعلمين المصريين هـو ميدان الوظائف الحكومية ، فان هؤلاء قد استاؤوا اكثر من كلشيء من الحواجزالتي كانت تعترض طريق توظفهم او تعرقل ترفيعهم في السلك الحكومي ، ولم يكونوا يجدون السلوان من هذا الاستياء عن طريق الاقرار بأن اليهود والمسيحيين والشرقيين والارمن كانوا اقدر منهم ، انما لم يروا سوى ان الوظائف الحكومية تكاد تكون موصدة في وجههم . فكانوا يرون الانكليز والاجانب الاوربيين في المناصب العليا يليهم ابناء العائلات الاقطاعية من اتراك وارمن وغيرهم ، والذين ربواعلى الايمان بأن لهم حقاً سماوياً في ان يعاملوا معاملة ممتازة ، ثم يليهم الموظفون من افـراد الطوائف القبطية والسورية اللبنانية واليهودية والارمنية الذين كانوا يحتـاون الوظائف الدنيا .

لقد كان الاقباط يؤلفون معظم طبقة كتاب الدواوين الحكومية ، وصحيح انهم مصريون ولكنهم كأقلية غير اسلامية قد عاشوا زمناً طويلًا في ظل الحسكام الاجانب ، ولذلك كانوا يقرنون في انظار عامة المصريين بالمتسلطين الاجانب .

اما ابن الذوات الذي ولد بعقلية توحي له بأن له حقاً موروثاً في ان يحكم ويتسلط والذي تلقى في المدارس بعض الافكار السياسية البدائية ، فقد كان معارضاً كذلك في احتكار البريطانيين للوظائف العليا . ولهذا فقد ظل طيلة عقد من الزمن يعتقد بأن مشروع اللورد دافرين لاصلاح الجهاز الحكومي وتنمية الحكم الدستوري سيعيد الوظائف العليا الى طبقة ابنساء الذوات وسيعيد اليها بالتالي مركزها الرفيع . الا ان امله اخذ يخبو اذ رأى ان البنية لا تراوح المعتمد العام البريطاني والمديرين البريطانيين في نقل السلطة من ايدي كبار الموظفين

البريطانين الى إيدي ابناء الذوات.

وهكذا اخذ ابناء الذوات يطالبون بالحكم الذاتي وبأدخال الاساليب الدستورية الى الحكم، واستطاعوا ان يستقطبوا حول حركتهم الكثير من مشاعر الاستياء التي تخالج المصريين المسلمين فعادت الحركة القومية المصرية الى الحياة من جديد عن طريق الحلف الذي عقدته قوتان كانتا جوهريا قوتين متعارضتين متناصرتن .

والواقع انه لم تكن ثمة سياسة متوفرة للورد كروس تستطيع ان تجعل بريطانيا محبوبة في مصر افالشعور بالامتنان من الرخاء الذي وفرته تدابيره البلاد المصرية ماكان يمكن ان يشغل الى الابد اذهان الناس ويصرفهم عن التفكير في ان الاجنى هو الذي يحكمهم .

ولقد تكشف الحكم البريطاني عن انها من نية تخالج بريطانيا لاعادة البلاد الى الهليها بل ان اللورد كروس سرعان ما اصبح مقتنما (كذا ..) بأن الجلاء المبكر عن مصر مستحيل التحقيق مها قطعت الحكومة البريطانية من عهود تنص على انها ستجاو قريبا .

لقد استطاع اللورد كرومر ان يؤمن التعاون من بعض العناصر السياسية المعتدلة التي تخرجت اكثريتها من صفوف عناصر الوطنيين الدستوريين ، الا ان افراد العناصر المعتدلة لم يبقوا طويلا قادة الرأي العام في البلاد . فمن جهة كانوا قد اكتسوا سمعة سيئة كخونة متعاونين مع الاجنبي نتيجة انسحابهم من حركة عرابي عندما وصلت الى ذروتها الانفعالية ، ومن جهة اخرى لم تسجل فكرة التقدم الدستوري في ظل الحكم البريطاني اي تقدم في صفوف الشعب ، ذلك ان كادر الموظفين البريطانيين كان قدد استقر بمرور الوقت وتحول الى كادر موطد ذي وظائف دائمة وحقوق تقاعدية . ولذلك فقد تحول الهام الموظفين البريطانيين الكبار الى التمسك بمنافع وظائفهم اكثر مما تحول الى الاهتام بتدريب المصريين على ادارة وتصريف شؤون مصر . وازداد تبعاً لذلك جنوح كبار الموظفسين البريطانيين الى اشغال أكثر ما يمكن من الوظائف بالموظفين البريطانيين .

وفي هذه الاثناء كان الحكم البريطاني يستأثر بكل سلطة حتى انه استأثر بعد وفاة الخديوي توفيق عام ١٨٩٢ بفتات مائدة السلطة التي تركها كروسر للخديوي. فلقد تولى العرش بعد توفيق ابنه عباس حلمي البـــالغ من العمر ١٨ عاماً والذي تلقى العلم في فيانا وتدرب في بلاط آل هابسبورغ وتطبع بطباع الامراء المستدن.

ومع ان علاقته مع اللورد كروسر بدأت بداية حسنة لأن اللورد كروس عارض في كل تعديل للفرمان العثاني الذي ينظم تولي عرش مصر بالورائة فأن الامر الواقع هو ان عباس حلمي كان ينتمي الى الجيل الجديب من ابناء طبقة الذوات التركية الحاكمة وكان قد عقد صلة ما مع حركتهم قبل توليه العرش.

ولقد كتب اللورد كروس الى وزارة الخارجية البريطانية متنبئابأن الحديوي عباس كان عباس كان عباس كان يحكم و مصر ، على طريقة جده محمد علي .

وقد كان كرومر مصيبًا في نبوءته .

فلقد بدأ عباس حلمي حكمه بالاحتجاج على قلة الاحترام والمراعاة لكرامته، واقال رئيس الوزراء وعدة وزراء خلافاً للقواعد التي كان قـــد سنها اللورد غرانفيل بوجوب اطاعة الخديوي للرغبات البريطانية وإلا فان على المعتمد البريطانية . ان يفعل اللازم لتنفيذ المشيئة البريطانية .

اما اللورد كروس فقد تجاوب مع تلك القواعد وهكذا فقد عزز الحامية البريطانية في مصر وجعل الحكومة البريطانية تصدر بياناً تعلن فيه ان بريطانيا تتوقع ان تستشار في الامور الهامة مثل اقالة الوزراء وتعيينهم .

ونتيجة لهذا البيان اضطر الخديوي بضغط من اللورد كرومر على اعطاء تعهد بانه سيقبل نصائح حكومة صاحب الجلالة البريطانية في جميع القضايا ذات الاهمية.

و اذ شعر الخديوي عباس حلمي بمرارة الهزيمة وذلها فقد النفت يلتمس نصيراً من سلطان تركيا ولكن السلطان كان اضعف من ان يعينه. فلما خاب مسماه الهان علناً الجيش البريطاني في مصر فاجبر على ان ينشر في الوقائع المصرية ( الجريدة

الرسمة ) سانا اعتذارياً مذلاً لكرامته .

ومنذ ذلك الحين اخــذ اللورد كروس يحصي عليه انفاسه ويعزله عن شؤون الحكم وعن الناس فبقي خلف المسرح مقهوراً خائباً يحبك خطط التمرد على الحكم البريطاني مع حركة الجامعة الاسلامية ومع الوطنيين والسلطان العثاني .

لقد هبت الحركة الوطنية لنصرته في قضية خلافه مع البريطانيين على صرف الوزراء معتبرة قضية المس بكرامته اهانة تمس مصر، ولكنه عندما استنفر عن الاهانة التي وجهها للجيش البريطاني فقد الوطنيون – اذ ادر كوا ان الخديوي ليس خليقاً بأن يقدم على اية مخاطرة – ذلك الامل الضئيل في انه خليق بأن يقود النضال من اجل تحرير مصر.

كان الوطنيون غير قادرين على القيام بثورة ناجحة فلم تكن لهم اي صلات مع الجيش المصري الذي كان وحده قادراً على جعل محاولة القيام بثورة امراً مكناً وكان زعماءالوطنيين بأكثرهم من المحامين والصحفيين الذين تعلموا في الخارج او في مدارس اجنبية في مصر فكان سلاحهم الطاعة التي تقال او تكتب . اما اللورد كرومر الذي احترم حريتهم في الكلام فقد ابدى في الوقت ذاته ازدراءه بهذه الحرية . فقد كانت دعايتهم من وجهة النظر البريطانية عديمة الحياء وعديمة الدقة والصدق وكان قوامها التهجم على البريطانين والمطالبة بجلائهم . اما برنامجهم فانه كاد يفتقر كلماً الى اية خطط ومشاريع عملية لاقامة حكومة وطنية فعالة التوفير اساب التقدم الاجتماعي للشعب .

لقد كان مصطفى كامل زعم الحركة الوطنية يطالب بحكومة دستورية مستقلة وبمزيد من التعليم وباحياء الادب ولكن باستثناء اشارة واحدة في كتابات الى التصنيع فانه لم يبد اهتاماً بالقضايا الاقتصادية ولقد وصفه المؤرخ البريطاني آدامز في كتابه ( الاسلام وحركة التجدد في مصر ) بأنه ( لم يكن محافظاً فقط انما كان رجعياً كذلك ، فلقد تعاون الحركة الوطنية مع العلماء اكثر الفئات تمسكاً بالسنن والاعراف القديمة وعمل الى ابعد حد ممكن مع الخديوي والفرنسيين ضد البريطانين .

ولد مصطفى كامل عام ١٨٧٤ وتوفي وهو لم يزل في الرابعــة والثلاثين . ومع ذلــــك فان مركزه في مصر هو مركز احد عظهاء الوطنيين الحالدين ويقوم في وسط القاهرة تمثال كبير لتخليد ذكراه .

تعلم مصطفى كامل في فرنسا حيث اكتسب عادات باريس الرقيقة اللطيفة وتطبع بها واصبح موضع رعاية النواب الفرنسيين المشهورين بكرهم للانكليز، مثل النائب ديلونكل والكتاب الكارهين لبريطانيا مثل مدام آدام وبيير لوتي. والواقع ان حقد الفرنسيين على بريطانيا كان لا يزال حاداً في اواخر القرن التاسع عشر وهكذا فان ذلك الشاب الوطني القاهري الحاضر البديهة الذرب اللسان قد وجد آذاناً صاغية لعواطفه ومشاعره المعادية لبريطانيا .

ولقد كان مصطفى كامل في آن واحد صديقاً للخديوي الذي انعم عليسه بلقب بك وصديقاً للسلطان عبد الحميد الذي منحه لقب باشا . وكانت شهرته ترتكز بشكل رئيسي على بلاغته ككاتب وخطيب ، كا ترتكز عسلى كونه مؤسس الحزب الوطني، والواقع انه كان يتمتع بمواهب الزعامة . فحتى اشد منتقديه بين عناصر السكان الاجنبية في مصر أقروا بأن له جاذبية مغناطيسية على الناس كمن ولد ليكون زعماً .

بل كان كثيرون منهم يعتقدون بأن اللوردكروم قد اخطأ صنعاً اذ عامله بمثل ذلك الاهمال مجيث قال عنه انه ليس له من دور يلعبه في تنمية مصر واعمارها .

اما الواقع فان مصطفى كامل قد اصبح بواسطة جريدة اللواء التي كان يصدرها كذلك باللغتين الفرنسية والانكليزية ، اقوى شخصية ذات اقوى تأثير على المصريين المتعلمين ، ولقد جمع بواسطة جريدته اللواء ما يكفي من التبرعات لانشاء مدارس وطنية مستقلة مالبثت ان اصبحت مع المدارس الرسمية العش الذي يفرخ فيه التلاميذ المتطرفون .

لقد كان الحزب الوطني الذي اسسه مصطفى كامــــل يعبر عن بعث الحركة الوطنية في مصر ، اسمياً على الاقل ، الى ان حلت الاحزاب السياسيــة في مصر بأمر من حكومة القاهرة العسكريةعام ١٩٥٣.

والواقع ان الحكم البريطاني في مصر قد وجد أحسن نصير لبقائه واستمراره في تلك العناصر الاجنبية التي تؤلف الكيان الاعلى الاجنبي للمجتمع المصري، فلقد تقوت تلك العناصر بالمنافع الجمة التي اكسبها اياها حكم اللورد كرومر فقاومت بعناد الحركة الوطنية وقاومت كل تغير قد يمس بامتيازاتها ومصالحها المادية .

وفي تلك الفترة كانت الرقابة المالية الدولية على مصر لا تزال قائمة الا ان الاستقرار المالي قد جعل العلاقات بين مصر ولجنة الدكن اقل توتراً اما البريطانيون فانهم على الرغم من شجبهم الامتيازات القنصلية الاجنبية فانهم لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئاً لاز التها ولكنهم استطاعوا ان يكسبوا لحكمهم رضا حمسلة سندات الدكن والتجار الاجانب . وبمرور الوقت اكتسبوا رضا الدول الاوربية ، بماكشف الستار عن ان بريطانيا تنوى تخليد احتلالها لمصر .

ولما جاء جاء عام ١٩٠٤ كانت فرنسا قد بدأت تواجه المصاعب الجمة في شمال افريقيا حيث ارادت يداً طليقة في مراكش ولذا فقد توصلت الى اتفـــاق مع بريطانيا تعهدت فيه بعدم عرقلة اعمال بريطانيا في مصر بطلبها ان تحدد بريطانيا موعداً لانتهاء احتلالها لمصر وبالاضافة الى ذلك وافقت حكومات المانيا والنمسا وايطاليا على الاحتلال البريطاني لمصر .

وادرك الجيم باختصار ان بريطانيا تنوي البقاء في مصر الى الابد!! وهكذا اصبحت هذه النية البريطانية الباعث الرئيسي الاول للنضال الوطني، اما الباعث الرئيسي الثاني فقد كان محاولة بريطانيا الاستئثار بالسودان وفصله عن مصر.

لقد خرج السودان من يد مصر في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر ، ووقع فريسة الفوضى ثم استعادته القوات المصرية - البريطانية فأصبح واقعا تحت الحكم الثنائي المصري - البريطاني الذي كان بمثابة مفهوم سياسي مبتكر فريد ، وكان غامضاً في عناصره مجيث كان يوفر الجال الاقصى للنزاع بين دولتي الحكم الثنائي .. ومع ان مصر قبلت بجداً اشتراك بريطانيا معها في ادارة

السودان فانها ظلت تعلن بأن السودان جزء من الاراضي المصرية .

والواقع انه لم تكن هناك بعنى الكلمة دولة سودانية انما كانت منطقة قبلية بدائية تعرف باسم « بلاد العبيد السود » تمتد جنوباً على طول النيل من وادي حلفا الى منطقة المرتفعات الافريقية وتمتد عرضاً من البحر الاحمر حتى الصحراء الافريقية .

اما سكان الشهال من تلك المنطقة فكانوا يتألفون من عدة عروق بشرية من سلالات عربية جزئياً وكانوا جميعاً من المسلمين . امــا سكان الجنوب فكانوا من الوثنيين ودون روابط عرقية او دينية مع سكان الشهال.

وكانت حدود مصر الجنوبية عبر التاريخ تقف الى حد ما عند وادي حلفا ولكن دون تحديد، ولقد زالت كل معالم الحدود عندما ارسل محمد علي ابنه ابراهيم باشا لجمع المجندين لجيشه والاستيلاء على ذهب منطقة سيناء، ولقد توغلت القوات المصرية جنوب على دار فازوكل في منطقة اعلى النيل الازرق وفتحت دارفور وكردفان ووصلت الى فاشودة على النيل الابيض ودحرت الاحباش على حدودهم . وفي عام ١٨٤١ قسم السودان تحت الحكم المصري بعد قمع ثورة كسالا الى سبع مديريات : الخرطوم وفازوكل وسينار وكسالا وبربر والدنكله وكردفان . وجاء الخديوي اسماعيل فقرر ان يثبت للدول الاوربية بأنه رجل مستنير وأنه راغب في توسيع امبراطوريته السودانية فأرسل السير صحويل بيكر للاشر اف على الحملة المصرية بواسطة سلسلة من للاشر اف على الحملة المصرية بواسطة سلسلة من الحاميات المرابطة على جميع مناطق حوض وادي النيل المتدة الى الجنوب من غوندوكورو .

وما لبث اسماعيل ان عين السير صويل بعد ان منحه لقب باشا حاكاعاماً للمنطقة الاستوائية ، ثم ما لبث ان خلفه في منصبه هذا الكولونيل تشارلس جيمس غوردن عام ١٨٧٤ وبعد سنتين ادت مرابطة القوات المصرية على الحدود قرب الحبشة الى حرب مع الاحباش.

وفي تلك الحرب قاد الامير حسن نجل الحديوي بخفة وطيش القسم الاعظم من الجيش المصري وأوصله الى الهزيمة والوقوع في الاسر.وفي العام التالي عين الجنرال غوردون حاكماً للسودان بما فيه منطقة هرر (مصوع) والمديرية الاستوائية وخلفه في منصبه هذا رؤوف باشا عام ١٨٨٠.

في تلك الفترة اعتبر السودان المصري ممتداً من اسوان الى خط الاستواء مسافة ١٦٥٠ ميلاً ، ومن مصوع على البحر الاحر الى حدود دار فور الغربية مسافة تمتد زهاء ١٣٠٠ ميل . وكان المعتقد ان حدود السودان من الناحية الشمالية تمتد الى الجنوب الشرقي عبر مجيرة البرت نمانزا ثم تمتد جنوباً شرقاً الى المحيط الهندي لتشمل مقاطعة هرر بأجمها .

على انه لم يكن هناك اي فرمان سلطاني يدعم ملكية مصر لتلك المنطقة الواسعة وان كان يمكن التحجج بأن مضمون الفرمان السلطاني المتعلق بملكية مصر للسودان قد وسم مجق الفتح .

ولقد قيل ان فرمان ١٨٤١ الذي يحدد الاراضي المصرية التي لسلالة محمد على حق حكمها بالوراثة ، يحتوي على خريطة تجعل حدود مصر الجنوبية على البحر الاحمر عند الدرجة ٥٠ و ٢١ أي بزيادة درجة على الحدود الجنوبية المصرية حالياً. ولكن صدر فرمان آخر في الوقت ذاته يعين محمد علي حاكماً على النوبة ودار فور وكردفان وسنيار ثم ما لبث فرمان ١٨٦٥ ان اضاف الى هذه الاراضي ادارة كسالا ومينائي سواكن ومصوع. والواقع ان الحدود السودانية كانت غير محدودة الاحيث يحددها البحر الاحمر او النيل عند وادي حلفا. وقد ادارت مصر هذه المناطق الشاسعة بواسطة ٤٠ الف جندي يرابط القسم الرئيسي منهم في الخرطوم ويتوزع الباقون على ٤٨ مركزاً عسكرياً في طول البلاد وعرضها ويعداً نحو الجنوب.

لم يسعد الحكم المصري السودان في القرن التاسع عشر انما سبب الشقاء البالغ للسكان نظراً لفساد الادارة ولاعمال السلب والنهب التي كان يقوم بهما الجنود ، ونظراً لاستمرار تجارة الرقيق التي استنزفت الموارد البشرية في منطقة القبائل

الوثنية الجنوبية .

ولو ان المنطقة السودانية كانت اصغر مساحة ولو انهاكانت مأهولة بعناصر بشرية اكثر تجانساً كمان بوسع مصر ان تحتفظ بها. ولكن على الرغم من الفوارق العديدة بين العناصر البشرية فقد ظهر رجل سوداني من اصل وضيع استطاع ان يوحد تلك العناصر المشتنة الشهالية برباط مشترك وحيد هو الدين الاسلامي . كان ذلك الرجل يدعى محمد احمد ولم يكن اول رجل يدعي انه المهدي ولكنه استطاع ان يستقطب السوادنيين حول دعوته بنجاح . ففي بادىء الاسركسب انصاره كدرويش متصوف ورع يعيش في جحر حقير على ساحل جزيرة آبا في النيل الابيض ولما بلغ الثالثة والثلاثين قام بجولة في انحاء كردفان ولما لاحظ شقاء الناس واستياءهم العام قرر ان الوقت قد حان لشق عصا الطاعة على الحكم التركي البغيض. وكانت دوافع الذين انضموا اليه وساروا في ركبه كثيرة متعددة ، فبيناكان دافسع البعض المقت من الفساد والطغيان في ادارة المسؤولين المصريين في مسلك القوات المصرية ، كان دافع البعض الآخر الرغبة في وقف التدخل الذي يعرقل تجارة الرقيق على يد اناس كالسير صموئيل والجغرال غوردون .

اعلن محمد احمد انه المهدي المنتظر وشجب فساد الحاكمين الظالمين واغراقهم في الخطايا ودعا الى التقشف والطهـــارة والى تطهير الدين الحنيف من شوائب المارقين . .

والواقع ان دعوة المهدي قد اشعلت نيران الحاسة في قلوب السكان وألهبت بشكل خاص ضمائر اولئك الذين ليس لهمما يخشون فقده سوى قيودهم واسمالهم. فلما سارت الحملة المصرية الاولى لتأديب جزيرة آبا في ١٢ آب (اغسطس) المما ابيدت تقريباً على يد انصار المهدي الذين لم يصابوا الا بخسارة قليلة جداً. وقد استثمر المهدي هدا الانتصار كدليل على ان الله هو في صف مهديه الختار فانضم المزيد من الاعراب الى دعوة المهدي .

كأن المهدي متفوقاً من الناحية النفسية على المصريين فبينا كان يستطيع ان يعد اتباعه المؤمنين بالجنة مصيراً اذا 'قتلوا وبتوزيع خمس الغنائم على الاحياء منهم'

لم يكن الجنود المصريون يستطيعون ان يتوقعوا شيئـــا اكثر من رواتبهم اذا انتصروا على اتباعه الدراويش الفقراء المدقعين .

وفي تلك الاثناء لقيت حملتان مصريتان يعوزهما الحماس الفشل، ثم ما لبث الدراويش ان ابادوا في ٧ حزيران (يونيو) ١٨٨٧ قوة مصرية كسبرى ارسلت لاخضاعهم . ومن جراء هذا الانتصار قوي ساعد جيش المهدي المؤلف من ستة آلاف محارب استولوا على معدات القوات المصرية المبادة واسلحتها وانتقلوا نتيجة ذلك من الدفاع الى الهجوم فاحتلوا سنيار، وفي كانون الثاني ١٨٨٣ (يناير) احتلوا الأبيض عاصمة كردفان بعد ان ابادوا قوة مصرية ارسلت لانجادها .

كانت مصر التي افقرها اسراف اسماعيل تفتقر الى الاموال الكافية لشن حملة مناسبة تستطيع التغلب على القوة التي انبثقت فجأة من رمال السودات وصخوره.

وفي الوقت الذي سقطت فيه الابيض بيد الدراويش كان البريطانيون قد احتلوا مصر وكانوا منشغلين بمشاكل مصر المالية كالميكونوا بعد قد اقروا نواياهم على شيء ولم يجزموا بغايتهم من هذا الاحتلال، وهكذا فقد اعربوا عن لامبالاتهم بمصير السودان بينا كانت الحكومة المصرية تحشد بشكل فوضوي قوة عسكرية في الخرطوم بقيادة الجنرال هايكسلاستعادة الابيض وتحطيم حركة المهدي. ولكن الهزية كانت مكتوبة منذالبداية على تلك القوة التي جمعت من شذاذ الآفاق وبشكل خاص من المساجين والمرتزقة، ولقد تنبأ لها الجنرال هايكس بهذا المصير في برقياته الاولى الى الحكومة المصرية عندما اندفع بها غرباً من النيل نحو عاصمة كردفان لتفنى على يد الدراويش الفناء المبرم.

كانت فاجعة هايكس من الخطورة والايلام بحيث ماكان لها الا ان تلفت حتى اهتام الحكومة البريطانية المشوشة الخاطر. فصدرت الاوامر من بريطانيا بوجوب اخلاء السودان اذ اتضح للحكومة البريطانية انها لا تستطيع ان تجبي ديون اوربا من مصر وان تستعيد في الوقت ذاته مساحة قدرها مليون ميل مربع من الفاوات الموحلة المليئة بالقوات الضارية. الاان المصريين لم يجنحوا الى مشاركة

بريطانيا رأيها هذا فاستقال شريف باشا ورفض ان يخلفه في الوزارة رياض باشا الذي كانقد سبق له الاستقالة لأن احداً لم يدعه يشنق احمد عرابي، وهكذا تطلب الامر توليه رئاسة الوزارة للأرمني نوبار باشا باعتباره خليقاً بأن ينفذ الاوامر البريطانية بالجلاء عن السودان .

وهكذا ارسل الجنرال غوردون الى الخرطوم لترتيب امر جلاء ما بقي من الحاميات البريطانية . فأعفى الناس من الضرائب المستحقة واطلبق سراح المساجين واعاد تنظيم الدوائر الحكومية اوماتبقى منها . وقام بتجنيد تجارالرقيق وتأليبهم ضد المهدي بقصد ايقساع العداء بينهم وبينه متعهداً بترك تجسارة الرقيق حرة .

وبعد هذه الترتيبات رابط غوردون في الخرطوم مقرراً ببسالة الا يغادرها حق يتم ترحيل الجميع بأمان ،وفي هـــذه الاثناء اخذت قوات الدراويش تحيط بالخرطوم احاطة السوار بالمعصم حق استطاعت ان تعزل غوردون عن العالم الخارجي

ولم تستطع الحكومة البريطانية ان تترك هذا الرجل الذي الهبت شجاعته الرومانطيكية ضمائر الشعب البريطاني فأرسلت الجنرال السير غارنت وولسلي على رأس نجدة وصلت الى ابواب الخرطوم في تشرين الاول (اكتوبر) ١٨٨٤ لتجد ان غوردور قد مات بيد قوات الدراويش التي اجتاحت الخرطوم قبل وصولها بيوم واحد . ولم يبق في الخرطوم ما يمكن اجلاؤه ، فقد اباد الدراويش كل القوة المصرية .

ونتيجة لهذه التطورات استقرت القوات المصرية والبريطانية في حزيرات (يونية) ١٨٨٥ على خط دفاعي يمر عبر وادي حلف الحماية حدود مصر من الجنياحات الدراويش في الجنوب . وفي ذلك العام توفي المهدي وتولى مكانك الزعامة خليفتين الاول عبدالله التعايشي الذي انحدر السودان في ظل حكم الرهيب الى هاوية الفوضى وانقطعت اخباره عن العالم المتمدين. والواقع ان مثالب الحكم المصرى لم تكن شيئًا بالقياس لبلاوي حكم التعايشي الذي صب اصناف

العذاب على شعب السودان البائس.

وفي عام ١٨٨٩ وجه الحليفة التعايشي قائده الكبير النجيمي لمن حملة على. مصر فاندفع النجيمي الى الامام بقوت المضارية التي كانت تفتقر الى الدخيرة والمغذاء والماء ( ومع ذلك فقد رافقتها نساء المحاربين وكذلك اطفالهم ) لتقاتل جيشاً عزز بالقوات البريطانية المدربة والتي تعودت على احوال الاقليم المصري .

لقد حاول النجيمي تفادي الاشتباك في معركة مكشوفة مباشرة بالسير عبر الصحراء بعيداً عن النيل ولكن القائد البريطاني الذي هب لقابلته اجبره على خوض المعركة .

وفي هذه الموقعة مات النجيمي قاهر قوات هايكس كما مات هايكس ايضاً...
أي على رأس حملة سيئة التدبير تعيسة المصير. ولقد ابيد جيشه وكانت الهزيمة من.
الشدة بحيث استتب الامن تماماً على الحدود المصرية فلم تمض سنوات قليلة حتى
عادت قوافل السواح تزور اسوان ووادي حلفا بقيادة سرشدي شركة توماس كوك.
وبعد سنتين من موت النجيمي انتزعت ميناء سواكين من يد احد كبار الدراويش المحاربين عثان الدكنة.

وما لبثت مملكة التعايشي ان اخذت تتقلص ، ففي مطلع ١٨٨٥ ارسلت الحكومة الايطالية باذن من الحكومتين البريطانية والمصرية قوةلاحتلال مصوع، ورفع العلم الايطالي والمصري عليها . وفي عام ١٨٩٢ استأنفت القوات الايطالية علمياتها العسكرية على الحدود الجنوبية الشرقية وسجلت في خلال السنوات الاربع التالية سلسلة من الانتصارات منها احتلال كسالا عام ١٨٩٤ .

وفي تلك الاثناء كانت الدول الاوربية تخوض سباقاً عنيفاً على امتـــلاك المستعمرات في افريقيا، وكانت الحكومة البريطانية منشغلة كل الانشغال بهذا السباق. وبينا كان الخليفة التعايشي محتفظاً بتسلطه الهمجي وحكمه البربري، كانت الحكومة المصرية تنفذ بوداعة ارادة الحكومة البريطانية التي اقامت بالاتفاق مع ايطاليا وفرنسا سلسلة من المحميات التي حدت السودان من الجنوب ومن جهة البحر الاحر. واذا تم ذلك فقد قر قرار اللورد كروم على ان الوقت قد حان للقضاء

على كل ما يكون قد بقي من خطر يهدد حدود مصر الجنوبية .

فلما نشرت جريدة التايمز خبراً لمراسلها في القاهرة يوم ١٢ ايار (مايو) ١٨٩٦ يقول فيه ان القوات المصرية على وشك الزحف لاحتلال الدنكة، كان هذا الخبر بمثابة اول اشارة الى الشعبين المصري والبريطاني بأن استعادة السودان هي موضع البحث و التفكير .

ولقد مد الجنرال كيتشنر سردار مصرخطاً حديدياً باتجاه الجنوب واستخدمه مع القوارب النيلية لنقل القوات المصرية بقيادة ضباطها المصريين الى الجبهة .

ولقد اوقعت القوات المصرية اول هزيمة بقوات التعايشي في حزيران (بونيه) المرية ولقد اوقعت فركه وشقت طريقها لتحتل الحفير والدنكة . وكانت القوات المصرية قد توزعت في جبهة عريضة واسعة فكانعليها اما ان تنسحب من المواقع المكشوفة او ان تمضي زاحفة الى الامام .

ومع الزحف المصري كان المهندسون يمدون سكة الحديد التي شقت صحراء النوبة حتى وصلت الى مسافة قريبة من ابو حمد معقل الدراويش الحصين التي ما لبثت ان اجتاحتها القوات المصرية الآتية من البر وعبر النهر واحتلتها في آب اغسطس ١٨٩٧ فانسحب جيش الدراويش المهزوم واخلى بربر ، فسارع المهندسون الى مدالسكة الحديدية حتى نقطة قريبة من بربر واخذت هذه السكة تنقل النجدات المصرية والبريطانية استعداداً للمرحلة الثانية .

وفي هذه الاثناء زحف اثنان من امراء التعايشي هما امير الجنود محمود وامير الجنود عثمان المدكنه اللذان اتجها شمالا لاستعادة بربر فرابطا بقواتها البالغ عدد مقاتليها ١٩ الف محارب في موقع حصين عند التقاءالنيل بعطبره، فانهالت عليهم نيران المدفعية المصرية تمزق شملهم ثم اجتاحتهم القوات المصرية البريطانية البالغ عددها ١٣ الف محارب، فما انتهت المعركة حتى كانت قوة الدراويش قد فقدت ثلثي محاربها قتلى في الميدان، مقابل ٥٠٠ قتيل تكبدتهم القوات المصرية البريطانية وبهذه المحزيمة ققد الحليفة التعايشي قوت على شن الهجوم، فحشد ١٠ الف ما تبقى له من قوات، وذلك خارج عاصمته ام درمان . وفي هذه عارب هم آخر ما تبقى له من قوات، وذلك خارج عاصمته ام درمان . وفي هذه

الاثناء كانت القوات المصرية قدعززت ببعض القوات البريطانية بحيث بلغ عدد محاربيها ٢٣ الف جندي ، ولم تلبث ان زحفت لملاقالة قوات التعايشي . وفي ٢ ايلول (سبتمبر) ١٨٩٨ هجمت على قوات الخليفة التي لم تستطع الصمود الما ولت الادبار تاركة في ميدان المعركة ١١ الف قتيل و١٦ ألف جريح . اما البريطانيون فقد فقدوا ١٤ ضابطاً و١٢٢ جندياً بينا فقد المصريون ٩ ضباط و٢٤١ جندياً ولم يطل الوقت حتى استطاع الكولونيل وينغيت ان يعتقل الخليفة التعايشي ويقتله مع معظم امرائه . اما عثان الدكنه فقد استسلم في عام ١٩٠٠ .

لقد رافق النصر ظاهرة استرعت الانتباه ودلت على ان السودان لم يعد الى وضعه السابق كأحد الممتكات المصرية، ذلكان العلمين المصري والبريطاني قد رفعا في سماء الخرطوم حالما دخلتها القوات المصرية – البريطانيسة في ليلة معركة ام درمان.

وعندما زار اللورد كرومر الخرطوم في كانون الثاني (ينساير) ابلغ حشداً من المشايخ بأنهم سيتحشكون في المستقبل من ملكة بريطانيا وخديوي مصر. وكان كلامه هذا موجها ليس اليهم فقط المفاكذ لك الى الدول الاوروبية ومصر..

والواقع انه كان قد اعد مسودة اتفاق بشأن السودان ودفيع وزير الخارجية المصرية الى توقيعها في شهر كانون الثاني (يناير) بالذات. وقيعها عرفت هذه الاتفاقية باتفاقية الحكم الثنائي التي ظلت حتى عام ١٩٥٣ الوثيقة الاساسية التي تحدد وضع السودان. وقد نصت على ان يزاول سلطات القيادة في السودان كل من عاهل بريطانيا وخديوي مصر من اجل ضمان الحقوق المترتبة لبريطانيا بحتى الفتح.

وحددت هذه الاتفاقية خط العرض ٢٢ كخط فاصل بين حدود مصر والسودان، ولكنهاتر كتحدودالسودان الجنوبية غيرواضحة ولا محددة. ونصت على ان تكون القيادة العسكرية العليا، وان تكون سلطات الادارة المدنية العليا بيد حاكم عام يعين بمرسوم من الخديوي بناء على توصية من الحكومة البريطانية. ومع ان الاتفاقية لم تأت على ذكر السيادة التركية فقد كان واضحاً انها قد

الغت تلك السيادة وبالتالي فأنها الغت من السودان جميع الامتيازات التي تتمتع، بها الدول الاجنبية في مصر . فلقد نصت الاتفاقية على عدم الساح بأقامة أي قنصل اجنبي في السودان بدون موافقة الحكومة البريطانية .

لقد كان بوسع بريطانيا ان تلحق السودان بمتلكاتها على الرغ من مصر والدول الاوربية ، متحججة بأن فتح السودان ماكان ليتم لولا المبادأة والقيادة من جانب بريطانيا، رغان مصركانتها التي قدمت معظم ما تطلبته حملة استعادة السودان من رجال واموال . اجل لقد كان بوسع بريطانيا ان تستأثر بالسودان بون ان تخشى مغبة الامر ودون ان تخشى معارضة جدية ، فلقد سبق لفرنسا ان اكدت ان لها حقا في السودان وسعت الى الحصول عليه عندما ارسلت قبيل معركة ام درمان حملة صغيرة بقيادة الميجور مارشان، عبر المستنقعات الاستوائية الافريقية في رحلة باسلة اوصلت الحملة الفرنسية الى الاقليم الجنوبي من السودان ولقد تأزمت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا تأزماً شديداً نتيجة للتوغل الفرنسي ولقد تأزمت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا تأزماً شديداً نتيجة للتوغل الفرنسي في السودان ولكن ما لبث ان صدر الامر الى الميجور مارشان بالانسحاب اثر معاهدة عقدت بسين الحكومتين الفرنسية والبريطانية تحدد مناطق نفوذ. ومستعمرات كل من الدولتين في افريقيا .

واذا كانت الدولة العثانية قد زبجرت قليلًا احتجاجاً على الحكم الثنائي فإن الدول الاوربية قد دهشت وحارت من هـذه البدعة السياسية الجديدة التي ألبستها بريطانيا للوضع السوداني . . ولكن العالم ما لبث ان قبل بسرعـة ذلك الوضع .

رضخت مصر حكومة وشعبا امام الامر الواقع ولكن على الرغ منها. ومها يكن فقد كانت صورة السودان حينذاك لاتثير المطامح الفورية اذ كان السودان عبارة عن مساحات شاسعة من الاراضي البور القاحلة والمفتقرة الىالسكان. ذلك ان السودان الذي كان يعد قبيل ثورة المهدي زهاء ٨ ملايين نسمة اصبح يعد مليوني نسمة فقط نتيجة للحرب والمنافسات والمعارك القبلية وانتشار

المجاعات والاوبئة .

كانت الخزينة المصرية تسد عجز الموازنسة السودانية بيناكانت الادارة والقوات البريطانية تقوم بتوطيد السلام في الاقاليم السودانية مؤسسة دولة جديدة على انقاض الدولة القديمة .وكلما مضى السودان قدماً في مضار التقدم كان يبدو للمصريين اكثر جاذبية !!

ان لاهتمام مصر بالسودان مبرراته ، ذلك ان حياتها بالذات تعتمد على مياه النيل التي تأتيها من السودان، فلا يستطيع اي مصري ان يتصور قيام حكومة معادية في الخرطوم تسيطر على النيل.

صحيح ان البريطانيين الذين هيمنوا على السودان لم يتكشفوا عن عـــداء يهدد انتفاع مصر من مياه النيل،الا انه لم تكن هناك من ضمانة على انهم سيظلون على موقف الود من مصر .

وبما يذكر في هذا الصدد ان مقترحات جدية (وان تكن سخيفة بعض الشيء) قد ترددت عام ١٩٥٦ في بريطانيا حيث انطوت تلك المقترحات على ان تتدخل بريطانيا لتحويل مجرى النيل بقصد ايقاع الهزيمة بالرئيس عبد الناصر .

ومع ان الحسكم الثنائي كان يحفظ صلة مصر بالسودان ويعطيها نصيباً من السيادة عليه الا انه كان يضع الكيان النهائي المسودان موضع الشك . فهو مبهم ومن شأنه ان يثير دائماً قلق مصر . فقد بدا ذلك الحسكم للمصريين بمثابة قناع سترت به بريطانيا ضمها المسودان . والواقع ان الدور الذي كانت تلعبه بريطانيا في السودان المالية الدور الميمن ، كان يعزز نخاوف المصريين . فلقد فصلت ادارة السودان المالية والادارية عن مصر . وعندماتم في كانون الثاني (يناير) ١٩٠٦ مد الخط الحديدي من الخرطوم الى بور سودان اكتسب السودان استقلالا اقتصادياً منذ ذلك اليوم الذي وصفته صحف القاهرة الوطنية بأنه «يوم جنازة مصر »

لقد طالب مصطفى كامل بسيادة مصر علىالسودان منذ مطلع القرن العشرين ومنذ ذلك الحين ارتبط طلب وحدة مصر مع السودان بطلب الجداء البريطاني . في مصر كأول مطلب من مطالب الحركة الوطنية المصرية . واصبح ذلك المطلب

الصخرة التي تحطمت عليها محاولات كثيرة للوصول الى تسوية مصرية بريطــانية · سأرن الجلاء والسودان .

## \*\*

القت مأساة دنشواي ظلا بشعا على السنة الاخيرة من عهد كرومر في مصر، فغي حزيران (يونيو) ١٩٠٦ كان عدد من الضباط البريطانيين يصيدون الحمام في قرية دنشواي بدعوة من شيخ القرية عندما احاط بهم الفلاحون وجردوهم من اسلحتهم. واثناء ذلك قتلت فلاحة مصرية بطلق ناري واصيب عدد من الفلاحين بجراح ، مما اغضب رجال القرية فانهالوا ضرباً على الضباط الانكليز الذين ولوا هاربين لابلاغ وحداتهم الامر. فهب الجنود البريطانيون الى القرية ليجدوا الكابتن بول قتيلاً اذ توفي متأثراً بالجراح التي اصابته في رأسه ومتأثراً بضربة شمس. وتطلع الجنود حولهم فوجدوا فلاحاكان يقف قرب الجثة ، فاعملوا فيه ضربا بأعقال بنادقهم وطعناً بحرابهم الى ان قضى نحبه .

لقد اثارت هذه الفاجعة المؤسفة التي كانت وليدة الصدفة والغضب حالة من الذعر بين الطوائف الاجنبية في مصر ، فاطلقت الصحف الاجنبية الصادرة في مصر وصحف بريطانيا عنان حملة عنيفة تدعو الى جعل فلاحي قرية دنشواي عبرة لمن يعتبر.

فهبت السلطات تعتقل رجال القرية وقدمت للمحاكمة ٥٢ معتقلاً حكمت المحكمة العرفية بالاعدام على اربعة منهم وحكمت بجلد ثلاثة منهم خمسين جلدة، وقضت على الباقين باحكام طويلة بالسجن مع الاشغال الشاقة .

لقد وقعت فاجعة دنشواي واللورد كرومر متغيب عن مصر، فلا يستطيع ان يجزم بماكان خليقاً بأن يكون لها من ذيول لوكان موجوداً وقتها .

ولكن المصريين حماوه نجريرة تلك الاحكام الانتقاميـــة الباغية فقد سمع بها واقرها . . فغسل عمله هذا جميع خدماته التي استمرت ربع قرن .

كان عام مأساة دنشواي آخر اعوام خدمة كرومر في مصر ، حيث ظل منذ على الله المامة الى يومه الاخير يسير بحاية الحراب البريطانية عبر الشوارع المصرية

الصامتة الغاضبة .. فلم تنس مصر اطلاقاً دنشواي مسرح تلك المأساة المفجعة ومسرح العقوبات الانتقامية التي اصابت الفلاحين .

لم تكن مأساة دنشواي مجرد حادث اطلق عنان عواطف الريفيين وافراد الجاليات الاجنبية كانه ليس صحيحا مجاراة اللورد لويد فيا قاله بعد ربع قرن من ان مأساة دنشواي قد اثارت بذير لها روح الاستياء لدى الفلاحين. وهو امر طالما سعى اليه مصطفى كامل واتباعه المهيجون عبثا وبدون طائل . ذلك ان دنشواي كانت في حد ذاتها نتيجة الاضطراب الروحي الذي كان قد بدأ يتزايد في مصر منذ ١٨٩٥ العام الذي صدر فيه المرسوم الذي ينص على تأليف المحاكم الخاصة للنظر في الجرائم التي ترتكب مجتى قوات الاحتلال (حوكم فلاحو دنشواي المام احدى هذه المحاكم).

ولقد عبر الاضطراب في المدن المصرية عن نفسه بشغب سياسي صاخب ضد الدولة المحتلة . اما في الارياف حيث لم تكد تكون هنالك من مفاهيم سياسية واضحة للاستقلال والسيادة فان القلق قد عبر عن ذاته في حركة شغب ديني. ضد و الكفار » .

ان المراقبين المعاصرين يقولون ان مستوى سلامة الاجانب والمسيحيين قسد المخفض في الفترة الاخيرة من عهد كرومر ، على الرغم من كفاءة البريطانيين في ادارة وزارة الداخلية، وعلى الرغم من وجود القوات البريطانية. بل ان اطمئنان المسيحيين والاجانب كان في عهد اسماعيل اقوى مما كان عليه في الفترة الاخيرة من عهد كرومر .

ولقد تبين نتيجة ما اطلقته ذيول مأساة دنشواي من المشاعر بأن الاعتقاد القائل ان المصري لا يزال سعيداً يقطف قطنه ويقبض ثمنه في ظل الحكم البريطاني انما هو اعتقاد لا اساس له من الواقع ، فالمرسوم القاضي بتأليف المحاكم الخاصة انما يؤلف في حد ذاته دليلا على العكس .. ولذا فقد كانت القوات البريطانية تقوم بمناورات وتمرينات عسكرية كما تذكر المصريين بأن بريطانيا هي السيدة في وطنهم .

والواقع ان سنة ١٩٠٦ شهدت عدة حوادث شغب واضطراب بالاضافة الى ما حدث في دنشواي مما جعل الجيش البريطاني يقوم باستعراض عسكري تهديدي في الاسكندرية اثر حوادث الاضطرابات فيها ضد التسلط البريطاني .

على انه كانت هنالك عوامل اضافية تساهم في خلق الاضطراب ، فقد كان الاسلام في حالة غليان. وقد تبلورت حركة مقاومة الاستعار في مراكش في شكل حركة عداء للمسيحية (نظراً لأن الغزاة الاوربيين كانوا من المسيحيين ولانهم حاولوا ان يسدلوا على فتوحاتهم مثاليات دينية مسيحية). وبالاضافة الى ذلك ساعد في نشر الاضطراب العامل التركي الاسلامي ، فقد احتلت قوات السلطان العثاني شطراً من سيناء فقام خطر يهدد بوقوع الحرب بين تركيا وبريطانيا وظل هذا الحطر قائماً الى ان حمله البريطانيون على التراجع عن سيناء باندار اشفعوه بمظاهرة بحرية قام بها الاسطول البريطاني في المياه التركية .

وقد قدر ادوارد دايسي مراسل الدايلي تلغراف في القاهرة بأن ٩٠ بالمائة من السكان المصريين كانوا خليقين بأن يثوروا لنصرة السلطان التركي لو نشبت تلك الحرب بين بريطانيا وتركيا .

وهكذا فان الحالة في مصر حينذاك لم تكن تختلف كثيراً عن حالتها في عهد البطالسة حينا قاد اقباط الاسكندرية حركة الاضطراب السياسي ضد و الحزب الامبراطوري الاستعاري، وعبرت المقاومة المصرية في الريف عن ثقلها تعبيراً دناً.

ان اللورد كرومر يخطىء في عرض القضية من زاويتها الصحيحة في آخر تقاريره السنوية اذيقول ان الحركة الوطنية في مصر كانت مصطبغة بشكل عميق بافكار الدعوة الى الوحدة الاسلامية. والحقيقة ان الريف المصري قد عرف الحركة الوطنية ومشاعرها عن طريق التحسس الديني الاسلامي .

وبما تجدر الاشارة اليه ان المسؤولين البريطانيين في مصر وكذلك معظم الاجانب قد رفضوا تصديق ان هنالك استياءً حقيقياً بين جماهير الفلاحــــين المصريين (وربما كان ذلك لان المصري يفرق تفريقاً واضحاً بين علاقاته الشخصية

مع البريطاني وبين مقاومته القومية لبريطانيا) ولهذا فقد جنح هؤلاء الى اعتبار ان مرجع الاضطراب هو التعصب الديني ، وبالتالي فقد رأوا ان معالجة هـــذا الاضطراب تتطلب اتخاذ تدابير القمع والكبت ضد اصحابه . وهكذا فان قسوة احــكام دنشواي والانذار الموجه الى السلطان العثاني قد اعتبرا على هذا الاساس تعبيراً مناسباً لائقاً عن الحزم حيال التطرف الاسلامي المتعسف في مطالبه !!

أن اللورد كروم مسؤول جزئياً عن هذا التطور ، ذلك ان اعتياده على الحمل الطويل بدون منازع قد طعمه بروحية استبدادية اوتوقر اطيسة ازدادت شدة بتقدمه في العمر كما ان عطفه السابق على المصريين قد فسد باشتداد اعتقاده بصلاحكم ، وبأن المصري محدود العقلية والكفاءة فلم يجد مجالا كيا يبني جسوراً عاطفية او نفسية تصل بينه وبين المصريين . ولم ير ان مصر قد استفادت من درس الحكم البريطاني وتعلمت كيف تحكم ذاتها بذاتها . بل ان اللورد كرومر كان يظن بأن اللورد دوفين لم يكن على جانب عظم من الثقة والاطمئنان الى نجاح تجربة تدريب المصريين على الحكم الذاتي ، تلك التجربة التي طلع بمقترحات معينة للقيام بها ، والتي على عليها المصريين المعتدل في تحروبته الامل في ان تؤدي يوماً اذا نفذت الى تحرير بلاده .

ولماكان اللورد كرومر يعتقد بأنه لا يمكن تحديد موعد في مستقبل منظور لانتهاء مهمة بريطانيا في مصر ، فانه قد خلص الى الاعتقاد بأنه ليس ثمة امل كبير في ان يمكن تدريب المصريين على حكم ذاتهم بذاتهم. ولذا لم ير سبباً يدعــوه الى السير بسياسات تفترض ان مركز بريطانيا في مصر يمكن ان يتبدل.

ثم ان كرومر ازاح عملياً من صعيد الحكم الخديوي عباس حلمي الذي كان يكن ان يزاول بارشاداته الحكم لما فيه صالح بلاده . ومن جهة اخرى فانه عامل بالازدراء الحركة الوطنية بقضها وقضيضها ما عدا ذلك الفريق الصغير المعتسدل الذي تعاون معه .

ومع ذلك فان من المنطقي الاعتقـــاد بأن كلاً من الخديوي عبــاس حلمي ومصطفى كامل كان يتمتع بسجايا كانت تستحق التشجيع. وكانت خليقة بأنــــ

تؤدي خدمة نافعة لو انتفع بها وبما يملكه الرجلان من نفوذ .

وهكذا فان الاجتهاد الكرومري قد استنزف ذاته قبل زمن طويـل من خروج صاحبه من مصر حيث كان قد تبخر قبيل انتهاء القرن التاسع عشر ما شعر به يعض الناس من عرفان التقدم المادي الذي احرزته مصر في ظل الادارة النظامية التي انشأها بعد الاحتلال.

ان هناك اناساً على جانب عظم من الخبرة مثل المستر دايسي كانوا يعتقدون بفشل محاولة تصريف شؤون مصر بحصرها في ايدي المسؤولين البريطانيين ، مع استبعاد المصريين عن تقرير الامور. كاكانوا يعتقدون بأن مصر بعد ٢٥ عاماً من الحكم البريطاني اصبحت اقل اهلية لتحكم ذاتها بذاتها مماكانت عليه عند بداية الاحتلال .

اما البريطانيون المقيمون في مصر والذين كانوا ينتقدون اللورد كرومر والذين كانوا يعتقدون بوجوب استبداله بحاكم اصغر عمراً واكثر مرونة ، فانهم كانوا يتبجحون ويبررون طلبهم بأنه قد فشل اذا جرب تنمية وسائل الحكم البريطانية في مصر . وكان اكثر هؤلاء يعتقدون انه كان على بريطانيا ان تجعل مصر محمية تابعة لها، وأن عليها اذلم تفرض وضع الحاية على مصر ان تستثمر الحقوق الاوتوقراطية التي يتمتع بها الحديوي . وهم في ذلك يعتقدون انه كان خليقاً باللورد كرومر ان يولي مزيداً من الاهتام والعناية بمصطفى كامل ليس بقصد التعاون مع الوطنيين انما لاغرائه وتحويله عن الاتجاه نحو سبل التطرف وهم في ذلك يعقرون الاحكام القاسية التي صدرت في قضية دنشواي على اساس ان الاحوال التي كانت سائدة في مصر عام ١٩٠٦ كانت تتطلب ذلك . وبالاختصار فان ما من عطف كان مخالجهم نحو المصريين .

ولكن مهما كانت احكامهم فانهم ادركوا بأن اللورد كرومر قد اخفق سواء في اخضاع الشعب المصري ام في التفاهم معه، ولكن الشيء الذي لم يره هؤلاء هو ان سياسة اللورد كرومر هي التي صانت المصالح الاجنبية في مصر، فلقد اصبح متصلباً في الدفاع عنها لا تلين له في ذلك قناة. وكان ازدراؤه بقدرة الخديوي على

ان يحكم او بأهلية المصريين للحكم الذاتي يرجع الى انه لم يكن يقيس الحكومة بالمقاييس التي يرضاها المصريون لانفسهم، انما بالمعايير الخلقية بأن تؤمن الاستقرار المطلوب لتأمين رفاه الاجانب .

وفيا يتعلق بالمصريين لم يعد بوسع اللوردكروس ان يفعل مزيداً على مافعل من حيث انقاذه بلادهم ماديا اللهم الا اذاكانت الحكومة البريطانية مستعدة لتبني سياسة تهدف الى توليتهم امر بلادهم تدريجياً وبشكل حثيث .

والواقع ان الفارق كان ضيلاً بين اماني الاصلاحيين المعتدلين وبين امساني المتطرفين الوطنيين ، الا في الطريقة التي ينوون فيها تحقيق تلك الاماني . فعلى العموم قبل المعتدلون تأخر بلادهم وسلموا به ولذا فقد شهددوا على الحاجة الى اصلاحات مباشرة مثل نشر التعليم المجاني وتوسيع التعليم بالعربية واستبدال الاجانب بمصريين في المصالح الحكومية استبدالاً سريعاً وشمول تشريعات المحاكم المختلطة للقضايا الجائمة .

وكان هناك مصريون كانوا معتدلين لأنهم كانوا يعتقدون ان بسياسة الاعتدال يكنهم اقناع الحكومة البريطانية والدول الاجنبية بالتفاهم معهم .

اماً من كانوا على شاكلة مصطفى كامل فقد كانوا من جهة اخرى يريدون مايريد. المعتدلون من مطالب، وكانوا يتخذون من رفض بريطانيا الاستجابة لتلك المطالب مادة لتألب الشعب على البريطانيين .

وبما يذكر ان جوهر المطالب القومية المصرية في السنوات الحنس والعشرين التي تألف منها عهد كرومركان ينطوي على ما يلى :

اولا – الغاء الامتيازات الاجنبية .

ثانياً – الجلاء العسكري عن مصر .

ثالثاً – توحيد مصر مع السودان .

رابعاً – اعادة شركة قناة السويس الى الحكومة المصرية .

وبالطبع لم تكن ثمة حكومة بريطانية مستعدة للاستجابة الى هذه المطالب، ولكن المطلب الاول (الغاء الامتيازات الاجنبية) كان يتوقف علىموافقة الدول

الاجنبية التي لم تكن مستعدة لاعطاء موافقتها عليه .

على ان هناك ما يشير في تعيين سعد زغلول وزيراً للمعارف عــام ١٩٠٦ الى اللورد كرومركان يعتقد بأن الوقت قد حان لتشجيع العناصر التقدميـــــة الاكثر تفهما واعتدالاً من العناصر الوطنية المتطرفة في الحركة المصرية .

ولقد انتقى كرومر سعد زغلول وقدمه للشعب المصري كوطني اريب نابه ٬ بينا هللت الجالية الاجنبية لزغلول على اساسانه «تقدمياصيل» ووطني حقيقي. وهكذا فقد وصف تعيينه وزيراً للتربية بأنه من احسن احداث ١٩٠٦ .

ولم تمض سنوات قلائل حتى ارتدى ثوب الزعامة الوطنية واصبح خصماً لدوداً للاحتلال البريطاني .

وكوطني حقيقي رفض سعد زغاول مبدأ التعاون الخانع مع السلطة، ولم يبق له إلا ان يلجأ الى المعارضة المكشوفة اذ ان البريطانيين لم يعرضوا عليه سوى التعامل على اساس التسليم الخانع

لقد قصد اللورد كرومر من خطبته الوداعية في دار الاوبرا الخديوية يوم ٤ ايار ( مايو ) ١٩٠٧ ان تكون تعبيراً عن آرائه الخاصة ، ولكنها مع ذلك قدمت صورة تمثل في ثلاث نواح اساسية من موقف الحكومة البريطانية حيال مستقبل مصم

فقد كشف فيها عن ارتياحه التام السياسة التي يتبعها اذ قال: « سأزاول كل ما لدي من نفوذ من اجل توجيه التقدم الحثيث علىالسبل التي تم رسمها .» وقال انه سيستهجن اي تغير فجائي واي اتجاه عنيف جديد. وانه سيحث بصورة خاصة حيثا يتطلب الامر على معاملة تلك « الحركة المدلسة المصطنعة كلياً » المطالبة بتطور سريع محو الحكم البرلماني المعاملة التي تستأهلها ..

، في المقام الثاني فقد كانت الخطبة تعكس الاعتقاد البريطاني العام بأن الفلاحين في مصر راضون عن الحكم البريطاني فقد قال كرومر في خطبته :

وانني احذر الفـلاحين ، انا الذي اتنطع الى القول بأني كنت دائمًا صديقهم الصدوق ، من ان يفسحوا لانفسهم مجال الانخداع والانجرار الى الضلال على يد

ممثليهم المزعومين الذين يلصقون بهم آراء وافكاراً لا تراوحهم ولا يفهمونها كلياً ..
واخيراً وعلى الرغم من ان اللورد كرومر قد أقر بأن ثورة عرابي كانت
موجهة ضد الارستقراطية التركية فانه لم يدرك أن الحركة المصرية كانت موجهة
ضد كل الاجانب .

وهكذا فقد وجه في خطبته النصيحة التالية :

و على جميع المهتمين بادخال الحضارة الحقيقية الى مصر ان يتكاتفوا ويتضافروا، ولست اعني فقط ان على الانكليز والفرنسيين والالمان وغيرهم من الاوربيين ان يطرحوا جانباً منافساتهم الوضيعة وان يتضافروا من اجل المصلحة العامة انحا أعني كذلك بأن على جميع الذين يحبذون قيام حكومة مستقلة حكيمة والذين يؤيدون التقدم الحثيث سواء أكانوا من المسلمين او المسيحيين او من الاوربيين او من الافريقيين او من الآسيويين ان يتحدوا في مقاومة وصد تلك القوى التي تنادي عن جهل او قصد بالرجوع القهقرى » .

وبعبارة اخرى فإن كرومر طلب ان تتماون العناصر المعتدلة التي كان يمثلها سعد زغلول في بداية عهده مع جميع العناصر الاوربية لتأمين نوع التقدم الذي تراه اوربا مناسباً لمصر ولححاربة تلك القوى التي تؤلف عنجهالة او تعقل الحركة الوطنىة المصرية.

ومن وجهة النظر البريطانية فإن الجمود الذيطالما اتهم به المصريون منذ نهاية عهد كرومركان يكن في عدم قدرتهم على الاخذ بنصيحة كرومر!!

## الفصلالتاسع

خلف السير إلدون غورست اللورد كروس في مصر عام ١٩٥٧ في وقت لم كن فيه أي شطر من الرأي العام البريطاني مستعداً لمراضاة الوطنيين في مصر. ولقد عهد الى غورست بهمة عقوقة هي مهمة انهاء قلق الجاليات الاجنبية وضع حد لاضطراب الامن ولعدم الاطمئنان في مصر. وذلك دون ان يسلم بأي ن المطاليب المصرية الجوهرية . وبالطبع لم يسهل من مهمته انتقال مصر من منوات الازدهار الى فترة من الضائقة الاقتصادية . ولقد وقع عدد من لجرائم الرهيبة في الاقاليم بشكل كان يوحي بأنه لم يعد مأمونا بالنسبة للأجنبي بن البلد ان يبتعد عن الطريق العام المسلوك . كما ان ظهور الطاعون في مصر عليا قد تسبب في عدد مفزع من الوفيات وبالاضافة الى ذلك فقد تصادف رحيل كروس مع تقاعد عده من الوظفين البريطانيين القديرين اصحاب التجربة كلم وقد بحصر فقد كان هناك جيل بأسره من الموظفين في طريقه الى التقاعد يحل علهم في وظائفهم رجال اصحاب تجربة ضئيلة او ربما بدون تجربة .

كان على اي رجل يخلف اللورد كرومر ان يلتمس لنفسه سبيلاً جديداً. وهكذا الن السير الدون غورست سارع الى قطع وعد فوري بتغيير الوضع، وكان ذلك من طريق مسلكه الخاص ذلك انه على الرغم من ادراكه لقيمة ماكان يحيط به كرومر نفسه من فخفخة ومهابة لاظهار سلطته الفعلية في مصر ، فانه تخلى عمداً عن مظاهر العظمة فمثلا كان يسوق في شوارع القاهرة عربة ذات مقعدين مرتدياً قبيصاً مفتوح العنق متبادلاً التحيات مم الناس غير عابىء بماكان يبديه

من استياء الجيل القديم من الاجانب المقيمين في مصر ، حيث اراد هؤلاء انفلاتاً من سياسة كرومر ولكن باتجاه حكم اكثر اوتوقراطية يزاوله الحديوي وتزاوله معه السلالة التركية المؤلفة لذروة الطبقة العليا. ولم يكونوا يرغبون في رؤية اي مظهر من مظاهر ضعف السلطة امام وجه الصحافة الوطنية الصاخبة وأي مظهر يشير الى ازدياد اضطراب حبل الامن في الريف .

ولقد بدا منهجه لهم بأنه منهج التراجع امام الضغط الوطني ومنهج التسلم ازاء هذا الضغط. فلقد عقد صلات طيبة مع الخديوي ليس من اجل ان يسمح للخديوي عباس حلمي بأن يتمتع ببعض السلطة انما ليزيل معاكسته للسياسة البريطانية. ولذا فان نتيجة الصداقة بين المقيم العام والخديوي لم تكن تقوية القبضة المصرية انما كانت تقوية لليد القديمة (البريطانية) سهلت عليها امر معالجات المتطرفين.

لقد اباح المقيم العام للخديوي حرية اعظم في اختيار وزرائه وخفف من قبضة المستشارين الانكليز على الوزارات. وبعث الى الحياه من جديد المجلس التشريعي وهيأ الاسباب كيا يصبح حسين باشاكامل نجل الحديوي اسماعيل رئيساً للمجلس. وعلى حساب شعبيته في بريطانيا انقص عدد الموظفيين البريطانيين في الادارات المصرية ، واستبدل حيث المكن الموظفين من الاقباط. وبدا السير الدون غورست في نظر البريطانيين القيمين في مصر بأنه بخضع اكثر مما يجب لوزارة الخارجية البريطانية.

وكان في هذا يختلف كثيراً عن اللورد كروس الذي كان رجلهم المختار مهما كانت اخطاؤه ومثالبه، والذي كان يجنح الى ان يملي ارادته على لندن بدلاً من ان يخضم لارادتها .

على أن السير الدون غورست لم يستطع أن يقيم الدليل على أي تحسن في الوضع نتيجة سياسته ، فسجلات السجون عام ١٩٠٨ اظهرت أن عدد المساجين قد زاد ١١ الف سجين عما كان عليه في العام الفائت ، مجيث غصت السجون بنز لائها واضطر الى اصدار عفو خاص اطلق بو اسطته سراح ١٧٠٠ سجين منهم السجناء

السجناء المحكومون بقضية دنشواي .

ولكن الواقع ان المقيم العام الجديد لم يكن شخصاً ضعيفاً ذا ميــول حرة يتخبط في المشكلة المصرية . فلقد كان موافقاً كل الموافقة على رأي اللورد كروس بوجوب التقدم تقدماً بطيئاً وحذراً نحو الديموقر اطية ، كما لم يكن يخالجه أي اعجاب بالوطنيين المصريين .

ومن هنا يتضح انه كان يسعى الى خلق شطر معتدل من الرأي العام المصري يقف وراء خديوي متعاون مع الاحتلال وقوي بما فيه الكفاية لكي يحكم بتعقل وفق النوايا العامة للسياسة البريطانية ، ولم يكن هناك بديل لهذه السياسة سوى ان يركب الاحتلال بموظفيه وجنوده المركب الخشن ويعتمد تدابير القمع والكست .

لقد نجح غورست في جهوده الى حد مرموق كبير وكان من الصلابة بحيث تابع تلك الجهود بدأب على الرغم بما لاقاه من انتقاد مر شديد في بريطانيا وفي مصر . فلقد فصمت السياسة التي اتبعها حيال الاقباط عرى تحالفهم مع الحركة الوطنية فوقفت الصحف القبطية نتيجة ذلك موقفاً ودياً حيال بريطانيا في عهد غورست جر الى تهجهات على المسيحيين من جانب فئات الحزب الوطني . فكان عاملا ساعد كذلك على تدهور مركز الحزب الوطني . كا ان سياسة غورست مهدت عاملا ساعد كذلك على تدهور مركز الحزب الوطني . كا ان سياسة غورست مهدت الاسباب لظهور العناصر المعتدلة . فظهرت الى الوجود خمسة احزاب معتدلة . ورغ النها جيماً كانت تدعي بأن استقلال مصر والسيادة المصرية على السودان هو هدفها النهائي فانها كانت تعكس نزعة اتسمت بها بفضل فئات المتعلمين من المصريين ، الا وهى نزعة التاس تحقيق الاهداف القومية بالتعاون مع البريطانيين .

كان احد تلك الاحزاب « حزب الذوات » الذي كان يتألف من ابناء الجيل الجديد للطبقة التركية المهيمنة الذين انفصلوا عن الحزب الوطني عام ١٩٠٨ إلا ان هذا الانقسام قد اقام الدليل على ضعف سياسة غورست وفشلها المحتوم. فقد نجحت تلك السياسة في تقليم اظافر الحركة الوطنية عن طريق جرها الى صعيد التعاون مع الحكم البريطاني رجالاً امثال سعد زغلول من الذين كان يخشى ان

ينقلبوا على البريطانيين ، وعن طريق ابعــاد العناصر الارستقراطية التركية. والعناصر القبطبة عن الحركة الوطنية .

وفي عام ١٩٠٨ توفي فجأة مصطفى كامل الذي كان دائمًامعتل الصحة. ولقد قام الدليل على انه كان شاغل افكار المصريين وشغلهــــــا اذ تفجر الحزرب عليه وجرفت مظاهره الجميع من معتدلين ومتطرفين على حد سواء.

لقد وضع الاثر الهدام لسياسة غورست في اللحظة التي زال فيها عن الحزب الوطني ذلك النفوذ الجبار الذي كان يزاوك مصطفى كامسل. وكان من تتيجة ذلك ان اندفع الحزب الوطني يشجب بحدة كل المارقين الذين خذلوا القضيسة المصرية وان اصبح شعار الحزب الذي كان العمود الفقري في الحركة القومية المصرية « مصر للمصريين » واخذ يهاجم السوريين واللبنانيين الذين دعاهم بمساحي الجزم واخذ يهاجم الاقباط الذين دعاهم بالمتمرغين على اقدام الاحتلال.

واذ أدرك المثقفون من ابناء جيل الذوات الجديد بأن الحركة الوطنية لا تسعى الى اعادة بسط دستور من شأنه ان يعيد اليهم سلطتهم فانهم عادوا السياسة والمصرية » للحزب الوطني وألفوا حزبهم الخياص الذي دعي بحزب الذوات والاعمان .

كان اللورد كرومر قد نادى جميع فئات المجتمع المصري بأن تتضافر في حركة لتجديد شباب مصر. اما سياسة السير الدون غورست فقد اقامت الدليل على ان الجميع يكن ان يتضافروا معا باستثناء عنصر المصريين المسلمين المنقسمين على انفسهم والمعادين للجميع بما في ذلك الخديوي والمسيحيين المتعاونين مع الاحتلال.

وكانت النتيجة الخالصة لسياسة غورست هذه انها تمخضت عن تهيئة اسباب تعصب زنيم خطير جعل الحكم التقدمي السلمي امراً مستحيلاً . ذلك ان واجهة الوحدة التي ظل مصطفى كامل يبنيها طيلة حياته قد تقوضت ولم يبن مكانها ما يستطيع الانكليز ان يفيدوا منه .

لم يحدث تغير جوهري في السياسة البريطانية عندمــــــا اصبح السير الدون غورست معتمداً عاماً. اما التغير الوحيد الذي حدث فقد كان يكن في طريقــة

تصريف امور الدولة. وهو امر ادركته حتى العناصر المعتدلة فيما بعد .

لقد توقعت العناصر المعتدلة ورجت الشيء الكثير من غورست وارسلت له. العريضة تلو العريضة والبرنامج تلو البرنامج الى ان خلصت بمرارة بأنه لم يأت الى مصر يجديد غير صداقة لا تجدي خص بها الخديوي .

وهكذا اصبح كل حزب وكل داعية وكل جريدة اكثر تطرفاً .. لقد كان- الجميع (بما فيهم اعضاء حزب المصريين المستقلين الذي ألفه قبطي ذكي هو اخنوخ فانوس والذين كانوا يؤمنون بالصداقة والحقيقية والمخلصة، مع بريطانيا ) يريدون وحدة وادي النيل في ظل دولة مصرية مستقلة ويريدون انهاء الامتياز ات الاجنبية وهما مطلبان ما كانت الحكومة البريطانية خليقة بأن تستجيب الى اي منها او ان تسلم به .

بلَ ان السيرُ الدون اعلن عداءه لما دعاه بالتجارب السابقة لأوانها . . تجارب تدريب مصر على الحكم الذاتي .

ولقد سار الاحتلال البريطاني على اساس استبعاد المصريين عن الحكم الفعلي. ففي خلال اول ربع قرن من الاحتلال البريطاني لمصر لم يكلف اي مصري برئاسة الوزارة انما تعاقب على الرئاسة رجال مثل شريف باشا الذي كان تركياً ونوبار باشا الذي كان ارمنياً ورياض باشا الذي كان يهودياً ومصطفى باشا فهمي المنحدر من سلالة تركية والذي برهن عن كفاءته وقدرته اذ استلم رئاسة الوزارة في السنوات الاخبرة من عهد كرومر.

لقد رحبت الفئات المعتدلة المصرية والصحافة الاجنبية بتعيينه لأنه اشتهر بأنه صاحب ذكاء وحزم وخلق مستقيم .

اما بالنسبة للحزب الوطني الذي كان قد اشتد في حمـــلاته على التعاونيين من.

الاقباط في صحيفته « اللواء » فقد بدا تعيينه بمثابة تحرش مقصود به اثارة المصريين . ذلك ان بطرس باشاكان ضالعاً في امرين اساسيين هامين ثار عليهما الوطنيون هما : توقيعه معاهدة الحكم الثنائي التي رأى الوطنيون انها سلبت السودان من مصر ، وترؤسه محكمة دنشواى الشهيره ذات الاحكام الباغية .

لقد كان بطرس باشا رمز التعاون القبطي مع الاحتلال ، ولذا فان تعيينه رئيساً للوزراء قد اشاع مزيداً من الحقد والكراهية المتبادلين في العلاقات بين المسلمين المصريين والاقباط المصريين .

وفي تلك الاثناء وجدت الحركة الوطنية المصرية في نجاح ثورة حزب تركيا الفتاة الانقلابي في القسطنطينية ما يغريها على ان تنهج منهجاً جديداً بماثلاً، فلقد كان اسمها وحده ( تركيا الفتاة ) يتجاوب مع جميع احلام الوطنيين المصريين الذين رأوا انفسهم بمثابة فتيان جدد يدخلون المسرح السياسي حاملين عنفوانهم لتجديد حماة مصر وبعثها . .

وهكذا نهج الوطنيون نهج حزب تركيا الفتاة الانقلابي العلماني ويعود اكبر الفضل في قيام جامعة علمانية في القاهرة عام ١٩٠٨ الى جهود مصطفى كامل واتباعه الذين كان اتجاههم نحو السبيل التحرري العلماني يهدف الى تقليد الجيل المصري الجديد زمام السلطة في مصر .

وبالاضافة الى ذلك كانت الدولة العثانية لا تزال نظرياً صاحبة السيادة على مصر ، فاخذ المصريون يعتقدون بعد ثورة تركيا الفتاة بأن الوقت قد حان كيا تتطهر تركيا من سلطانها الرجعي، وان تزاول حقوقها في مصر وان تطالب بأن تطبق كذلك في مصر الاصلاحات التي وعدت بها الشعب التركي ثورة « تركيا الفتاة » .

على ان حركة « تركيا الفتاة» في القسطنطينية لم تنتهز الفرصة، انما ازدرت الحركة المصرية، وان كانت قد هولت قبل ان يخيب امل المصريين فيها من شأن تعاون رجال مثل بطرس باشا مع الاحتلال. فبدا هذا التعاون في نظر المصريين عثابة عقبة غادرة تعرقل الانعتاق الوطني .

اجل حق خيبة امل المصريين في حركة تركيا الفتاة اصبحت الصحف الدارجة باستثناء الجريدتين القبطيتين « الوطن » و « مصر » اكثر عنفاً وتطرفاً والحاحاً في مطاليبها. وكانت تشجب على حد سواء الخديوي ووزراء البريطانيين. ولم يهدىء تطبيق قانون الصحافة الخاص الصادر عام ١٩٠٩ شيئاً كثيراً من عنف الرأي العام الشعبي .

وفي ذلك العامتمخض اضراب اعلنه طلاب الازهرفي القاهرة عن اضطرابات واسعة المدى ادت الى تقوية الحاميات البريطانية في مصر .

واخذ الاقباط والاجانب على حد سواء يرون بفزع التدهور الظاهري في السلطة البريطانية ،اذ شاهدوا المجال مفتوحاً للتطرف ،واذ لمسوا تخفيف سلطة المستشارين الانكليز في الوزارات،واذ عاينوا الاضطرابات والمتاعب التي اخذت تجابهها الحكومة في المجلس التشريعي .

وفي هذه اللحظة غير المؤاتية شجعت الحكومة البريطانية شركة قناة السويس على التقدم بمسروع اتفاقية جديدة تهدف في المقام الاول الى تمديد مدة الامتياز أربعين سنة اضافية بعد انتهاء اجله في عام ١٩٦٨.

ونص مشروع الاتفاقية على ان تنال الحكومة المصرية نصف الارباح. ولكن اذا وصلت الى المائة مليون فرنك الشركة طلبت خمسين مليون فرنك حداً ادنى لارباحها ، ونص المشروع كذلك على اشراك مصر في مجلس مديري الشركة بثلاثة اعضاء ولكن في عام ١٩٦٨ . ونص على اعطاء الحكومة المصرية مبلغ ٤ ملايين جنيه استرليني اثناء السنوات الاربع من تاريخ توقيع الاتفاقية الجديدة .

ولقد وضح ان حكومة بطرس باشاكانت مستعدة لقبول هذا الاتفاق الجديد مع تعديلات طفيفة لولا تلك الانتفاضة الشعبية التي عارضت فيها والتي تسببت في اندلاع اضطرابات وطنية جديدة. فلقد كانت الحركة الوطنية المصرية تعتبر ان الامة المصرية قد سلبت قناتها بالاتفاقية الاولى ولذلك استاءت كثيراً لأرف مصر لا تتلقى نصيبها من ارباح القناة رغم ما دفعته من اموال وارواح لشقها .

ولقد كان بما زاد من استياء الحركة الوطنية ومن حدتها ان المشروع الجديد ينص على عدم استفادة الحكومة المصرية من أي شطر من أرباح القناة الا بعد عام ١٩٢١ حيث نص المشروع على ان تنال بعد ذلك ٤ بالمائة من الارباح لتنسال ١٢ بلمائة من الارباح لتنسال ١٢ بلمائة من الارباح لتنسال ١٢ بلمائة من ١٩٦١ الى ١٩٦٨ موعد انتهاء امد الامتياز.

والواقع ان الوضع المصري قد اصبح اخطر بما ظنته السلطات. فقد تألفت بجمعيات سرية عديدة منها جمعية الاخوة المشتركة . بينا وصل غضب الشعب على بطرس باشا الى ذروته العليا عندما تقدمت شركة القناة بمشروع الاتفاق الجديد. مما دفع بأحد الوطنيين المتطرفين الى العمل السريع فاغتال في ٢٠ شباط (فبراير) بطرس باشا وكانموسم السياحة في اوجه ، وجو القاهرة في اكثر المام مرحاً وبهجة .

لقد انكرت الوطنية المصرية ان تكون لها اية مسؤولية في اغتيال بطرس إثنا اذا لم تكن هنالك من قرينة تدينها مباشرة فانه ليس ثمة شك كبير بأن تحريضها المستمر قد ساهم في تهيئة اسباب الاغتيال وجوه. ولقد اكتشف النائب العام اثناء التحقيق كمية من القرائن تتعلق بخطط جمعيسة و الاخوة المشتركة ، لتخليص البلاد من والاحتلاليين، أي من البريطانيين ومن الذين يتعاونون معهم .

اما ابراهيم الورداني الكيائي الشاب الذي كان بالتأكيد مختل العقل فقد رفض أن يشرك احداً معــه في جريمة الاغتيال ، مصرحاً بأن عمله كان مكتوباً ومقدوراً عليه وانه قام به نتيجة معتقداته واجتهاداته الشخصية .

وقد تبين من الأدلة ان الورداني هو الذي اسس جمعية ومصر الفتاة ، الارهابية السرية ، ولكن المحكمة التي ادانته اضطرت الى اعلامه عدم مسؤولية من اتهمتهم بالاشتراك معه نظراً لعدم توفر الادلة على ادانتهم .

وهكذا حوكم الورداني وحده وحكم بالاعدام وشنق،وم ٢٨ حزيران (يونيو) فقضى نحبه كبطل قومي .

ومع ان اغتيال بطرس باشاكان اول اغتيال سياسي مهم في مصر الحديثة ، فان الجاليات الاجنبية والطائفة القبطية ذعرت منه ذعراً شديداً مكشوفاً ،بينا هللت الصحف الوطنية والعناصر الوطنية للورداني واعتبرته وطنياً عظيماً بل

ان العناصر المعتدلة حيّت كذلك الورداني . ومن الامثلة على المدى الذي ذهبت اليه العناصر المعتدلة في المجتمع المصري في معارضتها للبريطانيين ان الهلباوي المحامي المرموق والعضو البارز في حزب الشعب المعتدل والذي شغل منصب المدعي العام في قضية دنشواي، والذي كان صديقا حميماً لبطرس باشا قد عرض خدماته على الورداني كوكيل عنه امام المحكة .

ولما قضت المحكمة بالاعدام على الورداني اصدر المفسي الاكبر فتوى من دار الافتاء والمحكمة الشرعية يعلن فيها ان الحكم غير شرعي بالاستناد الى ثلاث ذرائع منها ذريعة ذات مغزى هام هي ان المسلم الذي يقتل كافراً لا يجعل نفسه عرضة لعقوبة الاعدام.

لقد برهنت قضية الورداني على ان النزعة الى الاغتيال والثورة ، تلك النزعة التي تكشف عنها الغليان الوطني بعد عقد (١٠ سنوات) من اغتيال بطــــرس باشا ، كانت قد بدأت تختمر في ذهن الحركة الوطنية عــام ١٩٠٩ .

واذا لم يكن ثمة اهمية كبيرة كامنة في اغتيال قام به انسان يفتقر الى التوازن الكلي فقد كان هنالك معنى خطيريكن في انعمله قد قوبل بالتهليل من قسم كبير من الرأي العام المصري .

ولما عين محمد باشا سعيد رئيساً للوزراء خلفاً لبطرس باشا غالي استقبل نبئا تعيينه كانتصار للحركة الوطنية. فقد كان سعيد باشا من اتباع مصطفى كامل وقد اشتهر عنه بأنه كان على خلاف كبير في الرأي مع بطرس باشا غالي عندما كان وزيراً في وزارة بطرس باشا.

الا ان رئيس الوزارة الجديد لم يكن على الاطلاق من المتطرفين ، فقد اولى بتأييده المشروع المقترح لاتفاقية القناة الجديدة الذي اوصل الهياج الشعبي في مصر الى اوجه .

ونتيجة للاضطراب الشعبي اعلن سعيد باشا بأنه لما كانت قضية القناة من الاهمية بمكان فان حكومته ستلتزم على أي حال بما يقرره المجلس الوطني .

سارع المجلس الوطني الى تأليف لجنة لدراسة مشروع الاتفاقية ، فانتهت من

دراستها عام ١٩١٠ برفض المشروع على اساس ان مصر ستخسر كثيراً من جرائه . وردت اللجنة على دعوى الشركة بأن مصرلن تستطيع ادارة القناة بأن الحكومة المصرية تستطيع اذا لزم الامر ان تلجأ الى المعونة الدولية من الحل ذلك .

واخيراً أوصت اللجنة بان على الحكومة قبل ان تتعاقد على تأجير حقوقها الهامة في قناة السويس لمسدة اربعين سنة ان تنتظر الى ان تكون هي صاحبة الشأن والسلطة في تصريف شؤون بلدها .

لقد وافق المجلس الوطني في الوقت المناسب على هذا التقرير المشحون بالآراء الوطنية ورفض مشروع الاتفاق الجديد بما جعل المجلس موضع انتقاد الجاليات في الأجنبية لأنه ابدى افتقاراً الى الشعور بالمسؤولية! ووجدت تلك الجاليات في رفضه المشروع دليلا على عدم الهلية مصر لحكم نفسها !!

ومما يذكر ان السير الدون غورست علق في تقريره السنوي عن احداث عام ١٩١٠ على تقر اللجنة البرلمانية بقوله :

« لا يمكن القول بأن لهجة تلك الوثيقة ولا الحجج التي تتضمنها تبرز الامل بأن يصار الى بحث مشروع تمديد امتياز شركة القناة بعقلية متجردة ، فالسجية الرئيسية التي يتسم بها التقرير هي افتقار كامل تام الى الثقة بنوايا الحكومة الطيبة » على ان هذا الانتقاد الاجنبي لم يثبط همة الوطنيين بل انهم طا لبوا يمنح البلاد دستوراً جديداً بروح من العزم والثقة لم تكن معروفة عنهم قبلاً . فلقد شجعهم تعيين سعيد باشا رئيساً للوزراء ، ثم شجعتهم الهزيمة التي اوقعها المجلس الوطني بالحكومة وبالخديري الذي نادى بقبول مشروع اتفاق القناة الجديد .

لقد روى ج. الكسندر البريطاني المقيم في مصر في كتابه ( الحقيقة عن مصر ) رواية شاهد عيان الحالة السائدة في مصر صيف عام ١٩١٠ فوصفها بأنها مختلة بشكل مرعب في العاصمة وفي المديريات، حيث يهدد الخطر ارواح المقيمين الاوربيين .

وقال ان الجميع كانوا يعلمون بانتشار روح العصيان في الجيش وبأن اختلالى النظام كان يسود وزارة الداخلية. واضاف بانه علم من مصدر رسيمي رفيع بأن جمية الاخوة المشتركة وغيرها من الجمعيات السرية الارهابية كانت تعد الترتيبات

للقيام بمذبحة عامة تستهدف الاجانب. واستطرد يقول ان البلاد كانت مسرحاً لاعمال الانتهاك والاعتداءات المسلحة والسرقات التي كان الناس يتسترون عليها ان لم يشجعوها اذا كانت تستهدف الاجانب. كما انه بات معروفاً ان موظفي الحكومة يثيرون الاحقاد والضغائن الدينية.

لقد القى الرأي العام في بريطانيا وكذلك افراد الجاليات الاجانب في مصر مسؤولية هذه الحالة على عاتق السير الدون غورست الذي اتهم بأنه قد ادى الى ضماع الهمية البريطانية بتساهله .

ولهذا فقد قررت الحكومة البريطانية ان تلجأ الى اظهار مزيد من الحزم في مصر ، وبدأت تطبق سياسة الحزم والعزم عام ١٩١٠ . ولكن السرطان كان قد اصاب حينذاك السير الدون غورست فلم يتم له تنفيذ هذه السياسة .

وفي ذلك العام زار اللورد كيتشنر مصر وعاد في العام التالي اليها وقد عين معتمداً عاماً. اما الخديوي فقد ذهب الى بريطانيا يجله الحزن ليكون الى جانب غورست المحتضر الذي كان قد اولاه الاحترام والتقدير اللذين تاق اليهها دائماً .

لم يكن هنالك غير اللورد كيتشنر من يليق بتنفيف سياسة الحزم والعزم البريطانية الجديدة في مصر ذلك الحين؛ لأنه كان قدتربى علىسنة اللوردكرومر، وكان قد اكتسب سمعة طيبة لدى المصريين حين قاد جيشهم الى النصر والى دخول الخرطوم.

ومن جديد عاد المعتمد العام يحيط نفسه بمظاهر الفخامة والابهة فسكان كيتشنر ملكاً من غير عرش وقد جاء ليحكم مصر بيد حازمة لعل الكثير من المصريين رحبوا بها لقلقهم من خطر الاضطراب والفوضى الذي كان تحدقاً بهم .

ومن اجل سياسة الحزم والعزم استصدر كيتشنر مجموعة من القوانين الصارمة منها قانون التآمر الجنائي وقانون الرقابة على الصحة وقانون انضباط المدارس وطبق هذه القوانين بمنتهى الصرامة .

ولما اعلنت ايطاليا الحرب على تركيا في طرابلس الغرب واصبح متوجباً على مصر ان تهب الى نصرة الدولة التركية التابعة لهــــا استخدم كيتشنر كل وسيلة

ادارية تنفيذية لمنع مصر من نصرة تركيا .

ونزلت يد كيتشنر بصرامة وقسوة على الخديوي عباس حلمي كذلك ، فمنعه من بيع خطسكة حديد مربوط ثم اصلح ادارة الاوقاف وخفض بذلك مدخول الخديوى من نظارته للاوقاف . اما الحركة الوطنية فقد انكشت خوفاً .

ومع ذلك فان اللورد كيتشنر ادرك بسرعة بأن القسر ليس الجواب التام وليس الحل الناجز للمشكلة المصرية، فأعطى مصر في عام ١٩١٣ دستوراً جديداً ينص على التمثيل النيابي بالانتخابات الشعبية ، فكان هذا الدستور خطوة فعلية فعالة نحو الحكم الذاتي. وبموجب ذلك الدستور منحت المجالس الاقليمية والبلدية سلطات فعلية جعلتها كحكومات علية ، واتيح للمجلس التشريعي وللجمعية المعومية ان يقولا فعلا كلمتها في حكومة البلد.

اما الجمعية العمومية التي كانت تتألسف من ٨٣ عضواً ينتخب ٦٦ منهم بالتصويت غير المباشر ، فقد كانت في المقام الاولجمية استشارية. ولكن كان لها صلاحمة تعلم الفوانين واصدارها كما ان مناقشاتها كانت علنمة .

ومع ان الدستور لم يرض الفئة الوطنية المتطرفية فأنه ارضى ذلك الشطر الكبير من الرأي العام الوطني المعتدل الذي كان يتباعد باستمرار عن الادارة البريطانية منذ بداية القرن العشرين.

فثلًا سعد زغاول الذي استمر يتعاون مع الادارة البريطانية والذي كان قد ايد مشروع الاتفاقية الجديدة لشركة قناة السويس ؛ اخذ في تلك الاثناء يصبح اكثر تردداً سنة بعد اخرى في التعاون مع الادارة البريطانية .

ثم ما لبث سعد زغاول ان لجأ الى المعارضة المكشوفة للبريطانيين عندما جاء اللورد كيتشنر الى مصر ، الا انه مع ذلك قبل بمنصب رئيس المجلس التشريعي الجديد .

وفي عام ١٩١٤ اصبحت العلاقات بين مصر وبريطانيا احسن بماكانت عليه في أي فترة مضت ، منذ منتصف القرن التاسع عشر . ولو ان اللورد كيتشنر استطاع ان يبقى مزيداً من السنوات ليقود الشعب المصري نحو تحمل مسؤولية

الحسكم الذاتي وليعلم الحكومة البريطانية ان تقبل بذلك لكان الطريق قد مهد لتطور منطقى متعقل للعلاقات الانكلاية المصرية .

صحيح ان ذلك ما كان حرياً بأن يقع الا اذا كانت الحكومة البريطانية مستعدة لاعادة مصر الى المصريين في الوقت المناسب.

لقد سلم معظم المصريين بالدستور الجديد كخطوة واحدة نحو اقامة حكومة مصرية مستقلة ، وكان خليقاً بالمجلس التشريعي شأنه شأن كل المجالس شبه التمثيلية ان يتحول في زمن قصير نسبياً الى طليعة حركة تلتمس الحصول على مزيد من حقوق السمادة القوممة .

ولكن ما أتيح لهذه الاحتالات مجال الاختبار فلقد نشبت الحرب العالمية الاولى في عام ١٩١٤ ودعي اللورد كيتشنر الذي كان متغيبًا عن مصر اثناء ذلك لاستلام القيادة العليا للجيوش البريطانية .

اما الخديوي عباس حلمي الذي كان موجوداً في القسطنطينية آنذاك فقــــد طلب اليه الا يرجع. وفي a تشرين الثاني ( نوفمبر ) دخلت تركيا الحرب بجانب المانيا مما جعل مصر قطاعاً من الجبهة الشرقية .

وفي خلال ٢٤ ساعة من اعلان تركيا الحرب اصــــدر حسين رشدي رئيس وزراء مصر تعليماته الى الشعب بوجوب التعاون تعاوناً كاملاً مع البريطانيين .

كان الوضع دقيقاً شائكاً فقد طلب الى المسلمين المصريين ان يتماونوا مع الكفار ، ضد ابناء ملتهم ؛ يبنا ظلت مصر محايدة اسمياً وان كانت عملياً قد اقتحمت في الحرب . . وفي هذه الظروف لم يكن في مصر من حماسة القضية البريطانية . ولقد جرت الحكومة البريطانية في هذه الحرب الى اعطاء طابع قانوني لعلاقاتها مع مصر فاعلنت في كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩١٤ بأن مصر قد اصبحت محمية بريطانية . وفي الوقت ذاته خلعت عن العرش الحديوي عباس حلمي واستبدلته بحسين كامل اكبر ابناء سلالة محمد على واعطته لقب سلطان ، بينا حل السير هنري ما كاهون محل اللورد كيتشنر كمعتمد عام . الا ان السلطة الفعلية في مصر كانت في يد السير جون ماكسويل الذي ارسل كيها يدير المجهود

العسكري البريطاني في مصر. والذي اصدر عدداً من الانظمة الخاصية بزمن الحرب دونان يحسب بالطبع حساباً لاعتراضات المصريين ولحا لتهم النفسية الخاصة. سدت تلك الانظمة مشفوعة باعلان الحماية الطريق في وجم أى احتمال بقيام تعاون حثيث بين السلطة البريطانية والحركة الوطنية في مصر. واضمحلت الآمال التي كان دستور كيتشنر قد احياها فقد كان لمجرد كلمة « الحماية » ذكريات بغيضة في اذهان الشعب المصري الذي كان يستخدمها للتعبير عما يتمتع به الاجانب من حماية خاصة في مصر ، وبالتالي فان هذه الكلمة ارتبطت في الاذهان بابشع واسوأ اعمال استغلال نظام الامتيازات الاجنبية . ومع ان حسين كامل كان محبوباً لدى الوطنيين الذين كانوا يكرهون عباس حلمي ويخشونه فان منحه لقب سلطان كان بمثابة اهانة وجهت الى الحركة الوطنية التي كانت ياستمرار معارضة لأي توسع في سلطة البيت الحاكم الذي اضطهد الشعب و اتكل على الحماية البريطانية. الا أن الظروف الحربة لم تتح للحركة الوطنية أية فرصة للتعمير عن نفسها حكومة الاحتلل طيلة الحرب وكانت النتيجة ان مصر اصبحت اذ انتهت الحرب وخيم السلام على العالم مستعدة جاهزة للاضطر ابات ومنظمة من اجسل القيام بها .

## الفصل العَامِيْر

وقد انتظرت هذه القوة الاتراك عند ضفة القناة وهزمتهم في ٣ شباط (فبراير) ١٩١٥ ولكن الحرب ظلت بعد ذلك تطرق ابواب مصر لمدة اكثر من عام ونصف في شكل غارات متقطعة يقوم بها الاتراك والالمان في سيناء . بينا اخذ السنوسي يثير المتاعب على الحدود الغربية المصرية عند السلوم . وفي الوقت ذاته كانت اذهان المصريين قد اشبعت بأخبار ما حل بفرنسا من اهوال وبأنباء فاجعة غالبولي .

وما لبث الجنرال الالماني كريس فون كريسنشتاين ان حاول انهاء حسالة الركود في جبهة سيناء اذ هاجم قوة القنال البريطانية التي كانت قد عززت حتى اصبحت تتألف من ثلاثة فيالتي. ولكنهزم في موقعة القنطارة في آب (اغسطس) ١٩١٦ فاندفعت القوات البريطانية تلاحقه مجذر الى سيناء محتلة العريش ولكنها لقيت الهزيمة في غزة خلال شهري آذار ونيسان (مارس وابريل).

في ذلك الحين كان مركز الاتراك في المنطقة العربية قد تدهور ذلك ان الحركة القومية العربية السرية التي سعت الى الحكم الذاتي ضمن الامبراطورية التركية قد ترددت في ربط نفسها مع الحلفاء المسيحيين ، ولكنها ما لبثت ان ادركت بأن العرب سيكونون ، في حالة تجزئة الامبراطورية العثانية ، مجاجة الى تأمين

استقلالهم.

والواقع ان حكم الارهابالذي باشره جمال باشا ضد القوميين العرب وتوّجه باعدام ٢١ زعيماً ومفكراً عربياً بارزاً في ٦ ايار (مايو) ١٩١٦ قد حثهم على الانفصال بشكل مكشوف عن تركيا .

وكان شريف مكة الملك حسين على اتصال مع البريطانيين لتأمين قيام مملكة مستقلة مقابل تعاون العرب عسكرياً مع الحلفاء . كاكان على صلة بالحركة القومية العربية لتأمين تعاونها معه .

وكانت النتيجة اندلاع الثورة العربية عام ١٠١٧ وهي الثورة التي ارتبطت وقائمها باسم الكولونيل لورنس والتي رفض بها العرب رفضاً نهائياً الاستجابة للدعوة الاتراك بالاشتراك معهم في حرب مقدسة ضد الكفار ، بما اتاح لبريطانيا والحلفاء مساعدة عسكرية كبرى .

وهكذا توالى الجنرال اللنبي قيادة القوات البريطانية المهلهلة واندفع بهامعتمداً على معونة القوات العربية غير النظامية ليدخل القدس في كانون الاول ديسمبر ١٩١٧ ثم ليزحف من نصر الى نصر مع القوات العربية ليدخل دمشق في اول تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩١٨ .

لم يبذل الشعب المصري أي مجهود في خلال سنوات الحرب الاربع للنهوض لتأييد الاتراك ودعمهم .

فبينا دب الاضطراب والفوضى في صفوف الوحدات الهندية نتيجة الدعاية للوحدة الالمانية فأن الجيش المصري المؤلف من ٣٠ الف رجل قــــام بأخلاص يحرس السودان من نتائج تلك الدعاية هناك .

وفي هذا يكن الدليل على ان حركة الدعوة للوحدة الاسلامية لم تكن في حد ذاتها القوة الدافعة للنضال الشعبي في مصر ، انما كانت اداة استخدمتها المقاومة الوطنية المصرية. ذلك ان الجماهير المصرية المحرومة من الزعامة الوطنية والمضطرة بسبب انظمة زمن الحرب الى التزام الهدوء قدعملت بولاءوراء حكامها البريطانيين الى ان وجدت في النهاية الاسلام بالذات ممثلاً في شريف مكة في صف البريطانيين.

لقد تحولت المدن المصرية اثناء الحرب الى معسكرات مسلحة كان المصريون فيها على العموم من حاملي الحطب وسقائي الماء .. ولكن الشعب أسهم مع ذلك بنصيب في المجهود الحربي. ذلك ان فيالق العمل المصرية التي الفت في الاصل كيا تستخدم في غاليبولي كانت تتألف من متطوعين اجتذبتهم عقود قصيرة الامدة عدم برواتب عالمة .

وهكذا ساهمت مصر في حملة العراق بزهاء ١٥٠٠ رجل وساهمت في المجهود الحربي في فرنسا بزهاء ١٠ آلاف رجل هذا بينا دعي افراد الاحتياطي العسكري الى الجيش لمدالسكك الحديدية عام ١٩١٦. وجندت السلطات المزيد من المصريين لاعمال النقل بالجمال في فلسطين وسوريا، والواقع ان١٣٥٥ الف مصري قد اشتركوا في الحملة السورية . وان الوثائق الرسمية بمسا فيها برقيات الجنرال اللنبي لتشهد بخدماتهم وفعاليتهم .

ففي عام ١٩١٧ كان هناك ٢١ الف مصري في مصلحة النقل بالجمال قتل منهم ٢٢٠ شخصاً وجرح ١٤٠٠ ومات اربعة آلاف في المستشفيات .

على ان الحالة في مصر عام ١٩١٧ كانت ابعد ما تكون عن السعادة ؟ فلقد اضطرت الحكومات المصرية تحت ثقل مقتضيات الجبهسة السورية الى تجنيد المصريين ومصادرة الحير والجمال والاستيلاء على محصول الذرة . ولم يكن هناك مجال زمني للتبصر في طريقة تنفيذ هذه الاعمال العسكرية . وتتيجة ذلك فأن الفقراء هم الذين عانوا من جرائها ، وهم الذين تحملوا جرائرها فكان عسدة القرية يتخلص من اعدائه القدامي بأيقاعهم في قبضة موظفي التجنيد وبمصادرة حيواناتهم لضمها الى القوافل المسافرة لتغذية الحملة السورية. اما مصادرة محصول حيواناتهم لضمها الى القوافل المسافرة لتغذية الحملة السورية. اما مصادرة محصول كل مكان .

واذ اقترب عام ١٩١٧ من نهايته وصل الفقراء في مصر الى حالة ما كانوا ليستطيعون فيها ان يشتروا من الغذاء ما يكاد يكفي باود حياتهم . وهكذا فقد فقدوا ثقتهم بالعدالة البريطانية بما اوصل الى الاوج الاستياء الشعبي الذي اصبح اكثر شبوعًا اذ شددت السلطة العسكرية قبضتها الثقبلة على البلاد .

وبالطبع علقت اعمال المجلس التشريعي اثناء ذلك وقضت السلطة على الصحافة الوطنية او اخضعتها لارادتها بالرقابة الشديدة التعسفية، التي وصفها مراسل التايمز في القاهرة بإنها رقابة وحشمة عديمة الكفاءة الاهلمة .

وامتلأت السجون كذلك بالمشبوهين السياسيين ومنع حق الاجتماع بحيث لم يسمح لاكثر من خمسة اشخاص بالاجتماع دون ان يتعرضوا لطائلة القانون .

وفي عام ١٩١٥ جرت محاولتان لاغتيال السلطان حسين كامل امضت اثرهما الحركة الوطنية الوقت في صمت وهي تدرس مشكلة الثورة وقد جرها العمــل المتكتم الى الاتصال بالجمعيات الارهابية السابقة .

اما الحكومة فقد كانت شاعرة بخطر تلك التيارات الحقية المهددة ففرضت في عام ١٩١٧ قانون جمع السلاح الذي رجت من ورائه ان تجرد مصر من الاسلحة الخاصة. ولكن الحكومة اثارت بهذا القانون كراهية الناس اكثر من ذي قبل لانه اباح لها انتهاك حرمة البيوت الاسلامية بحثاً عن السلاح.

وعندما انتهت الحرب ظهر الحزب الوطني اقوى بما كان عليه في أي زمن مضى. ففي سنوات الشدة كان قد جر الى صفوفه مجموعة من الزعماء الجدد المتعقلين منهم سعد زغلول الذي كان مسلكه قبل الحرب موضع جدل ونقاش في الحركة الوطنية.

كان زغاول ينحدر من عائلة ريفية فهو فلاح المنشأ ولقد بدأ حياته محامياً ، وكان في بدء حياته تحت نفوذ وتأثير الاميرة نظلي التي كان يدير لهـــا شؤون متلكاتها .

وبناء على نصيحتها تعلم الفرنسية وانتقل الى وسط الطبقة التركية الحاكمة وتزوج فتاة غنية هي ابنة مصطفى باشا فهمي الذي تولى رئاسة الوزارة زمنك طويلا وكان صديقاً للورد كرومر .

وكان سعد زغاول يعتبر في السنوات الاولىمن القرن العشرين من ابرز اعضاء حزب الشعب وكان يبدو انه اكثرهم حظوة لدى المستقبل كاكانت السلطــــات البريطانية ترى انه خليق بالتعاون معها بسبب وشائجه العائلية مع حميه فهمي باشا والواقع ان اللورد كروس قد قدمه الى مصر كزعم المستقبل .

لقد كان سعد زغلول داهية اكتسب بالفطرة دهاء الفلاح المصري. ولكنه كان دمثاً وطريفاً ولا شك ان ولعه بالقهار والترف قد قاده في السنوات الاولى من حياته العامة الى قبول الثمرات الهنيئة اللينة التي قدمتها اليه الوظائف التي جاءته عن طريق الاعتدال في السياسة والتعاون مع حكامه.

لقد جعله اللورد كرومر وزيراً للمعارف وظل يدخل الوزارات المتعاقبة على الرغ من عداوة الخديوي عباس حلمي له .

أما الحركة الوطنية التي كانت ترى فيه مصرياً حقيقياً اصلاً من النوع الذي ترغب في ان يقود البلاد ، فانها قد اصبت في املها بسبب مسلكه في تلك الفترة من حياته، وخاصة عندما دخل وزارة بطرس باشا غالي وأيد مشروع الاتفاقية الجديدة لقناة السويس.

على انه كان يخالج سعد زغاول عطف باطني على الحركة الوطنية ، وكان هــذا العطف يضغط عليه نفسياً باستمرار سنة بعــد اخرى. فلما تبددت الآمال التي أثارها دستور ١٩١٣ نتيجة اعلان الحاية اتجه نهائياً نحو الوطنيين وسار بعد ذلك في السبيل الذي قاده الى زعامة الثورة الجديدة وأصبح وعرابياً » سياسيــا مستعداً لاستثار التعصب والعنف والمقاطعة من اجل تحقيق الاهــداف التي منشدها.

وفي الوقت ذاته كانت الحركة المصرية قد تقوت اثناء الحرب بالثراء الذي اكتسبه الاقطاعيون المصريون الصغار والكبار. والواقع ان ثروة مصر القومية قد تضاعفت، ومع ان كثيراً من هذه الثروة ذهب الى الطبقة التركية العليا ومع ان الفلاح المصري قد ازداد ادقاعاً بسبب ما ولدته هذه الزيادة من تضخم نقدي (تقول التقديرات انه ٢٠٠ مليون جنيه قد تدفقت على مصر اثناء سنوات الحرب) فان وضع الطبقة العليا المصرية قد تحسن فيا يتعلق بفئات الاتراك والاجانب.

اجل لقد زادت الثروة القومية زيادة ملحوظة ، ذلك ان مجموع قيمة العائدات، من تأجير الاراضي الذي كان يقدر بزهاء ١٧ مليون جنيه في نهاية عهد كروس وقد بلغ بعد الحرب الاولى حدود المائة مليون جنيه . ولقد أفاد المزارع المصري من هذه الثروة الجديدة ومن تحسن أسعار القطن . واستطاع بعض الفلاحين القلائل أن يجمعوا الثروات بحسن تدبيرهم بينا وسعت الصناعات الصغيرة (التي نحت لسد احتياجات زمن الحرب) من نطاق امتداد الطبقة المتوسطة التي كان قوامها الاطباء والمحامون .

لقد وسعت هذه التحولات والاتجاهات في الحياة الاقتصادية المصرية قاعدة. الحركة الوطنية التي كانت تنغذى من عناصر الطبقات الفقيرة بواسطة المدارس والجامعات ، التي كانت مكن ومولد الشغب على الاحتلال البريطاني ـ

اما الاحزاب السياسية الصغيرة فقد اضمحلت زمن الحرب حيث فرضت. الاوضاع جموداً قسرياً على النشاط السياسي ، ولما لم تكن هناك من مجالات لاكتساب ود الجماهير سياسياً في المنافسات بين الزعماء ، فان مجموعة الزعماء السياسيين قد تضافرت على هدف واحد ، هو العمل على انهاء الحماية . اما الطبقة التركية الحاكمة فانها لم تستعد هيمنتها المطلقة التي ظلت تتمتع بها لمدة قرن كامل. قبل الحرب .

اما نوعية الادارة البريطانية فانها في الوقت ذاته اخذت تتدهور > فقد كان. مستحيلافي ظروف الحرب العناية بانتقاء الموظفين البريطانيين لمصر > كاكان يفعل كروس وكيتشنر. ونتيجة ذلك لم يتزايد فقط العنصر الاجنبي في المصالح الحكومية المصرية الما اصبح اكثر رداءة في نوعيته. بل ان توظيف الموظفين البريطانيين في مصر لم يكن له في معظم الحالات ما يبرره من خبرة واختصاص يمكن ان تتفع بها مصر.

ومقابل ذلك تدنت نسبة الموظفين المصريين في المصالح الحكوميـــة فبينا كانت ٢٧ بالمائة عام ١٩٠٥ اصبحت ٢٣ بالمائة عند نهـــاية الحرب . وفي عام. ١٩٢٠ كان في الدوائر المصرية ١٧٠٠ موظف بريطاني مقابل عـــدة مثات فقط

يام عهد كرومر .

وتجدر الاشارة هنا اخيراً الى ظاهرة اخرى وهي ان مصر شهدت اثناء لحرب بدلاً من تلك القوات البريطانية الحسنة النظام والانضباط ايام كروس، جيشاً عرسرماً جمع كيفها اتفق بمن هب ودب، فكان افراده يفتقرون الى ادراك. لاهمة السماسة التي تترتب على حسن تصرفاتهم او سوئها.

كان يسود الجانب البريطاني شعور بديمومة حكمه وكانت تندى عنه تصرفات ننطوي على ازدراء واضح للعواطف الوطنية المصرية . فمثلا اقر مجلس الجيش لبريطاني اقامة قاعدة جوية دائمة في ابي قير وقامت ابنية القاعدة الاولى عام ١٩١٧ على ارض صودرت باسعار حددها البريطانيون بالذات ، على الرغم من الاحتجاجات والاعتراضات الشديدة التي وجهها اصحاب الارض .

بل ان الجنرالكلايتون والسير ريجينالد وينغيت اقترحا عام ١٩١٧ ضم مصر لى الممتلكات البريطانية .

وفي عام ١٩١٧ توفي السلطان حسين كامل، فاحتل عرشه شقيقه احمد فؤاد الذي كان بمثابة غريب في مصر. فقد كان يتكلم الايطالية افضل بماكان يتكلم العربية . وعلى الرغم من انه كان رجلا طموحاً فانه ابقى نفسه بعيداً في تلك المرحلة عن البريطانيين والوطنيين مهيئاً نفسه لمناسبة افضل يزاول فيها نفوذه ، بينا كان السبريطانيون مجملون جميع اوزار شرور فترة ما بعد الحرب .

وبالاضافة الى الاسباب الواضحة التي كانت تدعو الى الاستياء الشعبي ، فقد كان يراوح مصر شعور لاهب بأنها مظلومة مسلوبة الحتى، وانها ابعد ما تكون عن الاستفادة من اعمال التحرير الوطني التي بشر بها الحلفاء كهدف لهم اثناء الحرب . وكان يراوح مصر بالتالي شعور يدعوها للاعتقاد بأنها تساق الى عبودية امر" وادهى. فلقد كانت بريطانيا وفرنسا قد اعلنتا في تشرين الشاني (نوفهبر) ١٩١٨ بأن الحلفاء يفكرون في اعادة الاستقلال الى جميع الشعوب التي كانت تضطهدها تركيا، ولذا فان مصر كلها أخذت تتساءل :

هل يمكن ان يسمح للشعوب العربية التي خاضت حمـــلة صغيرة في الصحراء.

عندماكان النصر على مرمى النظر ان تنال استقلالها بينا تظل مصر محمية مذلولة وهى التي ألقت بكل جهدها وطاقاتها لمصلحة الحلفاء العسكرية في الحرب ?

لقد شجع البريطانيون بالذات هذا النوع من التفكير، بل ان الرقابة الصحفية قد شجعت هذا الاتجاه التفكيري اذ روجت الدعوة للزعم القائل ان الحلفاء يخوضون الحرب للحفاظ على حريات الامم الصغيرة .

فتساءل المصريون هل ستطبق نقاط ويلسون الاربع عشرة على دول العالم كدستور للسلوك الدولي باستثناء مصر ?

لقد كانت اغلبية المصريين تعتقد بأن مؤتمر فرساي الذي دعي لعقد الصلح لا يمكن ان يخلد في الوجود الاذى الذي كانت تأتيه بريطانيا في مصر ، ولا يمكن ان يسمح باستمرار هذا الظلم. ولم يكن هذا الرأي مقتصراً على الاعضاء الناشطين في الحركة المصرية ، فلقد كان اعضاء الحكومة المصرية الذين عمسلوا مع الادارة العسكرية البريطانية زمن الحرب يعتقدون بأن الوقت قد حان كيا تستجيب بريطانيا للمطالب المشروعة التي تستطيع مصر تقديها .

وهكذا حالما وقعت الهدنة طلب سعد زغاول الى السير ريجينالد وينغيت المفوض السامي البريطاني الاذن بالذهاب الى لندن لعرض القضية المصرية. ولكن الحكومة البريطانية رفضت طلبه على الرغم من توصية وينغيت باعطائه الاذن . كما ان الحكومة البريطانية رفضت طلباً مماثلاً تقدم به رئيس الوزراء رشدي باشا وزميله في الوزارة عدلي باشا يكن .

الا ان هذا الموقف المتصلب الذي وقفته الحكومة البريطانية حينذاك احرج موقف كل سياسي معتدل في مصر .

وفي كانون الثاني (يناير) ١٩١٩ تولى سعد زعاول زعامة الحملة الوطنية معلناً برناجها الذي يطالب بالاستقلال التام.. وظهرت بوضوح المخططات التي كانت الحركة الوطنية قد اعدتها زمن الحرب. وتباورت في طوفان من الدعاية من المطابع السرية في جميع انحاء مصر .

كان الهدف الاول لهذه الجملة الوطنية اكتساب حق ارسال وفيد الى مؤتمر

الصلح في فرساي . واستعداداً لذلك وزعت اللوائح باسماء اعضاء الوفد كعرائض يوقعها الناس في كل مكان . وعلى الرغم من ان السلطات صادرت كميات كبرى من هذه العرائض ، فقد وقع الناس منها ما يكفي لاعطاء الاسماء التي تتضمنها صفة مندوبين يمثلون الشعب تمثيلاً صحيحاً .

وتراجعت السلطات البريطانية قليلاءالا اناقصى ما تراجعت اليه هو سماحها لرئيس الوزراء رشدي باشا بالذهاب الى بريطانيا ولكن وضع رشدي باشاكان حرجاً وكان مقامه الشعبي لا يذكر بجانب مقام سعد زغلول ولذلك طلب ان يذهب سعد زغلول معه الى لندن ولما رفضت السلطات البريطانية طلبه هذا استقال في اول آذار (مارس) ١٩١٩.

وفي هذه الاثناء كان السير ريجينالد وينغيت صاحب الخبرة الطويلة في مصر والسودان ينصح الحكومة البريطانية باستقبال سعد زغلول ولكن نصائحه ذهبت عبثاً. بل ان الحكومة البريطانية استدعته الى لندن ليقدم تقريراً عن الوضع المصري ، فلما ذهب لم تسمح له بالعودة الى منصبه!

وازدادت مشاعر المرارة والخيبة حدة في مصر عندما وجهدت ان الحبشة والحجاز ممثلان في مؤتمر الصلح الذي عقد في فرساي (باريس) فوجه سعد زغلول مذكرات يدافع فيها عن وجاهة طلب مصر في قبول اشتراكها بمؤتمر الصلح الى كل من لويد جورج والمسيو كليمنصو والرئيس ويلسون والسنيور اورلاندو.

الا ان الجنرال واطسون قائد القوات البريطانية في مصر حذر سعد زغلول واتباعه على تحذيره واتباعه من مغبة الاستمرار في الشغب . فأجابه سعد زغلول واتباعه على تحذيره بأن نشر في اليوم التالي مع زملائه احتجاجاً صارخاً علىذلك التحذير . . في كان من السلطات البريطانية إلا ان ركبت المركب الخشن فاعتقلت سعد زغـــاول واسماعيل صدقي ومحمد محمود وحمد باشا الباسل زعيم البدو ونفتهم الى مالطة .

وهب طلبة الجامعــة يقودهم الازهر يتظاهرور في الشوارع واندلعت الاضطرابات في عموم القاهرة وانتقلت منها الى الاسكندرية ثم الى الاقالم . ومع ان القوات البريطانية دعيت لاعادة النظام وأردت برصاصها عدداً من

المتظاهرين فإنها لم تنجح في قمع الحركة الوطنية التي استطاعت ان تشل الحركة العامة في مصر شلاً تاما يوم ١١ آذار (مارس) حيث توقفت القطارات ، وتوقف ارسال البرقيات بسبب حوادث التخريب في الخطوط، بينا حاصر البدو البريطانيين المقيمين في اسيوط. واخد المصريون يوجهون هجاتهم الى القوات البريطانية وضباطها . ففي ديروت قتل جمهور هائج ضابطين بريطانيين وموظفا بريطانيا وخمسة جنود بريطانيين .

وتكشفت هذه الاضطرابات عن قرائن على ان هناك تنظيماً مسبقاً اعتمد في توجيه هجهات الجماهير على المباني الحكومية ومصالح المواصلات والجيش. وكانت تقود الحركة من القاهرة لجنة تدعى لجنة الاستقلال، بينا الفت لجان السلامة الوطنية لتوجيه الثورة وقيادتها كما الفت « حكومات » مستقلة في الاقاليم .

على ان عدد القوات البريطانية التي لم تزل سرابط في مصر ما كان يسمح آنذاك بنجاح الثورة . وهكذا فقد استعاد الجيش البريطاني زمام الامور في الدلتا اولائم انحدر بدباباته وسياراته المصفحة وقطاراته تسانده الطائرات واخذ يفرق على الطريق التجمعات المشبوهة بإطلاق نيران المدافع والبنادق وبقصفها بالقنابل جواً واخذ ينتقم انتقاماً شديداً لماحل به من هزائم سابقة . ففي ديروت اعدمت السلطات البريطانية يوم به نيسان (ابريل) ثلاثين شخصاً اعتبرتهم مسؤولين عن مقتل البريطانية فيها .

وفي ٢٥ آذار (مارس) ارسلت الحكومة اللورد اللنبي الى مصر مفوضاً سامياً وقد زودته بصلاحيات خاصة لمعالجسة الموقف وبعد ان استشار اللنبي جميع اصحاب الرأي في القاهرة بما فيهم أعضاء لجنسة الاستقلال اعلن بأن سعد زغلول ورفاقه المعتقلين في مالطة سيفرج عنهم وسيسمح لهم بالذهاب الى باريس. فرانت على مصر فترة قصيرة من الابتهاج بحيث ان الجماهير اخذت تهتف في الشوارع للجنود البريطانين بل حتى للسلطان احمد فؤاد الذي لم يرفع اصبعال لنصرة الشعب في نضاله ضد البريطانين مما جعله اكثر الشخصيات موضعاً للكراهمة في مصر . .

ونتيجة لهذا التطورقبل رشدي باشا بالعودة الى تسلم مقاليد رئاسة الوزارة. ولكن موجة المودة بدأت تنحسر وتضمحل ، ذلك ان الحركة الوطنية التي لم تكن قد عدلت بأي حال من طلبها انهاء الحاية ، تعلمت بأن العنف على نطاق واسع خليق بأن يحمل الحكومة البريطانية على التراجع وعلى الامتثال للمطالب الوطنية. وهكذا بدأت الاضطرابات الدامية من جديد. ولكن لجنة الاستقلال اذ ادركت ان اللجوء الى العنف في القاهرة غير خليق بأن يساعد سعد زغاول على اداء مهمته في باريس ، كبحت عنان الجماهير واستبدلت العنف بالمقاومة السلبية ؛ فدعت الى اضراب عام في القاهرة والاسكندرية ، وجعلت هذا الاضراب فعلياً وفعالاً لبرهة وجيزة اذ استخدمت وسائل الضغط والقسر القضاء على تردد المتردين والحائرين .

وفى الوقت ذاته بعثت بلجنة من الموظفين الحكوميين الى رشدي باشارئيس الوزراء كيما تطلب اليه ان تعترف حكومته رسمياً بصحة تمثيل الوفد لمصر (أي الوفد الذي كان يرئسه سعد زغلول الى مؤتمر الصلح في فرساي) واحت ترفض حكومته الاعتراف بنظام الحماية البريطاني وأن تطلب ابدال الحراس والحفراء البريطانيين في كل مكان بخفراء مصريين.

لقد التزمت الحركة الوطنية الى حد ما الحدود المعقولة فلم تتجاوزها ، وكان ذلك بفضل التقارير والانباء المشبعة بالتفاؤل التي كان يبعث بها سعد زغلول الى مصر من باريس ، ولكن دون ان يكون هنالك في الواقع ما يدعم الجانب التفاؤلي فيها .

فلقد اتفقت الحكومة البريطانية مع حلفائها المخلصين على وجوب استمرار الحماية البريطانية على مصر ، وجاء البند ١٤٧ من معاهدة فرساي يؤكد ذلك. ثم ما لبث اللورد اللنبي ان اكد من جديد يوم ٢٠ نيسان ( ابريل ) في بيان رسمي ان الحماية مستمرة . وفي اليوم ذاته قدم القنصل الامريكي العام في مصر اعتراف حكومته الرسمي بوضع مصر الدولي كمحمية بريطانية .

وفي هذه الاثناء كان الاعتقاد السائد في لندن بأن الثورة المصرية قد تحطمت

على صخرة تصمم اللورد اللنبي وحزمه، فلم يبق الا اعطاء شكل دستوري لمصر ضمن فظام الحماية. وايد هذا الاعتقاد في بريطانيا ما بدا على حركة المقاومسة الوطنية ظاهريا من تشتت واضمحلال. فلقد قبل محمد سميد باشا ذو الشخصية السهلة الانقياد رئاسة الوزارة. وشعرت الحكومة البريطانية بأنهاتستطيع اعداد العدة ، معونة سعيد باشا وبموافقة السلطان احمد فؤاد الضمنية ، لتركيز وضع الحماية وترسيخ اسسه بعد ان كانت الحكومة البريطانية،قد اولت بعينالاعتبار الاقتراحات القائلة بضم مصر الى الامبراطورية البريطانية ومنحها وضع دولة من دول الكومنويلث. او التخلي عن الحماية والحفاظ على المصالح البريطانية وحمايتها بواسطة معاهدة تعقد مع الحكومة المصرية. ولكن الحكومة البريطانية خلصت من دراستها لتلك المقترحات بأنه ليس في الوسع تأمين موافقة مصر على أي من المنهجين المذكورين.

ذلك ان الحركة الوطنية كانت حينذاك اقوى وحدة بما كانت عليه في أي وقت مضى. وذلك لأن رجالاً كسعد زغلول ما كانوا خليقين بان يقبلوا بقيود تفرض على سيادة مصر وتحدد هذه السيادة وفق رغبات بريطانيا سواء كانت تلك القيود مفروضة عن طريق جعل مصر دولة تتمتع بشبه استقلال ذاتي ضمن الامبراطورية البريطانية او بربطها بمعاهدة مشتركة.

وبدا واضحاً ان الخلاف الجوهري بين المصالح البريطانية والاماني القومية المصرية هو من الشدة بحيث يجعل كل اتفاق مستحيلاً؛ طالما ظلت الحركة المصرية الوطنية متحدة.

وفي ١٠ تشرين الثاني ١٩٩٩ اعلن المفوض السامي البريطاني ان الحكومة البريطانية قد قررت ان ترسل الى مصر بعثة برئاسة اللورد ملنر من اجل وضع تفاصيل دستور جديد لمصر، ومن اجل ان تمهد له. ولكن البلاغ الرسمي الذي اعلن ذلك اوضح بأن النية من وراء هذا العمل تهدف الى و الحفساط على الاستقلال الذاتي المصري في ظل الحماية البريطانية ،

ورداً على هذا البلاغ اصدر سعد زغلول على الفور تعليهاته بمقاطعة اللجنة .

وما لبثت ان انهالت الاحتجاجات من كل مكان ومن كل الفئــــات على المفوض السامي . ونتيجة للدعاية الوطنية العنيفة ضد المربطانيين قامت الجاهير الغاضية تتظاهر في الشوارع وتصطدم مع قوات الامن . ولقد قتل عدد كبير من الناس في احدى تلك المظاهرات التي جرت في الميدان المواجب لقصر عابدين. وتتبحة لهذه الاضطرابات الدموية استقال محمد باشا سعيد . فلما وصلت لجنة ملنر الى مصر لقيت مقاطعة تامة من جمــع فئات الشعب المصرى ،وفـــق الاوامر التي· اصدرها سعد زغاول . ومع ذلك فان رئيس وزراء بريطانيا المستر بلفور قد ابلغ مجلس العموم بأن السيطرة البريطانية قائمة بالفعل وإنها ستيقى وتصان (١). وعندما نشر تقرىر لجنة ملنر في بريطانيا ادهش الرأى العام بإقراره بالمسدأ القائل ان العلاقات بين مصر والامبراطورية البريطانية يجب ان تقوم بالتراضي ويواسطة الاتفاق المتدادل واعرب التقريرعن الاعتقاد بامكان التوصل بالمفاوضات الى تسوية للمشكلة. اذا ما اعترفت الامبراطورية البريطانية بصر كدولة مستقلة، واذا ما اعترفت مصر بالامبراطورية كدولة منتدبة على شؤون الاوربين في مصر. وقبل نشر التقرير دعى سعد زغاول الذي كان في باريس لزيارة لندن حيث حاول اللورد ملنر ان ينتزع منه موافقة الوفد المصري على المقترحات التي كان بعد العدة لاعلانها .

اما تلك المقترحات فكانت تنص على وجوب التخلي عن نظام الحماية مقابل عقد معاهدة تحالف تتعهد بموجبها بريطانيا بالدفاع عن استقلال مصر وسلامتها ، بينا تتعهد مصر بأن تستهدي بريطانيا في تصريف علاقاتها الخارجية وان تمنح بريطانيا حقوقاً معينة في مصر .

وتنص المقترحات على وجوب الساح للامبراطورية البريطانية مقابل اعترافها بمصر كدولة ملكية دستورية ذات نظام برلماني وتمثيل دبلوماسي ، بأن تحتفظ في مصر بقوة عسكرياً وألا تمس اوتنتهك حقوق الحكومة المصرية .

۱ اللورد لويد في كتابه «مصر بعد كرومر» وكان اللورد لويد قد رافق البعثة الى مصر •

وتنص المقترحات كذلك على ان لبريطانيا الحق في فرض بعض المستشارين على الحكومة المصرية وفي مزاولة قسط من الرقابة على التشاريس المصرية وعلى الاعمال الادارية ، وذلك حمثا يمس الامر الاجانب .

وبالاضافة الى ما تقدم،خلت تلك المقترحات من اية اشارة الى السودان .

كانت مقترحات ملنر تسد احتياجات بريطانيا. فهي تجرد الحكومة البريطانية من اي مسؤولية حيال الشعب المصري فيا يتعلق بشؤونه الداخلية ، فهي تعطي الحكومة المصرية هذه المسؤولية الثقيلة ، ومقابل ذلك كانت تلك المقترحات تخول بريطانيا الاحتفاظ بمستشاريالدى الحكومة المصرية لتوجيهها نحو المسلك الذي ترغبه لها بريطانيا في علاقاتهامع الدول والشعوب الاجنبية كاتخول لبريطانياان تحتفظ في مصر بقوة عسكرية تتيح لها ان تفرض على الحكومة المصرية المسلك الذي تريده .

واذا كان تقرير ملنر انطوى على خطوة تقدمية فمقترحاته تبيح لمصر مثلاً ان تتصل اتصالاً مباشراً بالدول الاخرى. وكان ذلك مطلباً التمسه الخديوي اسماعيل من سلطان تركيا قبل اربعين عاماً تقريباً ، فان مسا من احد (حتى صاحب الخيال الجامح) يمكن ان يقول ان لجنة ملنر قد عرضت الاستقلال على مصر .

وهكذا فان سعد زغلول الذي عاد الى مصر لاستشارة اعضاء الوفد قسد طالب بتعديلات تمس جوهر العرض البريطاني. فقد طلب الغاء نظام الحاية في الحال وتحديد عدد القوات البريطانية في مصر تحديداً لا تتجاوزه وان تبقى تلك القوات في منطقة مجاورة لقناة السويس فلا تتعداها كما طلب بأن تتخلى بريطانيا عن طلبها بأن تكون الدولة المنتدبة المسؤولة عن الاجانب. عند انهاء نظام الامتيازات الاجنبية . وطلب بأن تتشاطر مصر مع بريطانيا تشاطراً صحيحاً عادلاً متساوياً مسؤوليات ادارة السودان .

ولما لم يكن بوسع اللورد ملنر قبول تلك التحفظات فقلد نشر في ٢٠ كانون الاول (ديسمبر) تقرير اللجنة كما هو، بينا حاول اللورد كرزون ان يتفاوض في لندن لتسوية المشكلة المصرية مع عدلي باشا يسكن رئيس وزراء مصر المستقل الذي كان خصماً للوفد. ولكن عدلي باشا لم يجسر على الاغضاء عن الشروط التي

طالب بها الوفد في تحفظاته المشار اليها آنفاً. هذا بالاضافة الى انسعد زغاول كانقد اصبح اقوى شخصية في المسرح السياسي في مصر ، فسكان لا بد من ان تكون اية تسوية بالاتفاق معه .

وفي ذلك الحين كان اللورد اللنبي يلح سراً على الحكومـــة البريطانية لانهاء الحماية بدون قيد ولا شرط ،ولكن وزارة الخارجية البريطانية كانت تعارضه في ذلك اشد المعارضة .

ولما عاد عدلي باشا الى القاهرة استقالمن رئاسة الوزارة ، فما امكن ايجاد من يحل محله في غمرة الانتفاضة الوطنية التي كان الوفد يثيرها في طول البلاد وعرضها. ولم يلبث سعد زغلول ان نظم في القاهرة خلال كانون الاول (ديسمبر) ١٩٢١ مظاهرة عظمى لتأييد مطالب الوفد ، حدثت في اعقابها اضطرابات جديدة قتل في خلالها جنديان بريطانيان .

وتتيجة لذلك طلبت السلطات البريطانية الى زعماء الوفد الكف عن أي نشاط سياسي . فلما رفضوا اعتقلتهم من جديد وساقتهم الى المنفى .

وكان اللورد اللنبي قد اعد عدته للاضطرابات واعمال التخريب التي حدثت اثر هذه التدابير . ولذلك سرعان ما بث الرعب في البلاد المصرية واخمد حركتها . فقوى نجاحه هذا من نفوذه على حكومته فلقد اطاع الاوامر وصان الامن وحافظ على النظام بيد حديدية ولكن وضح للجميعان الموقف قد وصل الى مأزق لا يمكن السماح له بالاستمرار الى الابد .

وهكذا دعي الى لندن ليقدم تقريراً الى حكومته عن الوضع .

وكان قد اصبح معروفاً بأن اللورد اللنبي على الرغم من الضربة الشديدة التي وجهها لمصر وعلى الرغم من انه يمسك بخناقها بقبضة حديدية ، يسعى الى انهاء الحماية .ولذلك فان رحيله الى لندن كان موضع اسف المصريين الذين لا يزالون يذكرون كيف ان وينغيت سافر في ظروف بمسائلة الى لندن حيث احتجزته حكومته ومنعته من العودة الى منصبه لاختلافه في الرأي معها .

ولكن اللنبي عاد من لندن هذه المرة. وهكذا فان المصريين قد فرحوا عندما

عاد اليهم يحمل في جيبه يلاغاً رسمياً ينهي الحماية. واستقباوه استقبالاً شعبياً حماسياً وحملوه على الاعناق من المحطة الى دار الحماية .

لقد اعلن التصريح البريطاني الذي نشر في ٢٨ شباط ( فبراير ) ١٩٢٢ بأن الحماية قد انهيت وبأن العمل بالقانون العرفي الذي ظل ساري المفعول منذ ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩١٤ سينتهي حالما يصار الى استصدار قانون جزائي عام يشمل بأحكامه جميم سكان مصر .

واحتفظ التصريح لبريطانيا بمسؤولية صيانة سلامة المواصلات وبمسؤولية الدفاع عن مصر وحمايتها، وبمسؤولية حماية الرعايا الاجانب في مصر والسودان. وذلك حتى يصار الى عقد اتفاقات بشأن هذه الامور.

ومع ان التصريح قد نص على ان مصر ستصبح دولة مستقلة ذات سيادة ، فانه لم يعطها الاستقلال ، وفي هذا اشار اللورد لويد ( الذي عين فيا بعد مفوضاً سامياً في مصر وبنى سياسته بكليتها على تصريح ٢١ فبراير ) الى ان التصريح قد اعطى مصر «استقلالاً محدوداً.. استقلالاً خاضعاً لتحفظات معينة موصوفة» واشار الى ان تلك التحفظات كانت « تؤلف شطراً جوهرياً حيوياً من ذلك التصريح ».

والواقع ان بريطانيا لم تدع الوطنيين المصريين الى قبول هذا التصريح الذي لم يصادف لديهم من القبول اكثر بما لقيه تقرير لجنة ملنر الذي كان حجر الاساس في اصدار هذا التصريح.

فلقد كان التصريح بياناً سياسياً صدر بشكل انفرادي عن الجانب البريطاني. ولذلك فان بريطانيا لم تطلب الى المعتدلين المصريين الذين كانوا مستعدين للتسليم بإنهاء الحماية كخطوة نافعة الى الامام ، نقول لم تطلب اليهم العمل على اقناع البلاد بقبوله ، فلقد مضت فيه غير عابئة برأي المصريين . واعلنت مصر دولة مستقلة واصبح السلطان احمد فؤاد ملكا عرف باسم الملك فؤاد الاول .

وعلى اساس هذا التطور الف ثروت باشا حكومة جديدة ، الفت بدورها لجنة لتحضير الدستور ، فنصت اول مسودة للدستور العتيد على ان الملك فؤاد هو ملك مصر والسودان. ولكن لما ظهر بأن اصدار مثل هذا النص الدستوري خليق بأن يجر بريطانيا الى ضم السودان الى مستعمراتها ألغت اللجنة هــذا البند مما ادى الى وقوع اضطرابات جديدة في مصر.

وفي ١٩ نيسان (ابريل) ١٩٢٣ أي بعد أكثر من عام على ابتداء اللجنسة الدستورية في عملها ، صدرت ارادة ملكية بنشر الدستور ، وما لبث ان انتهى العمل القانون العرفي بعد اصدار قانون الجزاء والمحاكمات الجنائية في تموز (يوليو) من العام ذاته . وبعد شهرين صدر الامر الملكي القاضي باجراء انتخابات عامة .

اما حزب الوفد الذي لم يزل زعماؤه في المنفى يجزيرة سيشل فانه لم يعب العدلان الاستقلال واتخذ موقف الماحكة والهجاء حيال الملك . والذين كانوا يتعاونون مع البريطانيين . كان الوفد يعلن بشيء من الصحة بأنه ينطق باسم الشعب المصري ، وعلى هذا الاساس فقد اعلن معارضته القوية لصياغة الدستور بشكل يؤدي الى تقوية سلطة الملك. ويجعل من الصعب اجراء أي تغيير في نصوصه . وعادت الجمعيات الارهابية السرية التي كانت تقبع باستمرار في ظلل الحركة الوطنية الى نشاطها . وهكذا فقد اغتيل المزيد من الموظفين البريطانيين قبل ان يسمح لسعد زغلول وصحبه بالعودة الى مصر في ٣٣ آذار (مارس) ١٩٢٣ حيث توقف الارهاب ونزل سعد زغلول الى الميدان. وسيطر عليه على رأس الوفيد كحزب سياسي يطالب باستلام الحكم . وهو في ذلك لم يسلم بشيء ولكن عدم التسليم وعدم القبول بما جرى لم يمنعاه من الاستفادة من الانتخابات العتيدة . .

ولقد اعلى الدستور المصري الجديد المستقي بصورة رئيسية من دستور بلجيكا مصر دولة حرة ومستقلة وذات سيادة دينها الاسلام والعربية لغتها الرسميسة والقاهرة عاصمتها . وضمن الدستور الحرية الشخصية ولكنه قيد الحرية الشخصية بدعوى حماية النظام الاجتاعي . وخص جميع الوظائف العسكرية والمدنية بابناء مصر باستثناء الوظائف التي ينص القانون او يبيح املاءها بغير المصريين (كان هذا تحفظاً لتبرير استمرار استخدام الموظفين البريطانيين) وخول الدستور الملك السلطة التشريعية على ان يحكم البلاد بالتعاون مع مجلس للشيوخ ومجلس للنواب

وان يصار الى انتخاب اعضاء مجلس النواب، اما مجلس الشيوخ فقد نص الدستور على ان يعين الملك خمسي الاعضاء فيه. أما الباقون فينتخبون اليه. ونص الدستور على ان يشمل فقط الاراضي المصرية . ولكن دون ان يمس هذا التحديد مجقوق مصر في السودان . اما لقب الملك فقد ارجأ تحديده الى ان يحدد نهائياً وضع السودان .

وجرت الانتخابات فانتصر فيها حزب الوفد انتصاراً ساحقاً اذ نال ، وبالمائة من اصوات الناخبين وفاز بمائة وثمانية وثمانين مقعداً مقابل ٢٧ مقعداً نالتها بقية الاحزاب مجتمعة . وهكذا اصبح سعد زغلول رئيس الوزارة المصرية في ٢٧ كانون الثاني (يناير) ١٩٢٤ ولم يكن قد عدل شيئاً من رأيه القائل ان وجود القوات البريطانية يتنافى مع الاستقلال المصري والقائل ان السودان جزء مسن مصر. ولكنه كان يرجو ان يكون حزب العمال الذي استلم الحكم في بريطانيا والذي كان قد وعد مصر بالاستقلال ، اكثر انسجاماً في حكم مع وعده .

وعلى هذا الاساس فقد طلب في ايار (مايو) ان تقطع حكومة رامزي ماكدونالد العمالية تعهداً باعطاء مصر استقلالها التسام كشرط مسبق لاجراء المفاوضات المصرية البريطانية. ولكن حكومة العمال رأت أن تصريع ١٩٢٢ قد منح مصركل الاستقلال الذي تحتاجه.

ومع ان سعد زغاول لم يحصل على التعهد الذى طلبه كشرط مسبق للمفاوضات فانه ذهب الى لندن في ايلول (سبتمبر) ليجد الحكومة العالية لا تزال متصلبة في موقفها . فعاد زغلول الى مصر ليعطي فجأة منصبين وزاريين في وزارته الى اثنين من مشاهير المتطرفين ، هما عبد الرحمن فهمي الذي كان قد حكم بالاعدام ومحمود فهمي النقراشي باشا الذي كان قد سجن بدعوى علاقته باندلاع اعسال الارهاب . وكان الاثنان سجينين عندما جاء حزب الوفد الى الحكم فاطلق سعد زغلول سراحها .

واخذ الوطنيون في مصر اثر تلك المرحلة يشتدون في طلب السيادة على السودان وفي ( اغسطس ) حدثت حركات تمسرد بين صفوف القوات المصرية

المرابطة في السودان وكان القصد من نقل النضال الى السودان ابقاء الحكومة البريطانية تحت ضغط المطالب المصرية، ولكن القوات السودانية لم تتأثر في تلك المرحلة بذلك النضال.

لقد ركز الصراعمن اجل تحديد وضع السودان الانتباه العام على رجل واحد كان يرمز في نظر المصريين الى استمرار تابعية مصر لبريطانيا . . كان ذلك الرجل سر دار السودان السير لي ستارك الذي كان في الوقت ذاته القسائد الاعلى للقوات المصرية ، والذي كان يجب اعادة النظر في وضعه وفي وضع القوات المصرية والسودانية عند صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٣٢ . وكان سعد زغلول بالذات قد صرح بأن وجود اجنبي كقائد اعلى للقوات المصرية امر لا يتفق مع كرامسة الاستقلال المصرى .

وهكذا دار لغط شديد مصحوب بالاستياء حول وضع السير لي ستارك الذي كان يوم ١٩ تشرين الثاني (نوفمبر ) عائداً من وزارة الحربية الى بيته في القاهرة عندما انهال عليه الرصاص من سبعة رجال تنكروا بهيئة الطلاب، وكمنوا بانتظار سروره على جانبي الطريق . وفي اليوم التالي توفي ستارك متأثراً باصابته ، فسارع سعد زغاول الى دار الاقامة ليعرب عن عميق اسفه. بينا وضعت الحكومة المصرية جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه ثمناً لرؤوس القتلة .

لقد تأثر اللورد اللنبي شخصياً ابلغ التأثر بوفاة ذلك الضابط الممتاز وتصرف بالانسجام مع تأثره ، فتوجه بعد تشييع جنازة ستارك الى مجلس الوزراء المصري محاطاً بحرس قوي وقدم الى المجلس دون انتظار التعليات النهائية من لندن، انذاراً طالب فيه الحكومة المصرية بأن تعتذر رسمياً عن الحادث وان تعاقب المجرمين وتمنع المظاهرات السياسة وتسحب القوات المصرية من السودان في بحر المجرمين وتمنع المظاهرات السياسة وتسحب القوات المصرية من السودان في منطقة المجرية في السودان، وان تسحب الحكومة المصرية كل اعتراضاتها على تولى بريطانيا الجزيرة في السودان، وان تسحب الحكومة المصرية كل اعتراضاتها على تولى بريطانيا مسؤولية حماية الاجانب في مصر.

ولقد ارفق اللنبي الطلب الاخير بمذكرة تدعو الى اعـادة النظر في وضع

الاجانب المستخدمين في الدوائر الحكومية والى الاعتراف بسلطة الموظفين البريطانيين في وزارات العدل والمال والداخلية .

وعندما قبلت الحكومة المصرية كل تلك المطالب باستثناء المطالب المتعلقة بالسودان، اعلن اللورد اللنبي الذي كان قد تلقى التأييد من الحكومة البريطانية بأن الاوامر الصادرة بشأن سحب الجيش المصري من السودان ستنفذ على أي حال. وان القوات البريطانية ستحتل جمارك الاسكندرية بانتظار ذلك. وقامت القوات المصرية في السودان بعصيان انضمت اليه هذه المرة الوحدات السودانية ، ولم تستطع السلطات البريطانية اخماده الا بعد قتال مرير .

وفي هذه الغمرة استقال زغلول باشا وخلفه فيرئاسة الوزارة زيور باشا الذي قبل بجميع ما احتواه الانذار البريطاني وتبع ذلك صدور امر من الملك احمد فؤاد بجل البرلمان الوفدي في ٢٤ كانون الاول ( ديسمبر ) .

وعندما اجريت الانتخابات الجديدة في شناء ١٩٢٥ أبقي الوفد في المؤخرة وبدا كما لو ان الجماعات المناهضة له قد فازت بزهاء ٢٠ بالمائة من المقاعد. ولكن عندما اخذ البرلمان ينتخب لجانه الداخلية وموظفيه فوجىء الجميع بأن البرلمان قد انتخب سعد زعلول رئيساً كما انتخب اتباع زغلول لملء بقية المناصب. ونتيجة لهذه المفاجأة حل الملك البرلمان وامر باجراء انتخابات جديدة. ولكن عندما ظهر بوضوح ان الوفد سيكتسح البلاد في تلك الانتخابات وسيفوز كذلك باكثرية المقاعد ٤ الفت الحكومة الملكية تلك الانتخابات ولم تعلن نتيجة التصويت.

لقد انهى اغتيال السردار ستارك مشفوعاً بالتدابير التي اتخذها البريطانيون والملك فؤاد اثر ذلك الفترة الثورية التي بدأت عام ١٩١٩ .

لقد برئت ساحة الوفدمن الاشتراك في اغتيال ستارك عندما اعتقلت السلطات ثمانية اشخاص اعترف احدهم بالاشتراك باغتيال ستارك وادى اعترافه الى ادانة زملائه السبعة ثم الى صدور الحسكم باعدامهم . وكان من بين الذين صسدر حكم الاعدام عليهم في هذه القضية النقراشي واحمد ماهر ، الاان الحسكم لم ينفذ فيهما واطلق سراحهما بعد قليل . لقد وضح على ضوء تلك المحاكمة ان الخطط التي وضعت اثناء الحرب القيام بأعمال العنف من اجل استخلاص استقلال مصركانت بشكل غير مباشر مسؤولة عن كثير من حوادث الاغتيال التي سودت صحيفة السنوات الاولى من العقد الثالث من القرن العشرين ( ١٩٣٠ – ١٩٣٠ ) ولكن بما يشك فيه ان يكون الوفد مسؤولاً ادبياً عن تطعيم المسرح السياسي المصري بالعنف ، وبما يشك فيه ايضاً الاستنباط القائل ان عدداً اقل من حوادث الاغتيال كان خليقاً بالوقوع لو لم يتسلم سعد زغلول مقاليد زعامة الوطنيين ، فقد كان الاحتلال برمته اسراً الملته المصلحة القومية البريطانية . اما الادعاء القائل بأنه قام لمصلحة مصر فقد اضمحل مع مضي السنين بعد كرومر . ثم لم تلبث الجهات البريطانية ان كفت عن اضمحل مع مضي السنين بعد كرومر . ثم لم تلبث الجهات البريطانية ان كفت عن ترداده في تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ . اما فيما يتعلق بالاجانب المستوطنين في مصر ، فان متاعبهم كانت ناشئة عادة من جراء صراع المصريين مع البريط ـ انيين ومن جراء تدابير القمع التي كان الاجانب يطالبون بتنفيذها ايام الاضطرابات .

ويبدو انه من المنطقي المعقول الافتراض بأنه كان في وسع الجاليات الاجنبية في مصر بما فيها الجالية البريطانية ان تتفاهم مع المصريين لو لم يكن في مصر جيش احتلال اجنبي يجعل التفاهم غير ضروري بالنسبة لتلك الجاليات .

لقد دخلت بريطانيامصر بدعوى حماية القناة وحماية مواصلات المبراطوريتها . ولربما كان وجودها في مصر ضروريا لمصالحها ، ولربما كان ينسجم مع مصلحة مصر لو انها سلمت بها طوعاً. ولكن المصريين لم يروا الامر على هذا الوجه وناضاوا ضد الاحتلال بكل ما لديهم من اسلحة . فحاربوا الاحتلال بتعقل وجنون وبهدوء وعنف حسب الظروف . الا ان المسؤولية الادبية عن اراقة الدماء وغيرها من الشرور التي رافقت ثورة ١٩١٩ تكن في التطور المعقد للتاريخ المصري .

ولا ريب في ان التحول نحو العنف قد بدأ قبل ثورة١٩١٩ في الفترة التيكان فيها سعد زغلول يتماون مع البريطانيين . فلقد كان التطرف قد توغل في ذهنية البمض في مصر حتى ان تصلب سعد زغلول في نهاية حياته لم يكن كافياً في نظر المتطرفين المصريين بل لقد جرت محاولة لاغتياله في تموز ( يوليو ) ١٩٢٤ فلقد

اصبحت نزعة الشعب الاستقلالية من التطرف بحيث لم يكن يستطيع حتى هو بالذات ان يغير شيئًا من الافكار التي تبناها الشعب المصري، والتي غذاها هو بذاته سنوات طويلة من الاقوال البليغة المتصلبة في الاراء التي تنادي بها .

لقد كان مستحيلًا على اي رجل ان يقود مصر لمـــدة طويلة بينا يتعاون مع البريطانيين. والواقع ان جماهير سكان المدن المصرية واحياناً جماهير الارياف هي. التي حددت نزعة النفسية المصرية وليس الساسة الافراد .

فالجماهير هي التي عظمت شأن سياسيين كسعد زغلول. وبدون تلك الجماهير يمكن لسياميما او ملك ما ان يحكم مصر ولكن بألقوة المجردة وحدها .

## الفصل الحادي عثير

لقد حطم تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ وحدة الحركة الوطنية اذ حول سلطاناً لا حول له ولا طول الى ملك قوي النفوذ يمكن ان يستقطب حوله كل العناصر المعادية للوفد و لمختلف العناصر المتطرفة .

ولقد نص دستور ١٩٢٣ على ان الملك حق حل البرلمان او تعطيله عن العمل ، وحق تعيين الوزراء واقالتهم، وهكذا لم يعه المقوض الساسي البريطاني المسؤول الوحيد عن تحقيق المطامح السياسية الفردية او عن عرقلتها . فالملك لم يكتسب فقط السلطة التي تمكنه من تحقيق مطامح من يشاء من الافراد والساسة بل اكتسب كذلك السلطة التي تمكنه من تحقيق مطامحه عن طريق استثار مطامح الآخرين.

لقد كان الوفد في الحقيقة بوتقة تجمع مختلف الفئات والجماعات الوطنية التي كانت بمعظمها ولو الى حد متفاوت جمهورية النزعة والميول. وبالطبع كانت تعارض في توسيع الصلاحيات الملكية .

والواقع ان الملك كان الرمز الباقي للطبقة العليا التركية، التي لم تعد منسذ الحرب العالمية الاولى القوة القومية الماسكية. فلقد رفع الثراء الذي اصابه المصريون طبقتهم العليا المصرية الى مستوى الطبقة العليا التركية ، ودمج الطبقتين فلم يبق. ما يميز الطبقة التركية سوى الاقرار بانحدار بعض العائلات النافذة من اصل تركي.

اما الوفد بالذات فانه لم يكن بالمعيار الاجتاعي حركة شعبية على الرغم من ان الامة بأسرها كانت تطيعه طاعة عمياء في الثورة على البريطانيين ، فقد كان يمثل القوة الرجعية للطبقة المصرية العليا. ولذا فانه احتل الى مدى ما محل الحركة.

الارستقراطية التركية السابقة . اما سعد زغلول فلم يكن ينظر بعين العطف الى أي شغب شعبي يهدف لتحقيق اغراض اجتاعية . وربما كان ذلك لأنه يدرك قوة الشغب الشعبي . ولقد فضل سعد زغلول القمع على الاسسلاح عندما حدثت اضطرابات بين صفوف عمال المصانع في القاهرة عام ١٩٢٣ الذين اصيبوا بضائقة شديدة نتيجة تضخم الاسعار في فترة ما بعد الحرب. ولقد استخدم سعد زغلول الجيش لزج المئات من العمال في السجون حيث بقوا فيها عدة اشهر .

ومع ان معظم هذه الاضطرابات العالية قـــد حدثت في مصانع وشركات اجنبية فان سعد زغلول لم يكن مستعداً لاحــةال هذا النوع من النضال ضد الاجنبي .

اماً معارضة الوفد للملك فقد كانت نزعة عداء موروثة حيال سلطة الاجانب في مصر وكانت عاطفياً تنسجم مع اتجاه ثورة عرابي ومع الشعار القائل « مصر للمصريين» ايام غورست .

وفي الحقيقة كان الملك فؤاد اجنبياً فهو ابن اسماعيل المنفي، وكان غير معروف عملياً في مصر عندما اعتلى العرش، وفي بداية حكمه لم يول القضية الوطنية بأي تأييد اثناء الفترة التي تلت الحرب وعندما اولاها فيا بعد ببعض التأييد فانه فعل ذلك ليطالب يجعله ملكاً على السودان.

فلما صدر تصريح ١٩٢٢ جلب هذا التصريح الى صفه تلك الجماعات التي كانت صغيرة العدد ، ولكنها قوية المصالح والتي كانت تريد التوصل الى تسوية بالمفاوضات مع بريطانيا . وفي الوقت ذاته اضعف التصريح الحركة الوطنية اذ سحب من صفوفها اولئك الذين كانوا يؤمنون بأن الحم الدستوري هو خطوة معنوية تسير بمصر خطوة الى الامام نحو الاستقلال . وكان من بين هؤلاء الناس اسماعيل صدقي ومحمد محمود اللذان كانا قد نفيا مع سعد زغلول الى سيشل عام ١٩١٩. وعندما اتضحان الملك فؤاد قد اكتسب سلطة جديدة حقيقية ، تحو ل شطر كبير من طاقة الوفد لمحاربته ومحاربة احزابه مثل حزب الاتحاد الذي الفه الملك ، ومثل الحزب الدستوري الحر المعتدل الذي عمل بعض الاحيان مع الملك .

اما اللورد لويد الذي خلف اللورد اللنبي كمفوض سمام في تشرين الاول. ( اكتوبر) ١٩٢٥ فقد كان يعتقد بأن الحركة الوطنية تركز جهودهما لتحرير الجيش المصري من السيطرة البريطانية من اجل ازاحة اسرة محمد علي عن الحكم، فكتب يقول بهذا الصدد:

« لقد اصبحت غاية المتطرفين اكثر وضوحاً الآن ، فهم يواصلون هذه الحملة لانهم يرغبون في اشعال ثورة ضد الملكية. وهم في ذلك يخفون هذه الغايةالنهائية وراء المطالبة الشعبية بالاستقلال التام »

ولقد كتب هذا الكلام تعليقاً على السياسة التي كان يسير عليها خشبة باشاً وزير الحربية عام ١٩٢٦. فقد اقترح خشبة باشا زيادة المنشئات العسكرية، وتوسيع الجيش المصري، والغاء القيود على حمل السلاح، وانشاء قوة جوية مصرية. وفي الوقت ذاته اخذ يشجع القيادة المصرية على اهمال المفتش العام البريطاني للجيش المصري وتجاهله.

وفي هذا الصدد كتب اللورد لويد يقول:

« ليس هناك من شك في ان الوف لن يتردد اذا حقق سيطرته على الجيش المصري ، في زج القوى العسكرية والشعب في هجوم يستهدف قلب الملكية ، وهكذا تجاوب اللورد لويد مع مخاوفه بالاصرار على احتفاظ المفتش العام الانكليزي بسلطات الاشراف والرقابة على الجيش المصري، وباستدعاء البوارج البريطانية الى مياه الاسكندرية ليضمن تلك السلطات للمفتش العام .

وكان اللورد لويد قد تدخل في مناسبة سابقة ليحول دون الملك ودون الساءة التصرف بسلطته الجديدة. فبعد الغاء انتخابات ١٩٢٥ حيث اخذ الملك يحكم مصر دون برلمان اقنع حزب الاتحاد ( الذي ألفه نشأت باشا رئيس الديوان الملكي من حفنة من رجال البلاط ) الملك باجراء تعديلت في الوزارة التي يرئسها زيور باشا وبشكل يعطي السيطرة على الحكومة للاتحاديين. ولقداعترض زيور باشا لدى الملك دون طائل ، فاتجه الى اللورد لويد الذي لم يتكشف عن انه ننوى ان يتصرف بما يدعم جماعة البلاط .

وفي هذه الغمرة تضافرت الاحزاب البرلمانية وفي المقام الاول تضافر الوفديون مع الدستوريين الاحرار ضد الاتحاديين ، واجبروا الملك على تعديل الوزارة كا يريدون . وهنا تدخل اللورد لويد وحمل الملك على اقالة نشأت باشا نظراً لتزايد تدخله في الحياة السياسية . وكسب المفوض السامى لفترة قصيرة نتيجة لتدخله لقب منقذ الدستور .

لقد كشفت حادثة نشأت باشا بالضبط عن ان تصريح ١٩٢٢ والدستور قد حولا السياسة المصرية الى مثلث من القوى المتشادة اذ جعلت العاهل المصري للمرة الاولى منذ خلع اسماعيل الكبير قوة فعلية فعالة في مصر، التي اضطرت الى ان تعيش سياسيا ضمن اطار ذلك المثلث المؤلف من البريطانيين والملك والوفد لمدة عشرين سنة تلت .

وعلى العموم فان توزع القوى على اضلاع هـــذا المثلث قد خدم المصلحة البريطانية احسن خدمة ، ذلك، لأن الامراقتضى مرور زمن طويل قبل ان تستطيع مصر اكتساب وحدة سياسية النضال ضد بريطانيا تماثل وحدة صفوفهــا قبل السرلى متاك.

لقد ظل البريطانيون طيلة تلك السنوات العشرين اصحاب الكلمة العليا في ذلك المثلث على الرغم من تصريح ١٩٣٢ وعلى الرغم من معاهدة ١٩٣٦ .

ذلك ان تصريح ١٩٢٢ اباح لبريطانيا حق التدخل في شؤون مصر العسكرية والسياسية، والى مدى غير محدود . كما ان الحكومة البريطانية احتفظت لنفسها بمسؤولية حماية سلامة القناة التي تعتمدعليها مواصلاتها الامبراطورية، كما احتفظت لنفسها بمسؤولية الدفاع عن مصر . وهي مسؤولية تعني استمرار الاحتسلال ومسؤولية حماية المصالح الاجنبية . وهي مسؤولية تعني الاحتفاظ بمنصب المفوض السامي وبالسلطات التي يزاولها المستشارون البريطانيون في الدوائر القضائية والمالية ودائرة الامن العام .

واذا لم ننس كذلك ان معاهدة لوزان عام ١٩٢٣ قد انهت جميعالامتيازات الاجنبية التي كان معمولاً بها في ممتلكات الامبراطورية العثانية السابقة باستثناء مصر واذا لم ننس بأن بريطانيا لم تف طيلة ١٣ عاماً بوعدها الذي قطعته في لوزان بانهاء تلك الامتيازات في مصر، بدعوى ان الحاجة الخاصة لحماية الاجانب تتطلب استمرار العمل بنظام الامتيازات حتى تصل الحكومة البريطانية الى التسوية التي تبغيها ، فانه يصبح جلياً ان المصريين كانوا ابعد ما يكونون عن التحكم في عنان مصائرهم الامر الذي كانوا يتوقون اليه بشدة .

لقد بنى مركزه على تصريح ١٩٢٢ الذي كان يعتبر التحفظات الواردة فيه شطراً حيوياً منه. وصمم على ان يجعل من السياسة التي يرسمها التصريح سياسة فعلية حقيقية . وانه في ذلك لينسب الى المستر ماكدونالد رئيس الحكومة العمالية قماماه :

« كن تحررياً ما شئت ولكن حازماً .. وحازماً الى الابد » .

وكان هذا بالضبط ما فعسله اللورد لويد ، ذلك أنه امتنع حسب رأيه الى اقصى حدعن التدخل في شؤون مصر ، اللهم الاحينا كانت تنشأ حالة تمس التحفظات البريطانية . ولكن هذه التحفظات كانت لسوء الحظ تمس كثيراً من جوانب الحياة المصرية ، فكثر تدخله وبالتالي لم يعد حزب العال راضياً في النهاية عن رسوله الى مصر دون ان يأخذ بعين الاعتبار ان الخطأ هو في الاصل خطأه وليس خطأ اللورد لويد .

لقد اقر اللورد لويد بأنه من المآتي المثالية التوصل الى صيانة المصالح البريطانية في مصر بالاتفاق مع مصر ولكنه لم يكن يعتقد بأن ذلك ممكن . . ولقد كان ابعد نظراً من الحكومة البريطانية اذ ادرك ان القوة الحقيقية في مصر تكن في سعد زغلول وحزبه .

ولما كان يعتقد بأن المصالح البريطانية حيويةجوهرية، فقد كان يتساءل كيف يكن التوفيق بينها وبين الحكم الذاتي المصري ? وخلص من تساؤله الى ان

الحكومة البريطانية خليقة بأن تجد نفسها تواجه حالة فوضى في مصر . ذلك لأن وجودها فيها لا يستند الى أي حق شرعي ولا يستقي من عطف او ولاء المصريين. الما يستند الى مصالح استعارية لا يمكن التخلي عنها من اجل حماية امبراطوريتها في الهند .

وتبعاً لذلك فقد ادرك وهو لم يزل في عام ١٩١٧ بأن الوقت قد فات لارضاء المصريين والاحتفاظ في آن واحد بالسيطرة على الاراضي المصرية الامر الذي كانت تعتبره الحكومة البريطانية جوهرياً لازماً.

ولقد كتب بهــــذا الصدد يقول: «يبـــدو ان السلطات البريطانية في لندن غير ملمة بماكان يحدث في مصر، ولا تعرف شيئًا عن حالة المشاعر السياسية المصرية ولا عن الاحزان التي تعتمل في قلوب الفلاحين ».

وبالاختصار فان اللورد لويد عرف الوضع الحقيقي في مصر وادرك كنهه ولم يكن الذنب ذنبه ان الحكومة البريطانية لم تدرك بأن من المستحيل ان تحصل على تسوية مرضية مقبولة من أي مصري كان .

ولقد كان اللورد لويد ذاته يعتقد بأن على البريطانيين ان يظلوا مسيطرين على وزارات المال والحربية والعدل والتعليم والمواصلات لعشر سنوات على الاقل. وكان هذا الاعتقاد ينسجم منطقياً مع ايمان الحكومة البريطانية بأن السيطرة على مصر جوهرية من اجل سلامة الامبراطورية.

ولما حاولت الحكومة البريطانية التوصل عام ١٩٢٧ الى اتفاق مع مصر حول. النقاط التي كانت موضع التحفظ انصحها اللورد لويد بألا تفعل ذلك بدعوى عدم امكان التوصل الى اتفاق يثبت التحفظات المقيدة للسيادة المصرية مع حكومة دستورية مصرية . فالحكومة المصرية حينذاك كانت في الحكم بارادة سعد زغلول فقد كانت موافقة زغلول على الحكومة مهاكان تركيبها ضرورية من اجل ان تستطيع البقاء في الحكم الما الملك فقد اراد ان يكون قيام الحكومات وزوالها بارادته وموافقته ولذلك حاول عام ١٩٣٦ ان يقيد حق الانتخاب، ولكن هذه المحاولة احدثت ضجة وثورة كلامية كبرى وقفت المحاولة عند هذا الحد واجريت

الانتخابات بموجب القانون الانتخابي الساري المفعول وبالطبع اكتسحها حزب الوفد ففاز بائتي مقعد مقابل ١٤ مقعداً كسبها خصومه وانصار الملك.

كان سعد زغلول قد اصبح عام ١٩٢٧ رجلاً عجوزاً متعباً . ولذا فقد كان محتملاً ان يتيح لمصر فترة من الحكم الهادى، لولا ان الحكومة البريطانية قد التزمت سلفاً معاداته . فقد قبل ان اللورد اللنبي قد طمأن الموظفين البريطانيين بانه لن يسمح لسعد زغلول بأي حال ان يرجع الى الحكم . ولما كان اللورد لويد يعتقد بأن « الفيتو » البريطانية على سعد زغلول قد تتسبب في اضطرابات واسعة النطاق ، فانه طلب من الحكومة البريطانية ارسال دارعة بريطانية الى المياه المصرية . وفي تلك العظة استقال القاضي البريطاني كرشاو الذي رئس المحكة التي برأت ساحة الشخصيتين الوفديتين البارزتين : محمود فهمي النقراشي واحمد ماهر باشا من تهمة الاشتراك في اغتيال السردار ستاك . اجل استقال من منصبه القضائي احتجاجاً على الحكم . فرفضت الحكومسة البريطانية حينذاك التسلم بصحة حكم البراءة ، وبالتالي رفضت الموافقة على اطلاق سراح النقراشي وماهر .

وهكذا اصبح الوضع ابعد ما يكون ملاءمة لعودة سعد زغلول الى الحكم. وبشكل جعل زغلول نفسه يشير باعطاء رئاسة الوزارة الى عدلي باشا يكن . الا ان الوزارة التي الفها عدلي باشاكانت في الواقع ائتلاف يضم بقيادته ثروت باشا ومحمد محمود من الدستوريين الاحرار المتحالفين وقتذاك مع الوفد ، بيناكان البرلمان وفدياً بكليته تقريباً كا كان سعد زغلول هو الذي يرئسه .

ولقد ظلت تلك الحكومة الائتلافية في الحسكمدة سنتين دون تغيير باستثناء ان عدلي باشا تخلى عام ١٩٢٧ عن رئاسة الوزارة الى ثروت باشا .

ومُم ثروت باشا جَرْت المحاولة للتوصل الى تسوية مصرية انكليزية . ولكن

سوانح الاتفاق قد تلاشت عندما توفي سعد زغلول في ٢٣ آب (أغسطس) ١٩٢٧ اذ كان الوحيد الذي كان بوسعه ان يضمن قبولا شعبياً للتسوية .

وحل مصطفى النحاس باشا في زعامة الوفد بعد زغاول ، فقد كان ساعدز غاول الايمن ، وقد شاطره منفاه في سيشل. ولم يكن النحاس عجوزاً متعبابل لم يكن ييل الى التساهل او الى انصاف الحلول. وكان تواقاً الى انيصبح رئيساً للوزراء. ولقد ابلغ النحاس باشا اللورد لويد بأنه لن يوافق على بقاء اي جندي بريطاني في مصر. اما ثروت باشا الذي استمر يفاوض الحكومة البريطانية ، فقد اضطر في النهاية الى ان يحيل مسودة اتفاق التسوية الى النحاس. ومنذ تلك اللحظة اخذ زعم الوفد الجديد على عهدته بصورة غير مباشرة امر المفاوضات المصرية.

استمرت مفاوضات ثروت باشا حق اول آذار (مارس) ١٩٢٨. ومع ان السير اوستن تشمير لن قد وصف المسودة النهائية لاتفاق التسوية بأنه الحد الاقصى لما تستطيع بريطانيا التسليم به لمصر ، فان ذلك الاتفاق قمد نص على طلب موافقة مصر على التحفظات البريطانية المقيدة للسيادة المصرية والواردة في تصريح ١٩٢٨. ومقابل ذلك وعدت الحكومة البريطانية بتبني امر انتساب مصر الى عصبة الامم ووعدت بأعطاء مصر حق مراجعة العصبة لتحكيمها باعادة النظر في مجر عشر سنوات بأمر مرابطة القوات البريطانية في مصر. ولكن ثروت باشا وزملاءه رفضوا مشروع الاتفاق. وفي هذا الضوء يبدو من العسير ادراك الدافع الذي جعله يستمر طويلا في مفاوضة الحكومة البريطانية نظراً لانه كان مستحيلاً على اي مصري ان يقبل بالقليل الذي كان السير اوستن تشمير لن مستعداً للتناذ لى عنه .

ورغم ذلك فقد ثارت ثائرة الحكومة البريطانية لرفض الحكومـــة المصرية توقيع الاتفاق، فاصدرت يوم اول آذار (مارس) ــ وهو اليوم الذي رفضت فيه مصر الاتفاق ــ اوامرها الى اللورد لويد بأن يبلغ الحكومة المصرية بأن الحكومة البريطانية تحتفظ لنفسها مجق اتخاذكل ما قد تتطلبه الحالة من تدابير .

وكان هذا التهديد البريطاني يرد كذلك على قرار مجلس النواب بالغاء قانون

التجمعات الصادر عام ١٩١٤ وعلى اعتزام المجلس تعديل قسانون ١٩٢٣ الذي اصدره الملك فؤاد من اجل السيطرة على الأحزاب السياسية .

ولقد اعتبر اللورد لويد مسلك المجلس النيابي المصري الذي اصبح اكتثر تطرفاً منذ ان حرم من زعامة سعد زغلول ، بثابة حض مباشر على الاخلال .

وازاء التطور الجديد استقال ثروت باشا والف النحاس باشا في ١٥ آذار (مارس) وزارته الاولى التي استأنفت المفارضات مع البريطانيين ولكن عندما فشلت هذه المفارضات بعد اسبوعين قدم اللورد لويد الى النحاس انذاراً بريطانيا بوقف العمل في استصدار القانون المقترح، والا فان البريطانيين سيتخذون مايرونه من التدابير . فوافقت الحكومة المصرية على ارجاء القضية الى الدورة البرلمانية التالية معلنة كذلك انها «ترفض الاعتراف» بحق بريطانيا بالتدخل في شؤون مصر الداخلة .

ولكن لم يتح للبرلمان ان يعقد دورة تالية، فلم يكن الملك فؤاد من مجبي الوفد ولذا فقد اقال النحاس باشا من رئاسة الوزارة عندما اندلعت نيران فضيحة اتهم فيها النحاس واثنان من الوفديين بالرشوة .

وكان واضحاً انه لا يمكن اقالة النحاس باشا والابقـــاء على مجلس النواب الوفدي . وهكذا فان محمد محمود باشا الذيولي الوزارة بعد النحاس حمل الملك على تعطيل البرلمان الذي ظل معطلاً حتى نهاية عام ١٩٢٩

وفي هذه الاثناء تقلد حزب العهال مقاليد الحكم في بريطانيا وتولى المستر ارثر هندرسن وزارة الخارجية البريطانية. ولما ظهر انوزير الخارجية الجديد لا يوافق على نزعات اللورد لويد الراغب في اطلاق يده بمعالجة القضية المصرية استقال اللورد لويد من منصبه وحل محله فيه السير برسي لورين .

اما محمد محمود فقد تفاوض في مشروع اتفاق جديد من ١٦ نقطة مع هندرسن في لندن ولكن الوفد اكتفى لدى عودة محمود الى مصر برفض مناقشة الاتفاق حتى يتم تأليف برلمان جديد بانتخابات عامة . وهكذا فقد ولي عدلي باشالوزارة

التي أجرت الانتخابات في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٢٩ فتمخضت الانتخابات عن نصر وفدي ساحق . وقام المجلس الجديد بتخويل النحاس باشا حتى التفاوض مع البريطانيين . فبدأ النحاس باشا المفاوضات مع هندرسن وتم التفاهم على ١٦ نقطة من ١٦ نقطة كان يحتويها مشروع اتفاق هندرسن — محمد محمود. وتم الاتفاق على انسحاب القوات البريطانية الى منطقة القناة اللاسر الذي طالب به سعد زغلول عام ١٩٢٠ والذي كان اقل مما طالب به النحاس باشا عام ١٩٢٧ .

وعلى كل بدأت المتاعب إذ أبلغ النحاس باشا الجانب البريطاني في ١٧ نيسان ( ابريل ) بأنه لا يعتقد بأن متطلبات مصر بشأن السودان قد اجيبت. وقدم في ٥ أيار ( مايو ) الى الجانب البريطاني مسودة اتفاق جديد يقترح فيه عدم تقييد الهجرة المصرية الى السودان ، كا ينص على ان لكل من الفريقين الحق في ان يثير مسألة اعادة النظر باتفاق الحكم الثنائي في بحر عام .

ولما لم تقبل الحكومة البريطانية بمقترحات النحاس باشافقد انقطعت المفاوضات وفشلت من جديد .

لقد ظل يكن وراء المشكلة المصرية — الانكليزية عامل ايجابي في الموقف ، ونعني به العداء المستحكم بين الملك فؤاد والوفد .

لقد كان الملك ذلك الحين في مركز يمكنه من مقاومة النحاس ومعارضته . ذلك لان عدم استطاعة البريطانيين التوصل الى أي تفاهم مع الوفد قد ضمن على الاقل الحياد البريطاني في الصراع بين الملك والوفد . وفي الوقت ذاته جعل تزايد الخطر الاستماري الايطالي في افريقيا الشالية الزعماء المعتدلين يدركون بجلاء بأن بلدهم ليس في مركز يمكنه ، دون الحصانة البريطانية ، من مقاومة العدوان .

الا ان النحاس باشا، الذيكان (على حد قول اللورد لويد) مجرداً من مواهب زغلول الفكرية وسجاياه الشخصية التي جعلته ذلك الزعيم القوي ، اختار تلك اللحظة كيا يطالب بالسلطة والصلاحيات التي تجعله يمنع الملك من تعليق البرلمان. وعندما رفض الملك فؤاد المصادقة في ايار ( مايو ) ١٩٣٠ على قانونين احالهمااليه استقال النحاس باشا ولجآ مباشرة الى الشارع، اذ حاول اولاً عقد جلسات للبرلمان

رغم ان الملك اصدر امره بتعليق جلساته ثم اصدرتعلياته الى الوفد بقيادة الجماهير في الشارع للقيام باضرابات واضطرابات رداً على تجاوز الملك على الدستور .

وازاء ذلك لجأ الملك فؤاد الىصدقي، اقوى واقدر شخصية سياسية في مصر. وبعد ان اعتقل اسماعيل صدقي بعض زعماء الوفد وعطل الصحف الوفدية بدأ بتعديل قانون الانتخاب.

لم يكن صدقي باشا محبوباً لا من الوفديين ولا من الدستوريين الاحرار ولكن البريطانيين كانوا في صفه ، فاشتكى الوفديون الىالاقامة البريطانية عناستخدام صدقي باشا القوات البريطانية لمنع المظاهرات .

واستطاع الضلعان المتضافران ( الضلع الملكي والضلع البريطاني ) من المثلث السياسي المصري ان يشلا الضلع الثالث ( الشعبي الوفدي ) . واخذ الملك فؤاد ورجاله يتمتعون بالسيطرة التعسفية الفردية التي كانت بريطانيا بالذات قد ترددت بالتمتع بها .

وكان الوقت قد حان لتدخل مصر فترة من النقاهة والاستجام .. فقد كان الوفد يعاني من نقيصة جوهرية هي ان ما من شيء يدعمه كحزب شعبي سوى حملته على بريطانيا . فقد كان شأنه شأن اي حزب آخر في مصر من حيث كونه حزباً يمثل الاقطاعيين والرأسماليين واهل الحرف واصحاب المهن . ثم ان تركيزه لجهوده على النضال الوطني قد شجع في الوزراء وفي الموظفين على حسد سواء روح الاهمال . والواقع ان مصر كانت في السنوات الاولى من العقد الرابع من المعتم الم الاهمام الاداري بشؤونها . فقد كانت تعاني من مناعب واحراجات مواجهة من مناعب واحراجات مواجهة

صحته في ايلول (سبتمبر) ١٩٣٣ . وظلت روحية صدقي مهيمنة على مصر عبر الحكومتين اللتين تألفتا بعده ، والى ان طلب الملك فؤاد بذاته في ايار (مايو). ١٩٣٥ اعادة العمل بدستور ١٩٢٣ .

اما السبب الذي دعا الملك فؤاد الى تغيير رأيه ، فقد كان يكن في الاخطار الخارجية التي بدأت تحدق بمصر نتيجة الغزو الايطالي للحبشة . وقد ادرك الملك فؤاد بأنه لا يمكن التوصل الى تنظيم العلاقات مع بريطانيا الا بواسطة التعاون الوفدي الذي حجبه الوفد عن الحكومات الملكية بعد تولية صدقي باشا الحكم .

اما الحكومة البريطانية التي كانت قد بدأت تتشاور مع مصر حول الدفاع-عن الاراضي المصرية والتعاون في ذلك ، فقد عارضت في بادىء الامر العودة الى العمال بدستور ١٩٢٣ الذي تسبب في ذلك القدر الكسير من الاضطرابات والمتاعب. وفي هذه الاثناء صدر تصريح عنوزير الحربية البريطاني السير صموئيل هور (اليهودي حوريب اليشع) يعلن بأن الاسكندرية قاعــدة بحرية بريطانية . فسبب هذا التصريح موجة جديدة من الاضطرابات في مصر خــلال شهري الاضطرابات ابلغ المفوض السامي البريطاني الحكومة البريطانية ان تفرض على مصر شكل الدستور الذي تريده . فإعلن رئيس الوزراء توفيق نسيم باشا بأرب العمل بدستور ١٩٢٣ سيستأنف بعد انتخاب برلمان جديد ، كما ان الملك فؤاحد اقنع الساسة المصريين بالتضافر والتآلف في جبهــة وطنية ضمت النحاس باشا وصدقي باشا ومحمد محمود باشا الذين كانوا شديدي التخوف من الازمة الحبشيــة . ١٩٣٠ وان يبحثوا بروح من الود مع بريطانيا في الجوانب البارزة من اختلاف. وجهتي النظر المصريةــالبريطانية . وفي أيار (مايو) ١٩٣٦ انتصر الوفد كالعادة في الانتخابات والف النحاس باشا الوزارة . وترأس وفداً مؤلفاً من سبعة مــن ٍ الوفديين وستة من السياسيين البارزين الذين يمثلون بقية الاحزاب. وتوجه بالوفد الى لندن حيث توصل بسرعة الى اتفاق مع بريطانيا في آب (اغسطس) ١٩٣٦ ـ اما الملك فؤاد الذي استطاع ان يستعيد سيطرة عائلة محمد علي على الحياة المصرية ، والذي دفع ساسة البلد الى عقد هذه المعاهدة التي جاءت في وقتها مع بريطانيا ، فانه لم يعش ليرى المعاهدة اذ توفي في ٢٥ نيسان (ابريل) مخلفاً تركة الحكم الملكي المثقملة لابنه فاروق الذي كان لم يزل حدثاً يدرس في بريطانيا .

## \* \* \*

ماكان خليقاً بأن يتم التوصل الى عقد المعاهدة المصرية—البريطانية عام١٩٣٦ لو لاأن تدهور الوضع الدولي قد جعل كلامن مصر وبريطانيا تدرك بأنه من الضروري لمصلحة كل منهما ان تحلا خلافاتهما .

وعلى كل فان المعاهدة قد قطعت شوطاً بعيداً نحو الاستجابة المطالب القومية المصرية . وكان من سوء حظ مستقبل العلاقات المصرية . البريطانية ان تجد المخاوف التي دفعت الى عقد تلك المعاهدة ما يبررها في انسدلاع حرب حجبت عن مصر الكثير من منافع تلك المعاهدة . ذلك ان المساهدة افادت مصر بصورة مباشرة من ثلاث نواح. فقد تعهدت بريطانيا بتبني انتساب مصر الى عصبة الامم وما جاء يوم ٢٦ ايار (مايو) ١٩٣٧ حتى قبلت مصر في العصبة. وفيا يتعلق بالسودان فان المعاهدة قد ردت الى مصر مركزها الذي تتمع به قبل مقتل السردار ستاك. اذ تعهدت بريطانيا بموجب المعاهدة بعدم التفريق في المعاملة بين الرعايا المصريين والبريطانيين في قضايا التجارة والري واستملاك المطارات . وبانتقاء الموظفين للسودان من الرعايا المصريين والبريطانيين الاكفاء على وجه سواء ، حينا لا يتوفر سودانيون اكفاء لشغل المناصب المطلوب املاؤها . . هذا على الرغم من ان المعاهدة قد ارجأت البت بالمسألة الحيوية التي هي مسألة السيادة على السودان .

وبالاضافة الى ذلك فقد تعهدت بريطانيا بموجب المعاهدة بانهاء الامتيازات الاجنبية ، فلقد كان من الاجحاف الفاحش بحق مصر ان تقيد هذه الامتيازات حريتها التشريعية وان تظل مطبقة على مصر وحدها بعد ان الغيت من جميسح البلاد التي كانت تابعة للامبراطورية العثانية. وكان من الاجحاف البالغ بحق مصر

ايضًا ان تظل للمحاكم المختلطة سلطة قضائية واسعة في مصر، وهي المحاكم المؤلفة بأكثريتها من قضاة اجانب .

لقد نص ملحق معاهدة ١٩٣٦ على وضع حد سريع للامتيازات الاجنبية وللقيود المفروضة على السيادة المصرية فيا يتعلق بشمول القوافين المصرية الاجانب على ان تتولى المحاكم المختلطة الى ان تتم تصفيتها امر القضايا الباقية لدى المحاكم القنصلية .

وما كان بالوسع الوصول الى ذلك الا بالاتفاق مع الدول صاحبة الامتيازات التي لم يعد هناك من مبرر لبقائها . وهكذا انعقد مؤتمر مونترو وفي اقل منشهر وضع المؤتمر اتفاق عام ١٩٣٧ الذي ينهي سلطة المجلس العام للمحاكم المختلطة على القضاء المصري ، كما ينهي صلاحيات المحاكم القنصلية . وينص على ان تحيل المحاكم المختلطة ما تبقى لديها من قضايا الى المحاكم الوطنية في مصرعام ١٩٤٩ وان تتخلى في هذا العام عن كل صلاحياتها .

وقد تم ذلك فعلاً وزالت عام ١٩٤٩ كل آثار الامتيازات الاجنبية الخاصة في مصر باستثناء الحق الذي احتفظت به بريطانيا منذ القضاء على حركة عرابي عام ١٨٨٢ ألا وهو حتى الاحتفاظ بقوات احتلالية في مصر .

لقد اعلنت معاهدة ١٩٣٦ ان الاحتلال البريطاني لمصر قد بلغ نهايته ولكن بريطانيا احتفظت لقواتها بحق المرابطة في منطقة خاصة على طول قناة السويس. واحتفظت بمسؤولية الاستمرار في الدفاع عن قناة السويس الى ان يتفق الجانبان المصري والبريطاني على ان الجيش المصري بلغ من القوة ما يسمح له بالدفاع عنها وحده . وسمحت المعاهدة لسلاح الطيران البريطاني بالتحليق فوق مصر للتدرب. وحددت مناطق خاصة لتدريب القوات البرية البريطانية في مصر وتعهدت بريطانيا بالدفاع عن مصر ضد العدوان ونصت المعاهدة على تبادل اقصى المساعدات في حالة الحرب وتعهدت الدولتان بأن تعقدا حلفاً جديداً بعد عام فريق الثار ما اذا كان استمرار بقاء القوات البريطانية في مصر لايزال ضرورياً.

صادق البرلمان المصري على المعاهدة بأكثرية ٢٠٢ من الاصوات فد ١٠صوتاً. بينا لقيت من مجلس العموم ومن الصحافة البريطانية كل ثناء ودور. ان ينقسم الرأي البرلماني بشأنها. ولقد دهش الجنود البريطانيون في مصر اذ شهدوا الاهالي يستقبلونهم بالهتافات بدلاً من الطوب. اما النحاس باشا فقد استقبال الابطال الفاتحين عندما عاد الى مصر. وبدأ واضحاً ان الشعب المصري قد رحب بالاستقلال الذي منحته له المعاهدة وهلل للضائة التي وفرتها له ضد المطامح الابطالية.

على انه ليس من الصحيح القول ان مصر بأسرها قد رحبت بالماهدة، ذلك ان تصريح ١٩٣٢ اذا كان قد انتزع الجناح الاين من حركة سعد زغلول فإن الجناح المتطرف قد اصبح نتيجة ذلك التصريح غير راض عن الوفد بسبب انهيار ثورة ١٩١٩. وقد جمع المتطرفون بعد ذلك صفوفهم في جمعيات سرية اوظلوا كشر اشيب خرج الوفد، وظلوا يولونه بتأييدهم لان زعماء الوفد على العموم اكثر تصلباً في التعامل مع البريطانيين من الزعماء الآخرين .

أما هذه الجماعات المتطرفة التي كانت بدون زعامة في معظم الاحوال فقد كانت تجتمع في نوادي الجيش وفي المقاهي او المساجد لانتقاد قرار الحكومـــة بالسماح للقوات البريطانية بالبقاء حيث هي في مصر.

ومن بين هذه الفئات ظهرت حركة تميزت بقيادة ماهرة وكتب لها ان تكون ذات نفوذ ليس في مصر فقط بل في مختلف البلاد العربية كذلك .

انها حركة الاخوان المسلمين التي اسسها وقادها الشيخ حسن البنا .

## الفصل لثاني قيشر

أخذت مصر في فترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية تتطور اجتاعياً بخطوات سريعة الا ان هذا التطور لم يقلل من الشقة الواسعة الفاصلة بين الفقراء والاغنياء . وهي الشقة التي كانت تؤلف الطابع الميز الاول للمجتمع المصري . كانت الحرب العالمية الأولى بما جرته على مصر من ثروة بواسطة انفاقات الجيوش الاجنبية التي رابطت فيها ، قد حررت مصر من عبء الديون التي جرت عليها مساوى الوقوع تحت السيطرة الاجنبية ، فازداد الأثرياء ثراء وظهر اثرياء جدد في البلاد ، الا ان الثروة التي جاءت الى التاجر الصغير والى العامل قد تبخرت في فترة ما بعد الحرب ، نظراً لارتفاع الأسمار والتضخم النقدي . وعاد الفلاحون وصغار المزارعين الى وهدة الشظف والشقاء نتيجة الضائقة الاقتصادية العالمية التي اصابت مصر كما اصابت مختلف دول العالم من ١٩٣٩ الى ١٩٣٣ .

وتميز النطور الاجتاعي بخطوات سريعة في القاهرة والمدن الكبرى نحو اعتاد اشكال الحياة الغربية الحديثة ، فازداد نصيب المصريين من مباهج الحياة الغربية ازدياداً عظيماً واصبح الاختلاط بين الجنسين اكثر شيوعاً كما شاعت البسارات ودور السينا وغيرها من محلات اللهو واخذت تقاليد العائلة الاسلامية المتزمتة. تتراخى تدريجياً نتيجة صلتها بالمجتمع الغربي .

ولقد تباور هذا التغير الذي طرأ على الساوك الاجتماعي في حقل المنساهيم المصرية العامة؛ فعندما تخلت تركياعن الحلافة الاسلامية بعد الحربالعالمية الاولى ونبذت الكتابة بالاحرف العربية واعتمدت برنامجاً علمانياً في الاصلاح الاجتماعي.

كان تأثير هذه التدابير التركية في مصر عظيماً وبعيد المدى

واذا كانت تركيا قد استطاعتان تتباعد ثورياً عن احكام الشريعة الاسلامية وعن القانون الاسلامي، فان ذلك لم يكن بوسع مصر. اذ انها ليست مستعدة لمثل هذا العمل الجذري. وهي ذات الشخصية المتأثرة بالازهر حصن التعالم الاسلامية.

وكانت في مصر تيارات فكرية قوية تستقي من تعاليم جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده في القرن التاسم عشر ، وكانت تلك التيارات تعتقد بأن الاسلام ينطوي على كل الرسائل الصالحة التقدم. ولقد تباورت تعاليم الافغاني ومحمد عبده وانعكست في حركات فكرية ـ دينية ـ سياسية مثل الاخوان المسلمين وفي كتابات مفكرين احرار كطه حسين ولطفي السيد .

ولم يكن تأثر هذه التيارات بتعاليم الافغاني وعبده تأثراً مباشراً ، ولكن معظم التيارات الفكرية الدينية والاجتاعية في مصر كانت تستقي من تلك التعاليم التي تعود الى القرن التاسم عشر .

اما تأثير الثورة الاصلاحية التركية فقد تباور في توسيع الشقة بين المحافظين والمتحررين في مصر . فمن جهة كان المتحررون يستشهدون بمآتي الثورة التركية دعمًا لطلبهم تحرير المرأة واطلاق حرية الفكر ، بل كذلك دعمًا لطلبهم التخلي عن الطريوش واعتاد القبعة الغربة مكانه .

فكتب طه حسين ابحاثًا جريئة يمحصل فيها الروايات القرآنية بينا كتب عبد الرازق محبذًا فصل الدين عن الدولة في كتابه (الاسلام واصول الحكم).

وفي هذه الحربالكلامية بين الازهر والمتحررين ظهرت مجلة باسم والسياسة الاسبوعية المن يساهم في تحريرها ساسة بارزون مثل عدلي باشا يكن وثروت باشا ومحمد محمود باشا ولطفي السيد لمساندة المتحررين المعتدلين في جدلهم العام مم الازهر .

ويبدو ان هذا الاختلاف الفلسفي هو الذي اضعف الوفد بعض الشيء ، ذلك. لأنه كان من المحتوم ان يكون اولئك الذين يؤمنون بوجوب تطور مصر وفق. القواعد والاصول الغربية اقل تعصباً حيال البريطانيين في مصر. اما الوفد فلم يكن بحد ذاته مناهضاً للتقدم العصري ولكنه كان يجمع تحت لوائه جهور المصريين من مختلف الفئات، وهو جمهور كان، وخاصة في فئاته الدنيا، جمهوراً محافظاً بصورة اساسية. ولهذا فقد كان من العسير على الوفدوهو على هذا الشكل ان يوفق بين آراء طه حسين وبين آراء المحافظين المتعصبين في الارياف والمدرس.

اما دعاة التقدم الغربي فقد أزعجهم من الوفد تلك السياسة المتصلبة العدو انية التي ينادي بها ، ذلك لأنهم رأوا ان هذه السياسة تمنع مصر الجديدة من احتلال مكانها بسرعة في ركب الحضارة الغربية.

كانت الفئات المحافظة في مصر تعتقد بأن تباعد تركيا عن الاسلام كان إثماً عظيما، وان كل احتياجات المجتمع الحديث قد وردت في القرآن والحديث و وان الخلافة هي النظام الألزم والأصلح لحكم وقيادة الاسلام في بعثه . وكان من رأيهم ان مروق تركيا قد نقل الى مصر مهمة قيادة الاسلام وبالتالي فان الحلافة باتت من نصب مصر .

في هذه الفترة من الغليان الفكري بدأ حسن البنا الترويج لدعوت في الأقالم . ولم يكن حسن البنا ازهريا خبيراً بأساليب الجدل المنطقي الازهري ، اغاكان رجلاً نشأ وتعلم على يد والده في جو من التمسك الشديد باصول الدين وشعائره من صوم وصلاة وتلاوة . وهكذا فقد كانت ثقافته الدينية تقليدية تتألف من دراسة الفقه واصول الدين والتوحيد واستظهار القرآن ودراسة التفسير والحديث . ودخل وهو صي غر في احدى الفرق الصوفية فنمت في منذ حداثته نزعة شديدة الى تأليف الجميات ، فألف في بداية عهده مثلا جمعية دعاها باسم «جمعية النهي عن المنكر»

كانت عاطفته الدينية ملتهبة فلم يكن فقط يعظ ويعلم ويكتب الكراسات ويدعو الناس الى الصلاة من المآذن انماكان يوقظ المؤذن لاداء الاذان ويهز اقاريه ومعارفه وهم في اسرتهم ليتأكد من انهم قد افاقوا للصلاة .

كان حسن البنا ايام ثورة ١٩١٩ في الثالثة عشرة من عمره، ولكنه مع ذلك

اشترك في مظاهرات الطــــلاب وفي التحريض على الاضرابات وشهد بام عينه الاحتلال المريطاني للمحمودية (١).

وعندما بلغ الحادية والعشرين دخل سلك التعليم وأرسل استاذاً الى احدى مدارس الاسماعيلية ، حيث تأثر تأثراً عميقاً من المركز الممتاز الذي كان يتمتم به الاجانب في شركة قتاة السويس والمؤسسات العسكرية البريطانية، واحزنه هذا التناقض الكبير بين اوضاع العمال المصريين والعمال الاجانب . وفي الوقت ذاته كان يحس كمعظم شباب مصر بالانزعاج الشديد من النزاعات والشقاقات الحزبية التي نمت بعد تصريح عام ١٩٢٧ ذلك لانه رأى ان السلطة السياسية وثرات المناصب والوظائف قد اصبحت في حد ذاتها غاية العمل السياسي بالنسبة لعدد كبير من الساسة الوفديين وغير الوفديين .

وعندما الف جمعية الاخوان المسلمين في الاسماعيلية عام ١٩٢٨ كان هدفه الاول احياء الاسلام وتطهيره في نفوس بني جلدته. وفي هــــذا قال بالذات ان السياسة لم تلعب الا دوراً ضئيلا في تفكيره، ولكن الجوانب السياسية لمنهجه كانت قد بدأت تختمر في ذهنه منذ عام ١٩٢٨.

اما حركة حسن البنا فقد استقت طابعها مباشرة من طابع تربية صاحبها ونشأته فكانت مناهضة للاتجاهات العلمانية التي كانت تستقي من الثورة التركية التي كان حسن من خصومها .

فمن جهة كان الشيخ حسن البنا اوسع افقاً واقل نزعة طائفية من الازهر . ولقد كتب في مذكراته عن حركته ما معناه انه حاول ان يجعلها حركة عامة واسعة الافق تستند الىالعلم والمعرفة وروح الجهاد وهي الاعمدة الثلاثة التي تقوم علمها الدعوة الاسلامية .

ومن جهة ثانية كان البنا يناهض بشدة الاتجاهات العصرية في الفكر المصري وفي المجتمع المصري وكان يعتبر الاخذ بهـــذه الاتجاهات اثما ومروقــــاً عن

<sup>(</sup>١) يروى الدكتور موسى استحق الحسيني في كتسابه (الاخوان المسلمون) انه لعب دوراً . بارزاً في الحركة الوطنية •

تعالم القرآن.

ولقد قادته احداث ثورة ١٩١٩ ووقائع حياته في الاسماعيلية الى الايمان بأن منواجبه الديني ان يناضل ضد الظالمين الاجانب. وقادته انانية الزعماء السياسيين الى الاعتقاد بوجوب نبذهم خارجاً وابدالهم مجركة اسلامية واحدة هي حركة الاخوان المسلمين.

واخيراً خلص الشيخ حسن البنا الىالاعتقاد بوجوب العودة الىنظام الخلافة الاسلامية في الوقت المناسب كاخلص الىالايمان بأن زعامة الشعوب العربية تكن في مصر التي يجب ان تتولى مسؤوليات تلك الزعامة .

وبالاختصار كان البنا يؤمن بالسلطة. فكان في تنظيمه لحركة الاخوان يطلب من المنتسبين اليها قسماً بالطاعة له كمر شد اعظم. وكان ذلك القسم، القسم الذي كان الناس يبايعون به الخليفة ولا يمكننا الآن ان نجزم بصورة نهائية قطعية اذا كان قصد حسن البنا من ارجائه طلب تنصيب خليفة عن المسلمين هو الحيلولة دون انزلاق الحركة الى تأييد ملك عربي ( وربماكان ذلك للحيلولة دونها ودون تأييد فاروق) ام انه كان يستمهل الوقت حتى يسيطر على مصر اولاً ويضفي لقب الخليفة على نفسه ?

على انه لا يمكن ان يقوم شك كبير في انه كان في حوالي ١٩٤٥ قد بدأ يعد العدة ليحكم مصر بهذه الوسيلة او تلك ، أو انه كان يرغب في ان يستخدم لغايته الحركة الثورية التي كانت قد اخذت تنمو في الجيش المصري.

لقد اخذ حسن البنا يطوف بأرجاء مصر متخذاً الاساعيلية مقراً عاماً له. فلما نقل للتعليم في القاهرة عام ١٩٣٤ كان قد الف ٥٠ فرعاً لجمعية الاخوان المسلمين .

ولقد ساعدته اقامته في العاصمة المصرية على توسيع آفاق دعوته وميادينها فقد بدأ من القاهرة ينظم مجالس الاخوان المسلمين ويرسل البعثات والوفود الى الدول الاسلامية في افريقيا الشمالية والشرق الاوسط . الا ان الدعوة لم تلعب في الحياة السياسية المصرية دوراً يتجاوز ارسال رسائل الوعظ الى الملك فؤاد ثم الملك فاروق

ئم الى جميع رؤساء الوزارات الذين تعاقبوا على الحكم. فكانت هـذه الرسائل تطالبهم بالتقوى مشيرة على رؤساء الوزراء بالذات بعدم مس الكحول ودخول المجتمعات التي يختلط فيها الجنسان مع زوجاتهم وبناتهم ، كاكانت تلك الرسائل تطالب بحل جميع الاحزاب السياسية واقامة حكم اسلامي.

ولقد روى حسن البنا في مذكراته بأن الملك ورجال السياسة لم يكونوا يأخذون حينذاك حركته بعين الجد، وكانوا يتكشفون عن جهل ملحوظ بمدى نشاط الحركة الواسع النطاق.

وما لبثت حركة الاخوان المسلمين ان ارتدت طابعاً سياسياً اوضح في عام ١٩٣٨. ففي ذلك العام وصفها حسن البنا بأنها حركة احياء السلف الصالح وبأنها صراط مستقيم وانها مجمع علمي ثقافي وشركة اقتصادية وفكرة اجتاعية ، ومالبث ان فصل الشيخ حسن البنا هذه التعميات واوضحها في منشورات الاخوان المسلمان . .

لقد خرجت الحركة تبشر بأن القرآن يحتوي على الحق المطلق الذي اضاء العصر الحديث كما اضاء جميع العصور الخالية وخرجت الى العلاء تعلن انها ستعمل على توحيد الشعب المصري اولاً ثم على توحيد جميع الشعوب الاسلامية وراء المبادى القرآنية المشرفة وانها ستعمل على زيادة الثروة القومية وعلى تحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية بسين الافراد والطبقات ، وانها ستكافح المرض والجهل والرذيلة ، وستحرز وادي النيل ثم جميع الاقطار العربية من جميع الاجانب ، وانها ستعزز السلم العالمي ..

ولقد حددت دعوة الاخوان المسلمين العرب بأنهم الشعوب الناطقة بالعربية واعلنت ان العمل على احياء الخلافة الاسلامية هوفي مقدمة برنامجها ولكن ذلك العمل يجب ان يتم على مراحل متدرجة .

واعلنت الحركة ان القوة هي سلاحها وانها ستستخدم قوة الايسان ثم قوة الوحدة واخيراً قوة السيف عينا لا تجدي قوة غير قوة السيف ، وتميزت حركة الاخوان بتصميمها على تفادي الوقوع في سيطرة الاعيسان والذوات الخليقين

باستثمارها لغاياتهم الانانية.ولقد اعلنت الحركة انجرد وجود اولئك الاعيان هو دليل على الشقاق ،وبالتالي فإن انتسابهم الى الحركة يناهض هدف الوحدة .

لربالم تنطو حركة الاخوان المسلمين علىأي شيء جديد من ألناحية الفكرية؛ ولكن سلطة الشيخ حسن البنا وقوة شخصيته التي يشهد له بها اصدقاؤه واعداؤه على حد سواء، ثم لوذعيته الخطابية وقدرته على سلب الالباب مشفوعة بقوة التنظيم السياسي الذي خلقه ، كانت كلها من الاشياء الجديدة في المسرح المصري السياسي .

ولقد اتضح ان الشيخ حسن البنا قد خطط منذ ذلك الحين سبيله الى استلام الحكم وذلك عن طريق جمع حشد كبير من المؤمنين المخلصين له يعلمهم مكافحة الرذائل والبغاة فاذا ما تم نشر الدعوة تصطف جماهير الشعب في فيالقها وراءه على ان يطلق هذه الفيالق اذا لزم الامر للقيام بنضال مسلح ضد الخصوم.

والواقع ان هذه الخطة لم تكن مستعصية التنفيذ ، ففي مصر كان حسنالبنا قدسلب لب عشرات الالوف من اتباعه . حتى ان اتباعه المثقفين كانوا يكتبون اليه مخاطبين بما لا يصدق مناوصاف التبجيل. ولو ان فرصته قد حانت له لكان قد اطلق حشود عبيده الروحيين، واكثرهم من السنج الذين يماثلون في بساطتهم الدراويش الذين تبعوا المهدي ( محمد احمد ) ثم الخليفة التعايشي في السودان ، وشن بهم حرباً اهلية في مصر .

والواقع ان الشيخ حسن البنا بدأ منذ عام ١٩٣٩ يجمع السلاح ويخبئه في طول البلاد وعرضها وفي ذلك العام وفي العام الذي تلاه اتم تأليف الجناح الارهابي في حركته (١) وكان من افكار المرشد الاعظم الثابتة أن مصر لا يمكن ان تساعد البريطانيين الطغاة. وهناك في خطبته التي القاها قبل الحرب ماينم عن

<sup>(</sup>۱) لم يسرف بالضبط تاريخ تأليف الجناح الارهابي ولكن المعروف ان حسن البنا قسد بدأ عام ١٩٤٩ يتحدث عن الجهاد المقدس. وبما يذكر ان احد المتهمين الرئيسيين في بحاكمة الاخوان عام ١٩٤٢ وربما كان قسد ألف قبل عام ١٩٤٢ وربما كان قسد ألف قبل ذلك العام .

تعاطفه مع الدعاية التي كانت توجهها المانيا وايطاليا الى بلاد الشرق الاوسط الاسلامية .

اما موقفه من الحرب فقد اعرب عنه في خطاب تطوع بارساله الى على ماهر باشا عندما كان رئيساً للوزارة ، فلقد أيد في ذلك الخطاب سياسة الحياد . وكان البنا على صلة بجهاعات من ضباط الجيش التي كانت تعارض الجهود الحربي البريطاني في مصر . ولقد أشار في خطبه في الاجتاعات والمساجد على مصر بألا تقاتل في صف البريطانين .

وبالطبع كان البوليس على علم بهذا النشاط، فتدخل وفق انظمة زمن الحرب لقمع نشاط الاخوان المسلمين ولتفريق شمل زعمائهم ونفيهم الى الارياف النائية . بل انه اعتقل ذات مرة المرشد الاعظم وغيره من زعماء الحركة الذين كان نفوذهم الشعبي قد تزايد بجيث ان البرلمان أخذ يتلقى سيلا من العرائض بطلب اعادتهم من المنافي . اما موقف السياسيين من حركة الاخوان المسلمين فقد كان يتراوح بين الحشونة حيالها وبين التقرب الحذر منها .

كانت الحالة في مصر غائل كثيراً الحالة التي كانت قائة اثناء الحرب العالمية الاولى حيث خططت الحركة الوطنية ، اذ عجرت عن النشاط ، تلك المخططات السياسية التي تباورت في ثورة ١٩١٩ او ما رافقها من اعمال العنف المرسومة بدقة . ولكن كان هنالك فارقان ملحوظان بين الحالة في الحرب العالمية الاولى والحالة في الحرب العالمية الثانية ، ذلك ان الورثاء السياسيين الروح الزغلولية اصبحوا منقسمين موزعين على احزاب سياسية تنناحر في سبيل الحكم، بيناكانت المقاومة من صنع فئة دينية - عسكرية تعادي الوفد بقدر ما تعادى أي حزب آخر .

وفي الوقت ذاته كانت الجهود تبذل لخلق حركة تمرد سرية في الجيش موازية لحركة المقاومة الشعبية السرية. بينها لم يكد الجيش لاسباب عدة يتأثر بالظروف التي فجرت ثورة ١٩١٩. ومع ذلك بصح القول ان الخطط السرية التي رسمت وراء الستار في خلال الحرب العالمية الثانية قمد تمخضت في المدى النهائي عن

ثورة صيف ١٩٥٢ مثلا نمت بذرة ثورة ١٩١٩ في خلال الحرب العالمية الاولى. لقد انحدرت الزعامة السياسية في مصر انحداراً شديداً بعد توقيع المعاهدة عام ١٩٣٨ وضعفت ضعفاً شديداً ، فالملك كان يافعاً مراهقاً سرعان ما وقع تحت تأثير عصبة البلاط. وان النحاس مسؤول الل حد ما عن ذلك ، أذ اختار ان يتحدى الحقوق الملكية المكلسبة مفترضاً ان الملك لن يستطيع ان يصمد لتحديد. الا ان الملك فاروق كان ذلك الحين محبوباً جداً في مصر ، التي لم يسبق لها ان نظرت الى العرش المصري بمثل ذلك الرجاء والحب كا فعلت في اول عهد فاروق، كا انه كان هناك بعض البارزين من اعضاء الوقد امثال محمود فهمي النقراشي باشا واحد ماهر باشا الذين كانوا يعتقدون بأن الوقت قد حان للتخلي عن مناهضة الملك ولمحاولة تطوير الملكية بحيث تصبح ملكية دستورية. وبالإضافة الى ذلك كبار الوقديين الذين لم يتهموا اصهار النحاس بأن لهم عليه نقوذاً سريافي القضايا كبار الوقديين الذين لم يتهموا اصهار النحاس بأن لهم عليه نقوذاً سريافي القضايا السياسية فقط ، بـل اتهموهم بالمتاجرة بالنفوذ وبالرشوة . كيا ان ويليام مكرم عبيد باشا القبطي) الذي كان وزير مالية النحاس كان متهماً بأنه قد اكتسب اكثر عبيد باشا القبطي) الذي كان وزير مالية النحاس كان متهماً بأنه قد اكتسب اكثر

والواقع ان هذا الصراع المتعدد الجوانب قد شل الحكومة المصرية (الوفدية) فقد كان النزاع يعتمل في داخل حزب الوفد وكان هناك صراع بين الوفد والقصر وصراع بين الوفد وبقية الاحزاب . واخيراً الصراع بين اصحاب القمصات الزرقاء الوفديين وبين اصحاب القمصان الخضراء الملكيسين الذين كانوا يسيرون باستعر اضات في الشوارع ويصدمون من حين الى آخر . وفي عام ١٩٣٧ اطلق احد اصحاب القمصان الخضراء النار على النحاس محاولاً اغتياله ولكن النحاس نجا من الموت . وفي عام ١٩٣٩ صدر مرشوم بحل هاتين الحركة القمصان السوداء القمصان الزرقاء والقمصان الخضراء) اللتين نهجتا منهج حركة القمصان السوداء الفاشدسة .

وما لبث أن طرد النحاس باشا من الوفد كلا منالنقراشي واحمد ماهر اللذين

ألفا حزباً جديداً دعياه حزب الوفد السعدي ليدللا على انها يمثلان ورثاء سعد زغلول الحقيقين الصادقين .

وفي كانون الاول (ديسمبر) ١٩٣٨ اقيل النحاس باشا من رئــاسة الوزارة والجرت الوزارة التي تلته انتخابات عامة في ربيع ١٩٣٨ كانت اول انتخابات تجري بموجب دستور ١٩٢٣ ويهزم فيها حزب الوفد .

ان حقيقة كون اتباع النحاس قد نالوا فقط ١٢ مقعداً بينا نال السعديون ٨٤ مقعداً والدستوربون الاحرار ٩٩ مقعداً تقيم الدليل علىان الانتخابات كانت مزورة، فقد كانت الحكومة التي اجرت الانتخابات حكومة ائتلافية برئاسة محمد محمود باشا مؤلفة من السعديين والدستوريين الاحرار ومن ممثلي حزبين صغيرين هما حزب الشعب وحزب الاتحاد (حزب جماعة البلاط)

وهكذا تم عملياً تفكك اوصال الحركة الوطنية التي بدأت التفرقة تصيب صفوفها بصدور دستور ١٩٢٣ وبمنح الملك امتيازات خاصة ولم يبق من الكيان النضالي الزغلولي سوى شبح من المطامح الفردية المتنافسة متبلورة في احزاب تفتقر جميعا الى أي برنامج للاصلاح الداخلي ، وبالتالي ضعفت مقاومة هذه الاحزاب للاحتلال البريطاني نتيجة منافساتها ومماحكاتها الحزبية . فكان ان بدأت حركة الاخوان المسلمين وحركة الضباط السرية في الجيش المصري تنظر الى الزعماء السياسيين باحتقار متزايد .

لقد ظلت مصر طيلة امد الحرب تقريباً محايدة ( بناء على مشورة بريطانيا ) ولكنها كما لاحظ مراسل التايمز قد اسهمت في المجهود الحربي الحليف بقسط هـو اكبر بما تطلبه معاهدة ١٩٣٦ . وكانت المادة الثامنة من المعاهدة قـد وضعت موضع التنفيذ فور اندلاع الحرب. فكان ان وضعت جميع الخدمات والتسهيلات المصرية تحت تصرف بريطانيا .

واعلن رئيس الوزراء حينذاك على ماهر باشا حالة الحصار واصبح حــاكما عسكرياً . ولكن ليس من الصحيح قطعاً القول ان جمهرة المصريين كانت تؤيد المساهمة بجمهد صادق في المجمود الحربي الحليف ذلك ان المصريين لم يكونوا واثقين مطمئنين الى ان هذه الحرب هي حربهم وكان المصري العادي اكثر ما يكــون ٥ اهتماماً بأن يضمن بأنه لن يساق الى ميدان القتال .

على انه كان هنالك مصريون امثال احمد ماهر كانوا يعتقدون بأن على مصر أن تعلن الحرب فوراً حتى تستطيع ان تطلب المكافأة في نهايتها، ولكن ذلك يتطلب ثقة بأن النصر سيكون من نصيب الحلفاء وهي ثقة لم يكن يتشاطرها جميم المصريين مع امثال احمد ماهر باشا .

أما الملك فاروق فقد كانيكن اعجاباعيقاً لقوة ألمانيا الا انهلم يكن متأكداً على الاطلاق بأنه لن يكون من الافضل لمصر ( اذا دخلت ايطاليا الحرب ) ان ترتبط بأقل ما يمكن بالبريطانيين، وكان هذا ايضاً رأي على ماهر باشا الذي كان يرى بأن تسير مصر على حذر فتقدم للبريطانيين الحقوق التي تنص عليها المعاهدة دون المضى بعيداً في اثارة غضب أية دولة على مصر .

واذاكان علي ماهر قد اتخذ التدابير الصارمة ضد الالمسان في مصر فانه ظل حريصاً على التودد للايطاليين الذين تلقى منهم تأكيداً بان حياد مصر سيحترم... ولهذاكان على ماهر باشا حينذاك محبوباً للغاية لدى المصريين.

اما الشيخ حسن البنا فقد كان ضد التعاون مع البريطانيين في الجهود الحربي، اما الحركة السرية في الجيش فقد قامت بمحاولات فاشلة لاستخدام اسلحتها ضد البريطانيين، وللقيام باتصالات مع الالمان، وكان اللواء عزيز المصري باشا المفتش المعام للجيش المصري على صلة بحركة الضباط السرية وما لبثت السلطات الاعتقلته بعد اقالته من منصبه وذلك عندما حاول الهرب بطائرة عسكرية للالتحاق برومل.

ولم يكن السفير البريطاني اللورد كيلرن (١) يشك في انه وحده المسؤول عن تسيير امور الحرب في مصر، وكان مستبداً بطبعه وكان يماثل كروسر في انه قليل الجنوح الى ارضاء نزوات الملك الصغير فاروق تماماً مثلماكان كروسر قليل الجنوح

<sup>(</sup>١) خلف اللوردكيلرن السير بيرسى لورين كمفوض سام وبقي في مصر حيث كان اول سفير بريطاني هناك اما اسمه قبل الانعام عليه باللوردية فقد كان السير مايلز لامبسون .

الى ارضاء نزوات عباس حلمي .

اخذ اللورد كيارن يراقب الوضع عن كثب وبشيء من نفاد الصبر بيناكان علي ماهر يجر قدميه بحذر في خطوات حيدرة اثناء الشهور الاولى الهادئة من الحرب، ولكنه عندما اظهر كرئيس للوزراء تردداً في ابعاد الابطاليين واحتجازهم وفي مصادرة الممتلكات الابطالية ووضعها باعتبارها من الميلاك الاعيداء تحت الحراسة القضائية بعد ان اعلنت ابطاليا الحرب على الحلفاء في حزيران (يونيو) 1940، الر الملك فاروق بأن يقيله من رئاسة الوزارة (١١ ففعل الملك وعين خلفاً له حسن صبري باشا. ومنذ ذلك الحين اصبح تصريف الشؤون الحربية في مصرموضع رضى بريطانيا وارتياحها، ولما توفي حسن صبري في تشرين الثاني ( نوفجر ) عصن صبري .

ولكن لسوء حظ سري باشا انه استلم رئاسة الوزارة في جو من الاستياء المتزايد من نقص المواد الغذائية وخاصة القمح، وكان المصريون يتهمون القوات البريطانية بأنها تستأثر بغذائهم وتحرمهم منه .

ثم ما لبثت الشكوك في انتصار الحلفاء ان تزايدت بتزايد انباء الانتصارات التي سجلها المحور . ففي ايلول (سبتمبر) ١٩٤٠ كان الايطاليون قد توغلوا عميقاً في مصر بينا تعرضت الاسكندرية للقصف الجوي . واذا كانت القوات البريطانية قد استطاعت في شباط (فبراير) ١٩٤٠ ان تدحر الايطاليين رغ قلة عددها وان تردهم ٨٠٠ ميل الى الوراء فان احتياجات الحرب حينئذ تطلبت محويل القوات البريطانية الى اليونان. كما ان رشيد عالي الكيلاني قد احدث في مصر هيحانا وغليانا اذ استلم الحكم في العراق بانقلاب ناجح .

لقد تسببت غارات طائرات المحور على الاسكندرية والمناطق المجاورة لهافي

<sup>(</sup>١) كان من سوء الحظ في هذا الصدد ان الليدي كيلرن العابة عقيلة اللورد كيلرن كانت أيطالية فسكانت جماعة البلاط تقول بان عليها ان تبعد كذلك من مصر اذا كان يجب ابعاد موالي البلاط الايطالبين.

صيف ١٩٤١ في مقتل ٦٥٠ شخصا بينا توغل الايطاليون من جديد في مصر وعزلوا طبرق . الا ان الحكومة المصرية لم تمسك مساعداتها المجهود الحربي البريطاني ، ففي آب تولى الجيش المصري مهمة حراسة قناة السويس بينا بدأت الحرب تصبح شيئا مقبضا كثيبا بالنسبة للشعب المصري الذي لم يتحسن وضعه الغذائي والذي كان يفتقر الى التموين الازم ،

ولهذا فأن توقف الغارات الجوية المحورية على مصر في ايلول (سبسمبر ) لم بكن اكثر من مسكتن ملطف في تلك اللحظات القلقة المزعجة . والواقـــع او شكوكا عظيمة كانت تساور المصريين في امكان خروج الحلفاء منتصرين من الحرب .

كانت هناك في البلاط قوى تستهدي على ماهر باشا الذي حاول ان بولي. الحكم وزارة اقل التزاماً بقضية الحلفاء من اجل الحفاظ على صلة ودية مع المحور، وكان ذلك بالنسبة للمصريين في غمرة اوضاع الساعة احتياطاً معقولاً منطقياً > الا انه لم يكن بأي حال كذلك في نظر تشرشل او اللورد كيلرن .

ولقد تباورت نزعة البلاط في الشارع حيث خرجت جماهير الطلاب متظاهر تم تهتف «نحن جنودك يا رومل » .

وما لبثت الازمة أن انفجرت بشأن قرار ٦ كانون الثاني (يناير) ١٩٤٢ بقطع العلاقات المصرية معحكومة فيشي.فقدكان ذلك القرار يوجب طردا لوزير الفرنسي المفوض المسيو جان بوزي المحبوب لدى البلاط .

والواقع ان وزير الخارجية المصرية الذي اتخذ ذلك القرار لم يستشر قيه الملك فاروق الذي طالب باستقالة وزير الخارجية ، فدعم سري باشا رئيس الموزراء وزير خارجيته وايده في قراره ولكنه اضطر الى الاستقالة في ٢ شباط (فيراير) اذ شعر بأنه لم يعد يلق أي تأييد من القصر .

وفي هذه الاثناء كانت الحالة في الصحراء الغربية قد اصبحت شائكة حرجة اذكان رومل يزحف على بنغازي ( التي احتلها في ٩ شباط – فبراير ) و هكذا فقد ابلغ اللورد كيارن الملك فاروق وجوب تأليف حكومة تتمتع بثقة البلاد

وان الحكومة الوحيدة التي تفي بهذا الشرط هي حكومة يرئسها النحاس باشاء ولما استمهله فاروق في الامر وجه اليه انذاراً شديداً بوجوب تأليف الحكومة برئاسة النحاس. ولما رفض الملك الانذار توجه اللورد كيارن الى قصر عابدين في الساعة التاسعة ليلا من يوم ٤ شباط ( فبراير ) يرافقه حرس مسلح مدعوم بالدبابات برئاسة القائد العام للقوات البريطانية في مصر.

وازاء ذلك استسلم الملك لارادة اللورد كيارن وألف الوزارة النحاس باشا الذي اجرى في آذار ( مارس ) من ذلك العام الانتخابات التي نال فيها الوفد ٢٣٣ مقعداً من مقاعد بجلس النواب . ،

ولمدة سنتين تلتا حلت مشكلة الحكم في مصر ذلك لأن الوفد كان لا يزال يتمتع بتأييد كبير ولأنب كان يستطيع ان يشل المعارضة بالتهديد والمعارضة وتسليط الادارة الحكومية عليها كما فعل مع جماعة الاخوان المسلمين وهكذا فقد اصبح اللورد كيارن والنحاس باشا هما اللذان يحكمان مصر فعلياً.

لقد سدد الوفد بأمانة دينه الى السفير البريطاني . فعندما وصلت القوات المحورية الى العلمين التي تبعد ٦٠ ميلاً عن الاسكندرية ضرب النحاس باشا القدوة في هدوء الاعصاب والحزم للجمهور المصري والاجنبي المذعور اذ والى تأييده لقضية الحلفاء بشكل عملي عندما اعتقل عدداً كبيراً من افراد الطابور الخامس، واغلق نادي السيارات الملكي الذي كان قد اصبح عش انصار المحور. وعلى كل فان امر النفوذ المحوري لم يطل في مصر اذ لم يأت عام ١٩٤٣ حتى كانت القارة الافريقية قد خلت من القوات المحورية .

الا ان انعدام الخطر قد ولد مصاعب جديدة ١٠ اذ بينا ظلت الحامية البريطانية الكبرى في مصر عنصراً هاماً في الستراتيجية الحليفة ، فان وجود عشرات الالوف من الجنود البريطانيين وجنود الكومنولث في مصر قد احيا من جديد شعور المصريين بأن بلادهم محتلة وهو الشعور الذي كانت قد حجبته طويلا اخطار الحرب ، وفي غمرة هذا الشعور نسي الناس المعاهدة المصرية – البريطانية ومنافعها، وخاصة ان القوة التي ظلت مرابطة في مصر كانت ضخمة ، كا ان

مسلكها لم يكن يراعي دائمًا مشاعر المصريين الحساسة . والواقع ان القوات البريطانية والحليفة قد أساءت السلوك وزادت في شططها نظراً لأن اسوأ العناصر في مصر كانت هي التي احاطت بها. حتى ان كثيرين من الجنود قد كونوا فكرة ثابتة هي ان جميع المصريين هم من اللصوص والشحاذين .

ولكن الار الواقع هو ان المجتمع المصري اخذ يعتمل بزخم أكيد من المشاعر القومية ، ذلك ان طبقة الموظفين الرسمية لم تنهج بشكل اعمى منهج الحكومة ، ولأن الاخوان المسلمين كانوا قد اجتذبوا شطراً هاماً من الموظفين الى صفوفهم . وفي الوقت نفسه حافظت على سلامتها تلك الغريزة الفطرية المصرية التي تنزع الى الحد من سلطة الاجانب ونفوذهم ، فحتى حكومة النحاس باشا التي امدت الجيش البريطاني بأقصى المساعدة ايام العلمين العصيبة استصدرت من البرلمان ، في وجمه احتجاجات شديدة من جميع الجاليات الاجنبية في مصر ، قانونا يلزم بجعل اللغة العربية لغة المحاسبات التجارية ولغة جميع المراسلات الرسمية . وكانت الجاليات الاجنبية لم تفعل شيئاً من اجل استرضاء المصريين والتوافق معهم إذان اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد قليل من قيم عاهدة ١٩٣٦ مشفوعا بالسيطرة التي كان اللورد كيلرن يزاولها في مصر قد حالا دون هذه الجاليات ودون ان تدرك بأن مركزها في مصر قد تغير فعلا تغيراً جذرياً .

فثلا احتجت غرفة التجارة البريطانية لدى الحكومة المصرية على نمو النزعات القومية في مصر ، مستشهدة بقانون التعامل الاجباري باللغة العربية وبالمصاعب الجديدة التي يلقاها الراغبون في زيارة مصر من اجل الحصول على تأشيرات السفر ، ولم تنس غرفة التجارة البريطانية ان تحذر الحكومة المصرية من انه قد يصبح من الضروري ان تتدخل الحكومة البريطانية اذا اصرت الجكومة المصرية على محاباة الصناعات الوطنية كشركات بنك مصر الذي يرفض توظيف الاموال الاجنبية في شركاته .

بل ان صحيفة ( الاجبشيان غازيت ) البريطانية الصادرة في مصر دعت المصريين الى التخليعن اثارة المشاعر الوطنية كوسيلة لاكتساب اصوات الناخبين.

لقد كان البريطانيون قد تخلوا بموجب معاهدة ١٩٣٦ عن سلطة التدخل في المشؤون المصرية زمن السلم الى الحد الذي تستطيع ان تطبقه دولة صديقة قوية من دولة صديقة اضعف منها . الا ان البريطانيين وغيرهم من الاجانب في مصر ظلوا يتصرفون كياريهم في ذلك الشطر الاعظم من الصحافة البريطانية ، تصرف الذين لا يزالون يعتبرون مصر دولة مستعبدة تستطيع بريطانيا ان تكون ذات الكلمة العليا في شؤونها . .

على انهذا التغاضي منالجاليات الاجنبية عنالتغير الذي حدث في العلاقات بين مصر وبريطانيا كان مزعجاً مثيراً لاعصاب المصريبين صغاراً وكباراً من الفراش الى الباشا .

كانت الاكثرية العظمى من المصريين تعتقد اعتقاداً جازماً بأن على بريطانيا ان تقابل الخدمات التي ادتها لها مصر زمن الحرب بالجلاء التامعن مصر وبالموافقة على وحدة مصر مع السودان ، وعلى هذا فان الخطباء الذين تعاقبوا على الكلام في البرلمان المصري اثناء مناقشة خطاب العرش في تشربن الثاني ( نوفمبر ) ١٩٤٣ اصروا باسم جميع الاحزاب التي يمثلونها بأن على الحكومة المصرية حالما تنتهي الحرب ان تطلب حقها في اجلاء القوات البريطانية عن بلادها وفي توحيد مصر مع السودان. ولم يستطع النحاس باشا الذي كان يحكم مصر حينذاك الا الاقتصار في رده على طمأنة الخطباء الى حسن نية الساسة البريطانيين حيال مصر ، ذلك لان زعم الوفد كان قد قدم بذاته المطالب ذاتها الى السفير البريطاني في الشهور الاولى من الحرب عندما كان زعم المعارضة .

والواقع ان المسرح كان قد تهيأ بعد زوال الخطر المحوري لجولة ثانية من اجل المطالبة بتحقيق الاماني القومية المصرية رغم انه لم يمض على المعاهدة المقرر ان تسري عشرين عاماً سوى سبعة سنوات .

ما لبثت سمعة الحكومة الوفدية ان اخذت تتدهور بمرورالزمن عليها وهي في الحكم ، وازداد تدهور سممتها. فلقد امضت هذه المرة في الحكم اكثر بما امضته ، قبلًا اية وزارة الفها الوفديون ولذا فقد تكشفت للانظار بوضوح موهبتها كحكومة

مليئة بالفساد الحكومي وتكشفت كذلك عن افتقارها الى موهبة الادارة الكفوءة القادرة.. لقد بدأت هذه الوزارة الوفدية عهدها بداية طيبة فقد ازالت شبح المجاعة الذي كان يهدد البلاد عندما استلمت الحكم، وان كان اكثر الفضل في ذلك يرجع الى تدابير المركز العام لتموين الشرق الاوسط الذي بدأ اعماله في عام ١٩٤٢.

لقدادت نزعات النحاس باشا الاستبدادية مشفوعة بزيادة نفو قد قرينته واصهاره الى خلاف مع مكرم عبيد باشا وزير المالية الوفدي القبطي الطموح ، وانتهى الخلاف اولا الى اقالة مكرم باشا من الوزارة ثم الى طرده من الحزب مع ١٥ نائباً وفدياً و ٤ من اعضاء بجلس الشيوخ الوفديين . والمعلوم ان مكرم باشا ظل سكرتيراً عاماً للحزب مدة ١٥ عاماً فانهت اقالته عملية اخراج الرعيل الوفدي الاول الذي ورثه النحاس باشا من سعد زغلول .

ووضع مكرم عبيد «الكتاب الاسود» الذي يورد فيسمه الادلة على فساد البارزين من الوفديين وخاصة آل الوكيل اصهار النحاس ، ويعث بنسخة من الكتاب الى الملك فاروق وغيره ثم عمد الى توزيعه على الناس .

وكان هناك بعض الحقيقة في الدعوى التي طلع بها مكرم في ذلك الكتاب، ولقد اراد الملك ان يقيل النحاس باشا على اساس اتهامات مكرم لولا ان اللورد كيارن قد تدخل لمنعه من ذلك، هذا على الرغم من ان قادة الجيش البريطاني لم. يقروا هذا التدخل من كمارن (١١).

على ان الملك فاروق الذي كان عداؤه الشديد القديم للنحاس باشا قد تعزز بالانذار الذي وجهه اليه اللورد كيارن لتولية النحاس باشا الحسكم ، كان مصمعاً على التخلص من الحكومة الوفدية، ووجد في ذلك حليفاً قوياً هو الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الازهر الذي علم تلاميذه السريعي الهيسساج على استفظاع الاهانات التي اوقعها الوقد بالملك.

<sup>(</sup>١) راحع بحوعة وثائق (بريطانيا العظمى ومصر ١٩١٤ — ١٩٥١ ) نشر الجمية الملكية -البريطانية للشؤون الدولية .

وكان النحاس باشا في وضع اضطر معه الى ان يشتط في استخدام سلطانه كحاكم عسكري لكبت الانتقادات المتصاعدة من كل مكان، حتى انه اعتقل مكرم عبيد بالذات عام ١٩٤٤ بدعوى انه استمر يوزع منشورات من شأنها ان تهدد السلامة العامة . ثم ما لبث مركز الوفد ان ازداد تقوضاً بانتشار وياء المسلاريا الذي استعصى في الصعيد من عام ١٩٤٢ الى عام ١٩٤٤ وقضى على قرى باسرها . وكان السبب في فظاعة تأثير وباء الملاريا يرجع الى سوء التغذية الناجم عن الفساد ومن التلاعب في توزيع مخصصات التموين .

ومرة اخرى منع اللورد كيارن الملك فاروق من اقالة النحاس باشا، ولكن الملك استطاع اخيراً ان يقيل النحاس باشا في ٨ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٤٤ عندما غاب السفير البريطاني في اجازة له بافريقيا الجنوبية .

واختار فاروق لرئاسة الوزارة خلفاً للنحاس احمد ماهر الذي لم تعد رغبته في جر مصر الى الحرب موضع الاهمية لدى الملك . وقد شكل احمد ماهر وزارة ائتلافية من الاحرار ومن حزبه (الحزب السعدي) ومن حزب مكرم (حزب الكتلة الوفدية) ومن حافظ رمضان زعم الحزب الوطني الصغير العدد، واطلق سراح مكرم عبيد من الاعتقال ليجعله وزيراً للمال في وزارته .

كان اللورد كيارن مدفوعاً بمقتضيات الحرب قد حطم توازن القوى المثلث الاضلاع ( الجانب البريطاني – القصر – الوفد ) الذي كانت الحياة السياسية في مصر تتطور وتدور ضمن نطاقه ، فخلق عداوة جديدة بين بريطانيا والملك، ولم يكن ذلك بفعل التدابير السياسية التي فرضها عليه الما كذلك بخشونة مسلكه في معاملته . وقد كان فاروق ، مثل عباس حلمي قبل اربعين عاماً ، قد وجد وجداً شديداً على ما مس كبرياءه من اهانات .

ومن جهة ثانية فان كيلرن قد وسع الشقة بين الملك فاروق والشعب، فكما فقد الوطنيون قبل اربعين عاماً ثقتهم بعباس حلمي حينا اعتذر عن اهانته التي وجهها الى جيش الاحتلال البريطاني، كذلك استهول الوطنيون ان يقبل الملك فاروق بالاهانة الفظيعية التي وجهها البريطانيون الى مصر يوم ٤ شباط

﴿فبرار) ۱۹٤٢ .

ومن جهة ثالثة فان اللورد كبارن قد تسبب في تقويض سمعة الوفد الذي اتهم بأنه جاء الى الحكم بحراب قوات الاحتلال البريطانية ففقد بذلك الجناح الوطني المناضل في حركته

اما ذلك الجناح فقد انزلق الى شراك جمعية الاخوان المسلمين وغيرهــا من الجماعات المتطرفة الصغيرة والى الحركة السرية في الجيش.

واخيراً فاناللورد كيلون قد جعل منالمؤكد بصورة قاطعة ان الوفدسيتجه وهو خارج الحكم اتجاها يغالي به في التطرف من اجل القضاء على تهمة كون المبريطانين قد اشتروه .

ولقد وضح ذلك حالما انتقل الوفد من الحكم الى المعارضة، ذلك لان النحاس باشا اطلق عنان حملة عنيفة من الدعاية الصاخبة ضد البريطانيين. اما الملكالذي لا بد انه كان يتمتع برؤية النحاس يشد ذيل الاسد البريطاني فانه لم يفعل شيئاً لوقف تلك الحملة انما افسح المجال للنحاس باشا كيا يذهب في تطرفه الى ما شاء .

وبديهي ان هذه الاوضاع قد جعلت عودة العلاقات المصرية البريطانية الى مجاريها الطبيعية التي كانت تسير عبرها في فترة ما قبل الحرب؛ امراً مستحيلًا .

بل لعله ما كان محناً عودة تلك العلاقات الى مجاريها الطبيعية اطلاقاً والحركة المنظمة المثورة على الزعامة السياسية البالية وعلى الملك كانت عندما انتهت الحرب قد تقدمت شوطاً بعيداً في جمعة الاخوان المسلمين وفي تنظيات الجيش السرية فاصبح نفوذ هاتين القوتين السريتين (قوة الاخوان المسلمين الثورية وقوة ضباط الجيش الثورية) كبيراً اما الذين تآمروا للاتصال بالالمان عندما كانوا على ابواب مصر فقد سمح لهم بالهرب من سجونهم بواسطة الحكومة التي تلت حكومة الوفد وليس بواسطة النحاس باشا .

لقد كان احمد ماهر باشا اول ضحايا الحركة القومية المتطرفة التي نمت في مصر خلال الحرب ، وكان ماهر مهمًا منذ اندلاع الحرب بتأمين الاسباب التي تضمن اشتراك مصر في مؤتمر الصلح وبحيث لا تستبعد منه كما حدث في مؤتمر الصلح

بفرساي بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى .

ولما كان مؤتمر الاقطاب الثلاثة (روزفلت - تشرشل - ستالين) قد قرر بأنه لن يحق الاللاول التي تعلن الحرب على المحور قبل اول آذار (مارس) 1940 الاشتراك في مؤتمر سان فرانسيسكو، ولن يحق الالهذه الدول ان تصبح من الاعضاء المؤسسين للامم المتحدة ، فاناحمد ماهر اخذ والحالة هذه يعد العدة ليجعل حكومته تعلن الحرب على المحور(١١) . اما الوفد الذي لم يكن مهتماً وهو في صف المعارضة الا بأمر عودته الى الحكم فانه اقتصر على القدول انه لا يمكن اعلان الحرب على المحور الا بموافقة الشعب المصري باسره، وبالاختصار فان الوفد طالب من اجل ذلك باجراء انتخابات جديدة يعود على اساسها الى آلحكم . وفي هذا اشاع الوفد مؤيداً بالعناصر البالغة التطرف اشاعات تفيد بان اعلان الحرب يتطلب من مصر ان ترسل جيشاً من العال الى الشرق الاقصى ليعيد الى الاذهان ذكرى بغيضة لدى الشعب المصري هي ذكرى فيالق العمل التي جندتها السلطات للبريطانية قسراً وارسلتها الى سيناء وفلسطين في الحرب العالمية الاولى.

الا ان احمد ماهر استطاع ان ينفي هذه الاشاعات باذن من السفير البريطاني ثم توجه الى البرلمان وقدم اليه مشروع قانون باعلان الحرب على المحور ولكنسه سقط يتخبط بدمه برصاصة من يد مغتالة عن قرب عبينا كان يغادر قاعة مجلس النواب الى مجلس الشيوخ اليقدم للشيوخ مشروع قانون باعلان الحرب..ومع ان احمد ماهر قد قتل فان مصر قد اعلنت الحرب على المحور.

لقد قيل ان قاتل احمد ماهر ينتمي الى جمعية صغيرة من الارهابيين تدعى جمعية مصر الفتاة الا ان النقراشي باشا صديق احمد ماهر الحميم والرجل الذي

<sup>(</sup>١) مع ان مصر كانت احياناً موضع التندر لدخولها الحرب متأخرة فانها قد اكنسبت حقوقاً اصيلة رأن الحكومة البريطانية انها تستطيع الادعاء بها بالاستناد الى اعلانها الحرب على المحور . ذلك انه على الرغم من الشكوك التي كانت تساور المصريين حيال بعض وجوء الحرب وحيال نتيجتها فانهم وفوا بامانة بالتزاماتهم المترتبة عليهم بموجب المعاهدة وذلك في احلك ساعات بريطانيا فلم تقم اله حادثة تخرس استهدفت الحشود الحليفة المدة لمركة العلمين .

خلفه في رئاسة الوزارة بعد وفاته عظل حتى آخر لحظة من حياته يعتقد إنجمية الاخوان المسلمين هي وراء اغتيال ماهر ، وانسياقاً مع هذا الاعتقاد اعتقال الشيخ حسن البنا وكثيرين من اتباعه وقدموا للمحاكمة فاطلق سراحهم لعدم توفر الادلة . ولحن مع ذلك قد يكون اغتيال احمد ماهر الحادث الاول من الكثير من حوادث الاغتيال التي قام بها الجناح الارهابي من جمعية الاخوان المسلمين التي كان من مميزاتها البارزة انها استطاعت التسلل الى كل حركة حزبية وساسة بما فيها الوفد وحركة الضباط السرية في الجيش .

لقدكان اغتيال احمد ما هر حادثاً ها ما لانه كان بمثابة بداية حملة استهدفت والخونة ، المصريين. فلقد استهدفت ثورة ١٩١٥ البريطانيين اما ثورة ١٩٤٥ التي ابتدأت هذه البداية المثيرة في بهو البرلمان فقد استهدفت تلك العناصر المصرية التي اعتبرت بانها مسؤولة عن عبودية بلادها .

## الفصل لشاليث عيير

كانت ( المصر » التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مصراً تفتقر الى اناس يستطيعون قيادتها ، فلم تكن فيها شخصية مماثلة لشخصية زغلول كاكان في عام ١٩٢٠ وما بعده ، ولم يكن فيها ذلك الكيد الحذر الذي صبغ به الملك فؤاد الحياة السياسية في عام ١٩٣٠ وما بعده .

لقد كان الوفد لا يزال يتمتع بالتأييد الشعبي الذي تولد من ذلك الوله الشعبي بزغلول بما جعله اكثر شعبية من بقية الاحزاب ولكن قوته كانت في الواقع تكن في الجهاز السياسي الذي اقامه في جميع انحاء مصر. فقد كان هذا الجهاز يضمن له الفوز في كل انتخابات تجري بصورة نزيهة ولكن ذلك لا يعني ان الوفد كان يمد البلاد المصرية بالزعامة السياسية التي تحتاجها ، بل على العكس اذ ان الحزب قد سلب سلطته الادبية نتيجة الصراع على السلطة ضمن صفوف بشكل ادى الى انسحاب الكثير من اعضائه البارزين منه ونتيجة نزعة النحاس باشا الاستبدادية وفساد بطانته ومتاحرتها بالنفوذ.

لقد كان حزب الوفد من الناحية الاجتماعية رجعياً كأي حكومة كان يمكن تأليفها، وكان في العادة اقل اهلية وكفاءة وهو في الحسكم منه وهو في المعارضة . وفي هذا يقول خصومه السياسيون ان الوفد غالباً ماكان يطرد من الحكم قبل ان تظهر جلية العيان مثالبه كحزب سياسي . وهكذا فقد استطاع الوف د ان يدعي دائماً بان سقوط حكوماته يرجع الى مكائد السفارة البريطانية او مكائد الملك .

وكانت سياسته وهو خارج الحكم سياسة التسليم المجرد باكثر تيارات الرأي. العام الوطني تطرفاً وسياسة المعارضة الدائمة للقصر وقدخدمته هاتان السياستان في الصراع على الحكم، ذلك لان الرغبة في تحقيق الجلاء البريطاني السكامل عن مصر كانت مستأصلة الجذور في اذهان الرأي العام ولان الملك كان قد بدأ يهدر بسرعة ذلك الوله الشعبي الذي احاط به عندما ارتقى العرش.

كان الملك قد جمع حوله في القصر جماعتين: الاولى اجنبية باكثريتها وفاسدة، والثانية من عناصر مصرية تؤمن ايماناصادقاً مجاجة مصرالى نظام ملسكي، فكانت تسعى الى توجيه الملك الى انتهاج سياسات من شأنها دعم ذلك النظام.

ولكن هذه الجماعة المؤلفة من شخصيات مثل مرتضى المراغي نجل شيخ الازهر وعبد الفتاح عمرو سفير مصر السابق في لندن وحسن يوسف نائب رئيس الديوان الملكي ، قد ضاعت في مكائد القصر واصبحت كمية مهملة وبالتالي اخذت تشارك الجماعات الاخرى في مصر اعتقادها بان الملك فاروق يخرب البلاد .

كان الدستور المصري يتطلب ملكاً داهياً دؤوباً يساعده ديوان ملكي، اذلم يكن هناك غير الملك من يستطيع ان يكون عامل التوازن في الصراع الحزي على الحسكم . الا ان الملك فاروق لم يستطع ان يسك بقبض الميزان، ذلك ان كرهه للانكليز ( ما لبث هذا الكره ان خف قليلاً بفضل لباقة السير رونالد كامبل السفير البريطاني الذي خلف اللورد كيلرن ) وكرهه للوفد وحبه للمتعة ورفقة الفاسدين والاشرار قد جعلت سلوكه متقلباً زئبقياً. ومع ذلك فقد اعتمد معظم الزعماء السياسيين غير الوفديين على الملك من اجل ان ينالوا فرصة حكم البلاد نظراً لعدم استطاعة احزابهم كسب اية انتخابات نيابية . ولعل المشكلة الاساسية نظراً لعدم استطاعة احزابهم كسب اية انتخابات نيابية . ولعل المشكلة الاساسية بلكراً لعدم استطاعة احزابهم كسب اية انتخابات نيابية . ولعل المشكلة الاساسية بلكن في فاروق ما يكفي من الذكاء لجعمله يائساً من الحياة السياسية المصرية بان يجعلاه بالاضافة الى انه ربماكان يفتقر الى العنفوان الفكري والاخلاقي الخليقين بان يجعلاه مهتماً باصلاح تلك الحياة . وهكذا كان الساسة المصريون مضطرين من اجل ان يصلوا الى الحكم الى ان يكونوا مداهنين منافقين يعملون على استرضاء نزوات يملك شاب غير وقور كان يجد غالباً لذة في اذلالهم .

لقد تغيرت كثيراً الدعائم الخلفية الشعبية لهذا الوضع التعيس عما كانت عليه في العقد الثالث من هذا القرن. فقد كانت اكثرية المصريين ، شأنها شأن الاكثرية في معظم الاقطار ، منشغلة بمشاكل حياتها اليومية التي اصبحت اكثر ارهاقاً ، سواء في المدينة ام في القرية . فلقد انتشرت البطالة التي تجمت عن انقاص محدد القوات العسكرية البريطانية التي كانت مرابطة في مصر زمن الحرب ، وكان هناك تضخم نقدي ناجم عن الحرب .

اما الديناميكية القومية فلقد انتقلت في غمرة هذه الظروف من الاحزاب الى الحركات الثورية التي استطاعت في ظل الاوضاع القائمة ان تزاول نفوذاً كبيراً على الرأي العام ، وبالطبع كانت حركة الاخوان المسلمين اهم تلك الحركات فقد هيأت لنفسها زعامة طموحة وتنظيا فعالاً قوياً ، والثقة التي تستقي من كونها تتمتع بفيالتي سرية من الفدائيين . وكانت جماهير المسلمين السذج تتبع المرشد الاعظم بايمان مجرك القلوب بيناكانت النخبة من المتعصبين تؤدي في ظلمات الغرف السرية للحركة قسما يبعث الرهبة اذ تنضم الى الفيالتي المسلحة .

ولا بد ان الشيخ حسن البنا كان يفكر منذ الايام الاولى في دعوته بتأليف هذه القوات السرية التي كانت له السيطرة الكاملة عليها، وهكذا فقد جند افراد جيشه الاسلامي من جميع فروع الحركة واستطاع بواسطة الانتقاء النظامي الحذر ان يجعلهم يمرون على مختلف مراحل التدريب، ومنها استظهار القرآن وتعلم استخدام البندقية والمسدس والقنبلة اليدوية، الى ان يصبحوا في النهاية من اعضاء الخلاما السرية.

وفي الخلايا السرية كان الارهابي يقسم بالله على ان يكون حفيظاً على مبادى، الاخوان ومحارباً من اجل الدعوة الالهية وان يطيع و يحارب باقصى ما يستطيع، وفي هذه المرحلة كان يلتزم بطاعة عميا، لوئيس خليته . اما القيادة العليا لهذه القوى الارهابية فكانت تكن وراء هذه الخلايا وكان المرشد الاعظم بالذات على رأس تلك القيادة .

كان الشيخ حسن البنا يقترب عندنهاية الحرب من مرحة العمل الفعال لتحقيق

اهداف دعوته . فلقد كانت الجمعية قد اصدرت جريدة يرمية ( الاخوان المسلمون) التي فاقت في الانتشار لفترة اية صحيفة يرمية في مصر .

فلقد كانت صحيفة غنية بالقروش التي تبرع بها اعضاء الجمعية الذين بلسخ عددهم في مطلع ١٩٤٢ اكثر من نصف مليون شخص بينا كانت عقائد الجمعية قد تجاوزت حدود الجمعية الى أبعاد شمبية سحيقة بفضل المواعظ والدروس الدينية والمنشورات، حتى ان جمعية الاخوان المسلمين اصبحت في الجامعات المصرية اقوى من الوفد .

وعبر هذه الدعوة المنظمة للوحدة الاسلامية كانت الجمعية تبث افكارها في الحركة القومية العامة ، وهي الافكار التي يمكن ان تجمل في ان الملك غير مخلص للاسلام ، وان الحكومة هي قوادة تعمل لحدمة اغراض الاجانب والشركات الاجنبية الدنيئة ، وان النظام لا يفعل شيئًا من أجل الفقراء وان زعماء مصر الساسين خائفون من الجهاد متقاعسون عنه .

اما الحركة السرية في الجيش المصري فقد كانت اضيق نطاقاً ولكنها كانت متحالفة ومرتبطة بشكل طفيف بالاخوان عن طريق بعض كبار اعضائها . كا كانت عالمة الى مدى ما مخطط الاخوان المسلمين .

ولفترة من الوقت بثت الحركة العسكرية السرية دعاية اضافية خارج الجيش والفت لنفسها بصورة تجريبية جناحاً مدنياً ، ولكن اهميتها كانت تكن في انها حركة عسكرية وفي انها اخذت تسيطر تدريجياً على الجيش بالذات وتدفع مصر للمرة الاولى بعد ايام عرابي الى صعيد تستطيع فيه الثورة على حكامها .

وبيناكانت جمعية الاخوان المسلمين والحركة العسكرية تعدان بعناية مناهج الثورة ظل الساسة الذين كانوا معظم الوقت غير عالمين بأمر هذا النشاط السري و يتصرفون كما لو كانت الحياة السياسية في مصر لا تزال حياة قوامها تصارعهم المشخصي على استلام الحكم .

وفي تلك الغمرة ظهر كذلـــك من زمن الحرب الجناح العلماني الايسر من الحركة القومية وهو اقوى بأساً.

ترجم اصول الشيوعية النظامية في مصر الى عام ١٩٢٠ تقريباً ، ولكن الحركة الشيوعية المصرية ظلت منقسمة الى فئات متعددة متنافسة ولم تصبح قطعاً قوية عددياً .

وقد كان للشيوعية الدولية بعض الصلات بالمثقفين التقدميين الذين كان لهم تأثيرهم في نخبة مصرية صغيرة بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانت لها كذلك بعض العلاقة بالحركة النقابية المصرية التي ظل كمانها ضعيفاً منذ عشرات السنين.

تألفت اولنقابة مصرية في القاهرة عام١٩٠٢ ولم يأتعام ١٩٢٢ حق كانت في القاهرة ٣٨ نقابة وفي مدن القناة ١٨ وفي بقية الحاء مصر ٦ نقابات كانت كلما نقابات موضع اعتراف وزارة الداخلية الا انه لم يكن لها غير ذلك من اوضاع قانونية .

ولقد حلت النقابات جميعاً عام ١٩٣١ ثم بعثت عام ١٩٣٤ لتحل من جديد عام ١٩٣٩ وان كانت قد ظلت تعمل على نطاق ضيق في الفترات التي حلت فيها. وفي عام ١٩٤٢ اعطيت النقابات كياناً مشروعاً قانونياً الا ان قانون النقابات قد اعرب عن شكوك السلطات في جميع الحركات النقابية ذلك لانه منع النقابات من تشكيل اتحاد نقابي وطني ومنعها من النشاط السياسي واعطى البوليس الحق في حضور اجتاعاتها .

وبجانب النقابات كانت هناك حركات تقدمية ومتطرفة اخرى منها حركة مصر الفتاة المتطرفة التي كانت تدعي الاشتراكية، ومنها حركة اللجنة الوطنية للعال والطلاب التي الفها نائب مرموق هو مصطفى موسى الذي يسكاد يمكن الجزم بانه ذو صلات مع السفارة السوفياتية .

وفي ايلول (سبتمبر) ١٩٤٥ اشترك وفد عن مصر في مؤتمر باريس للاتحاد العالمي لنقابات العبال الذي كان قد وقع منذ ذلك الحين تحت السيطرة الشيوعية. وفي تشرين الاول (اكتوبر) من ذلك العام الفت لجنة التحرير الوطني العبالية في ظل النفوذ الشيوعي في ضاحية شبرا الخيمة (قرب القاهرة) من عمال النسيج. لم تكن اهمية حركة الطبقة العاملة كاملة في الجماعات الشيوعية النظامية او في

الفئات شبه الشيوعية . ذلك ان النقابات التي سجلت في دائرة العمل بورزارة الشؤون الاجتاعية قد بلغت ٤٧٨ نقابة عام ١٩٤٨ ينتسب اليها ١٧٤ الف عامل . واذا كان الشيوعيون قلة بين اولئك النقابيين فانه ليس هنالك من شك بأن كان ثمة ادراك واسع النطاق، وان كان غامضاً للافكار الاشتراكية في المدر المصرية ذات الوعي السياسي بحيث ان الوعي العام اخذ يشعر بأن الرأسمالية والاستعار الغربي هما العدوان الحقيقيان رغم ان امرهما لم يكن واضحا كل الوضوح في الذهن الشعبي .ذلك ان راديكالية الحركة القومية المصرية كانت قسد مضت قدماً الى الامام وانعكس انتشارها في كثير من المظاهر في كل من حركة المسلمين والحركة السرية في الجيش .

كانت العلامات الفارقة البارزة في كل هذه الحركات المتطرفة سواء راديكالية عينية كالاخوان المسلمين او راديكالية يسارية كالفئات ذات الصبغة الشيوعية كانت تكن في انها تعتبر النضالضد الاستعبار المتمثل في وجود القوات البريطانية في مصر كالنضال ضد الطبقة المصرية الحاكمة . فلقد كانت جمعية الاخسوان المسلمين تحذر اعضاءها من الذوات والاعيان عاما الحركة السرية في الجيش فقد كان معظم افرادها من ابناء المزارعين واصحاب الحرف المنتمين الى الطبقة الوسطى انهم تقريباً نفس الناس الذين استقى منهم عرابي التأييد قبل ستين عاماً .

اما النقابات فكانت في معظمها مؤلفة من العمال سكان المدن وكانت ترغب في رفع مستوى العمال المصريين على حساب العناصر الاجنبية في المجتمع.

وفي هذا لم تكن الطبقة الحاكمة المصرية ، على الرغم من ان العنصر التركي قد تلاشى فيها منذ زمن بعيد، موضع الرضى التام من تلك الحركات ذات الطابع المصري الخالص . . فقد كان ذلك الرضى ظاهريا ومشترطا بوجود اشخاص غير منحدرين من صلب البشوات (كسعد زغاول والنحاس باشا) على رأسها وبشكل يعطى الشعب المصرى زعامة فعالة .

ولكن عندما فقد النحاس باشا في خلال الحرب سيطرته على اذهان والحركة المصرية، \_ يجب الاعتراف هنا بان تعبير والحركة المصرية، هو بالضرورة تعبسير

مبهم اذ يصف مزيجاً من النشاطات تماثله في الابهام والغموض ـ فان الوفد فقـــد ديناميكيته وزعامته الشعبية واصبح بجرد حزب آخر يتصارع للفوز بالحــكم.

لقد كانت فترة ما بعد الحرب في المقام الاول فترة صراع بين الراديكاليين والطبقة الحاكمة ولطالما قيل بان الساسة المصريين قد استثمروا المشكلة المصرية البريطانية لاكتساب الشهرة وللفوز بالحسكم. وهذا قول صحيح بشكل عام ولكنه يحجب حقيقة جوهرية ذات الهمية اعظم وهي ان القضية المصرية البريطانية كانت النقطة الوحيدة التي استطاع الراديكاليون وحكامهم ان يلتقوا بالاتفاق على صعيدها . . كانت هذه النقطة هي صعيدهم المشترك الذين يته ادنون عليه فاذا خرجوا من نطاقه لم يسعهم الا ان يحاربوا بعضهم بعضاً .

هرع الشيخ حسن البنا حال تبرئة ساحته (لعدم توفر الادلة) من تهمسة الاشتراك باغتيال احمد ماهر ، الى مقر النقراشي باشسا رئيس الوزراء وصديق الراحل ليقدم له تعازيه . الا ان ذلك لم يخدع النقراشي الذي فرض القيود على نشاط الاخوان المسلمين واخضع البارزين من اعضائهم لرقابة بوليسية شديدة .

على ان النقراشي سمح لهم بعقد الاجتاعات العامة حيث اعلن المرشدالاعظم الاتباعه في المؤتمر السنوي للحركة يوم ٨ ايلول (سبتمبر) ١٩٤٥ ما يلي :

« في الوقت الذي تبلغون فيه ثلاثمائة فيلق كل منها مزود بالابهان والمبدأ روحيا وبالعلم والثقافة عقلماً وبالخبرة والتدريب جسدياً ، في ذلك الوقت اطلبوا الي ان القي بنفسي معكم في اعماق البحار وان اذهب معكم الى الجنان واناضرب معكم كل باغ عنيد . . اذا فعلتم فانني باذن الله فاعل » .

وبعد ذلك ابلغهم المرشد الاعظم بأن الاخوان لا يفكرون بالثورة وانهم اوضحوا لكل حكومة مصرية بأن الثورة ستندلع اذا ظلت الاوضاع على حالها واذا لم تبادرها الحكومة بالاصلاح ،

ومنذ تلك الخطبة ظل الاخوان طيلة الوقت في نزاع مستمر مع الحكم القائم في مصر .

وفي هذه الاثناء كان النقراشي يأمل في ان يخف الضغط عليه من المعارضة

الوفدية ومن الاخوان المسلمين بواسطة تطوع الحكومة البريطانية بسحب قواتها عن القاهرة والاسكندرية . والواقع ان السير ادوارد غريغ الوزير البريطاني المقيم في الشرق الاوسط حتى (اغسطس) ١٩٤٥ كان قد أشار على الحكومة البريطانية ان تفعل ذلك ولكن نصيحته ظلت بدون طائل .

ولقد استحث مكرم عبيد وزير مالية النقراشي البريطانيين على الجلاء عن القاهرة والاسكندرية ذلك انه اعلن اثناء تقديمه الميزانية المصرية الى البرلمان في تموز (يوليو) ١٩٤٥ بأنسه لن يصار الى ادراج اية اعتادات في الموازنة لبناء الثكنات للقوات البريطانية في منطقة القناة ، وكان هذا القول يتحدى المعاهدة التي تشترط من اجل جلاء القوات البريطانية عن المدن المصرية الى منطقة القناة ان تقوم الحكومة المصرية قبلا بجعل منطقة القناة صالحة لاقامة تلك القوات .

وفي ذلك الشهر بالذات قدم الوفد الى السفير البريطاني مذكرة تتضمن كامل المطالب القومية ومنها: الجلاء ووحدة وادي النيل تحت التاج المصري، فاضطر النقراشي باشا الى ان يؤيد هسنده المذكرة باعتبارها تعبر عن السياسة المصرية الرسمية، واضطر بضغط من زملائه الوزراء وخاصة من مكرم عبيد ان يقدم في ٢٠ كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٤٥ مذكرة الى الحكومة البريطانية يطالب فيها بفتح مفاوضات جديدة في موعد قريب في لندن من اجل تعديل معاهدة ١٩٣٦.

الا ان الحكومة البريطانية التي كانت مشغولة البالحينئذ بالحكومة الشيوعية التي اقامها السوفيات في ولاية اذربيجان الايرانية لم تكن في حالة نفسية تبيح لها البحث فيا يضعف مركزها في الشرق الاوسط فاستمهلت خمسة اسابيع الرد على مذكرة النقراشي ، ثم ما لبئت ان اعربت عن رأيها القائل ان الحرب المالمية الثانية قد برهنت على سلامة ووجاهة المبادىء الاساسية التي تقوم عليها معاهدة الثانية قد برهنت على سلامة ووجاهة المبادىء الاساسية التي تقوم عليها معاهدة الماهدة. وكان ذلك تفسير الصحيحا، ولكنه اطلق موجة جديدة من الاضطرابات الماهدة. وكان ذلك تفسير الصحيحا، ولكنه اطلق موجة جديدة من الاضطرابات بدأت بمظاهرة قام بها ١٥٠٠ طالب اثناء اعادة افتتاح جامعة فؤاد الاول في القاهرة يوم ٩ شباط ( فبراير ) ١٩٤٦ وتلتها مظاهرات واضطرابات طلابية

وعمالية في الاسكندرية وغيرها من المدن ادت الى وفاة عدد من الناس.

وقيل ان السفير البريطاني قد ابلغ الملك فاروق اثر ذلك بأن الحكومة البريطانية غير مرتاحة الى قدرة النقراشي باشا على حفظ الامن والنظام، فاستقال النقراشي واستبدل برجل الحزم والعزم ايام ١٩٣٠ – ١٩٣١ اسماعيل صدقي باشا الذي بلغ الواحدة والسبعين والذي كان قد اصبح في حالة صحية سيئة . ولم تقض عليه ايام معدودات في رئاسة الوزارة حتى دعت اللجنة الوطنية للعمال والطلاب الى اضراب عام .

ورغ ان اللجنة اعلنت ان الاضراب سيكون سلمياً فقد تعرضت الممتلكات والبيوت في القاهرة الى السلب والنهب اثناء المظاهرات . وبعد اسبوعين اثناء المظاهرات التي نظمت يوم ٤ آذار (مارس) بمناسبة ذكرى شهداء النضال الوطني احرقت الجماهير مخفراً عسكريا وقتلت رجماً اثنين من جنوده، واستمرت الاضطرابات وتعرض فيها الجنود والمدنيون البريطانيون الى اعتداءات الجماهير وهجماتهم .

ولا ريب ان جميع الحركات السياسية المصرية يمينية ويسارية وبما فيها الوفد ، قد اشتركت في تلك الهجات التي استهدفت البريطانيين وفي تلك الاضطرابات التي عمت البلاد المصرية، ولكن التحريض على تلك الحملات جاء قطعاً من الحركات الراديكالية مثل الاخوان المسلمين ولجنة العمال التي يديرها النائب مصطفى موسى.

وفي هذا تجدر الاشارة الى عنصر هام وهو ان السفارة الروسية قد ربطت نفسها لاول مرة بالنضال الداخلي المصري اذ اعربت عن عطفها على اللجنة الوطنية للطلاب والعيال .

وهنا اخذ الانتهازيون من زعماء الوفد يتقربون تقرباً شديداً من حركة الجناح الايسر بيناكانت الصحف الوفدية قد بدأت منذ اشهر تتخذ موقفا وديا حيال الاتحاد السوفياتي الذي نسبت اليه الفضل في دخول مصر عضوية مجلس الامن . وفي هذه الظروف اخذت الصحف الوفدية تهدد كذلك بتحول مصر نحو روسيا اذا لم تسلم بريطانيا بطلب الجلاء ووحدة وادى النيل .

والواقع ان جميع الساسة البارزين اخسذوا يتحسسون تحسسا كاملا بالضغط الراديكالي الذي كان ينمو ويتصاعد من تحتهم ،والى هذا التحسس يمكن ان نرجع الى حد ما مسؤولية الموقف المتطرف الذي تبنساه مكرم عبيد الذي كان خليقا لولا ذلك الضغط بان يمل الى التعايش الودي مع البريطانيين .

على ان موقف فاروق بالذات كان المثال الصارخ الابرز على التحسس بالضغط الراديكالي والتفاعل معه ، فعندما تقلد صدقي باشا رئاسة الوزارة من اجل قسع مثيري الاضطرابات بعث الملك فاروق برسالة الى رئيس الوزراء الجديد وصف فيه الرغبة الشعبية بالتظاهر بانها وتعبير سليم عن طموح الشعب في ان يحقق مطالبه العادلة، وهنا يجب الاقرار بان الملك والساسة على حد سواء كانوا يعيشون ويعملون في ظل خطر الاغتيال . ففي كانون الثاني (يناير) ١٩٤٦ اغتيل بسبب موالاته لبريطانيا المين عثان باشا الذي كانت بريطانيا قد منحته رتبة فارس جزاء خدماته زمن الحرب والذي كان صديقاً مقرباً النحاس باشا .

وعلى الرغم من تلك الاوضاع العسيرة الخطيرة وافق اسماعيل صدقي على استثناف المفاوضات مع بريطانيا . وحاول ان يؤلف جبهة وطنية لمفساوضة الانكليز ولكنه استبعد حزب الوفد عنها عندما طالب كا فعل عام ١٩٣٦ بأن تكون اغلبية اعضاءالوفد المفاوض من حزب الوفد وان تكون الرئاسة للنحاس.

لقد هدأ اسماعيل صدقي باشا بعض مخاوف الساسة المصريين باعتقال زعماء حزب مصر الفتاة المتطرف وباغلاق ثلاث صحف كانت من اكثر الصحف الموالية للوفد صحفها وشيوعا ، ثم ألف وفد المفاوضات من شخصيات بارزة تمثل جميسع الاحزاب والجماعات المستقلة باستثناء حزب الوفد طبعاً .

اقترحت الحكومة البريطانية على وقد المفاوضة المصري ان يتم الجلاء على مراحل على ان يتم التفاوض على مواعيد هذه المراحل مع المقترحات المصريسة المتعلقة بتدابير المساعدة المتبادلة بين مصر وبريطانيا زمن الحرب او عندما يكون خطر الحرب وشكا.

ولما هبت جميع الصحف المصرية باستثناء الصحيفة الناطقة بلسان الحزب

السعدي تعارض الاقتراح البريطاني . ولما وجد صدقي باشا حتى بعض أعضاء وقده يرفضون الاقتراح ، استقال من رئاسة الوزارة . وما لبث ان كلف يوم ٢ تشرين الاول ( اكتوبر ) من جديد بتأليف الوزارة بعد ان مضت اربعة ايام فقط على استقالته . وذلك نظراً لان أحداً ما لم يقبل بتأليف الوزارة او لم يستطع تأليفها .

وفي هذه المرة ذهب صدقي باشا الى لندن يرافقه فقط وزير خارجيته ابراهيم عبد الهادي باشا ، وبعد خمس جلسات وقعا بالاحرف الاولى مشروع معاهدة جديدة عرفت باسم اتفاق « بيفن صدقي .»

وقد وافقت بريطانيا في هذه المعاهدة على سحب جميع القوات البريطانية من القاهرة والاسكندرية وبقية مدن الدلتافي موعد لا يتعدى ٣١ آذار (مارس) ١٩٤٧ . على ان يتم الجلاء التام عن مصر قبل ايلول (سبتمبر) ١٩٤٩ . واتفق الجانبان في مشروع انعاهدة على ان تتعاون الحكومتان في حالة تعرض مصر للهجوم او في حالة دخول بريطانيا لحرب نتيجة هجوم تتعرض له اقطار مجاورة لمصر ، واتفقا على تأليف مجلس دفاع مشترك من اجل تأمين التعاون الدفاعي وتنسيق التدابير الدفاعية المصرية ـ البريطانية .

وكانت قضية السودان اعسر القضايا التي تناولتها المفاوضات ، ومن اجلها صيغ بند خاص بعبارات حذرة جاء فيه ان السياسة التي يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان ضمن نطاق الوحدة بين السودان ومصر تحت التاج الملكي ستستهدف جوهريا تأمين مصلحة السودانيين ورخائهم وتنمية مصالحهم وإعدادهم اعداداً فعالاً للحكم الذاتي ، وبالتالي لحق اختيار وضع السودان في المستقبل. وحتى يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالرضاء المشترك التام الموصل الى تحقيق الهدف الاخير بعد استشارة السودانيين فان اتفاق الحم الثنائي ) سيظل ساري المفعول . .

على هذا البند تحطم اتفاق بيفن ــ صدقي الذي فاق كل ما استطاعت مصر ان تحققه بالتفاوض مع بريطانيا . ولقد ذكر ان صدقي باشا قد قال عند عودته

الى القاهرة بأنه قد تقرر نهائياً تحقيق وحسدة مصر مع السودان تحت التاج المصري . الا ان هذا التصريح سبب في السودان بعض الاضطرابات و المقلاقل التي بالغت الادارة البريطانية هناك في وصفها في تقاريرها الى حكومة لندن عمم وضح من تبادل المذكرات والتصريحات الرسمية بين القاهرة ولندن اثر ذلك بأن بريطانيا لم تنو قطعاً ان يعني البند المطاط المتعلق بالسودان ان لمصرحق السادة على السودان .

ونتيجة لوضوح ذلك، استقال صدقي باشا فخلفه في رئاسة الوزارة محمو دفهمي النقراشي باشا .

كان صدقي باشا قد بذل خير جهده كيا يخوض معركته السياسية على جبهتين في آن واحد : معركة التفاوض مع البريطانيين ومعركة مكافحة ما دعته صحيفة « الدايلي ووركر » اللندنية باسم « الجبهة المقاتلة » في مصر .

لقد حمّل صدقي باشا بذاته التحريضات الشيوعية بعض مسؤولية فشله ، فقد مميزت فترة المفاوضات باضطرابات من هذا الذوع او ذاك. وكانت الاحوال مؤاتية للمخلين بالأمن ذلك لأن اثر انسحاب القوات البريطانية اخذ يتمخض عن ذيول خطيرة ماثلة في ازدياد البطالة. فقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل حينذا ك زهاء ربع مليون بالاضافة الى عدد اكبر من الذين يشتغلون جزئيساً. هذا ييناكان الاخوان المسلمون يحملون على صدقي باشسا ويدعون الى قطع كل العلاقات مع بريطانيا والى بدء الجهاد. اما بجلس العمال المؤلف من ضمن اللجنة العمالية للتحرر الوطني التي تستهدي الشيوعيين في منهجها ، فقد دعا موظفي الحكومة وعمالها والاساتذة الرسميين الى الاضراب. بينا تكانف حزبا الوفد والكتلة مع المعناصر والاساتذة الرسميين الى الاضراب. بينا تكانف حزبا الوفد والكتلة مع المعناصر زمام هؤلاء الزعماء كان في الواقع بيد المتطرفين، ولقد اشتركوا مع المتطرفين في الواقع بيد المتطرفين، ولقد اشتركوا مع المتطرفين في الدعوة الى الاضراب كذلك.

ورد صدقي على ذلك بأن دفع البوليس الىمهاجمة مراكزحزبي الوفد و الكتلة، وفي ٩ تموز ( يوليو ) فرض على مصر قانوناً ينص على ايقاع عقوبات شعد يدة على.

الموظفين الذين اضربوا عن العمل ، وشفع صدقي باشا هذا التدبير بجل ١١ منظمة - شبه شيوعية منها منظهات المثقفين اليسارية ؛ واعتقل زهاء ٢٢٠ شخصاً فانحسر خطر الاضراب العام. يينا رفعت الصحف الشيوعية في العالم اجمع عقيرتها بالاحتجاج على الاضطهاد الذي يجابهه شعب مصر .

واثر تلك التدابير بقي على صدقي باشا ان يعالج الاخوان المسلمين وقد فعل. ففي تشرين الاول (اكتوبر) عندما كان الشيخ حسن البنا وبعض بطانته يؤدون فريضة الحج في مكة اعتقل صدقي باشا عدداً من زعماء الاخوان ومنهم الامين العام للجمعية وصادر صحفهم وفتش بيوتهم ورحل الاعضاء غير المصريين عسن مصر. وصرف من الخدمة الموظفين المنتمين الى الاخوان المسلمين وتوعدالاخوان المسلمين بعاملة اسوأ اذا لم يعتدلوا في لهجتهم وسلوكهم. وبالاختصار فان صدقي باشا هاجم كل العناصر في الحركات المتطرفة باستثناء عناصر الحركة السرية في الجيش فقد كانت اوجه نشاطها غير معروفة لدى الحكومة.

ومع ان صدقي باشاكان قد مهد المسرح لحكومة النقراشي فان هذه الحكومة المؤلفة من الاحرار والسعديين لم تستطع التفاوض، ذلك ان اتفاق صدقي — بيفن كان ، على الرغم من المهارة السياسية في صياغته ، قد ابعد مشكلة السودان اكثر من اي زمن مضى عن متناول الحل والتسوية ، اذ ركز الاهتام على القضية السودانية وعلى حل ألغاز العبارات المطاطة الواردة في بند الاتفاق المتعلق السودان.

بدأ النقراشي عهده الجديد في رئاسة الوزارة ببيان اوضح فيه بأنـــه حينا تحدث عن وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري فانه كان يعني ان تكون اله حدة دائمة .

لقد كانت المشكلة السودانية ولا ريب مشكلة حيوية حية في الذهن المصري، وانه لمن اساءة عرض القضية الزعم بأن طموح الملكفاروق والتنافس بين الساسة كان وحدهما المسؤولين عن قوة مشاعر استياء المصريين من السياسة البريطانية-حمال السودان.

لقد كانت اكثرية سكان المدن — اذلم يكن كذلك اكثرية سكان الريف ستعقد بأن الاستحواذ على السودان هو حيوي لرفاه مصر، وكانت هذه الاكثرية مقتنعة بأن الاداريين البريطانيين في السودان ينهجون متعمدين سياسة تهدف الى فصل السودان عن مصر. ان لم تكن تهدف الى ضمه الى الامبراطورية البريطانية. فلم تكن الفئات المتطرفة من الرأي العام وحدها هي التي تؤمن بأهمية القضية السودانية ، فثلا اعتبرعبد الفتاح عمرو باشا السفين المصري في لندن قضية السودان اهم من قضية الجلاء التي كان يرى ان يمكن ارجاء ألبت فيها الى ان يبت في قضية السودان. هذا مع العلم ان عبد الفتاح عمرو باشا كان يعمل دون كلل ولا ملل طيلة السودان المذوات التوصل الى اتفاق مع بريطانيا، فقد كان يؤمن بسياسة الاتفاق مع بريطانيا .

وهكذا فان تصرفات المديرين البريطانيين في السودان الذين كانوا يعارضون أي شكل من اشكال التسلط المصري هي التي لعبت دوراً كبيراً في تكوين الموقف المصري .

على انه يمكن فهم سلوك اولئك الاداريين على ضوء كون السودان قد انبثق تحت الادارة البريطانية من انقاض ثورة المهدي ورمادها كجمرة اخذت تتوهيج يشكل يوحي بامكان تحول السودان الى دولة ذات بميزات قومية . . ولهذا فقد كانوا يحرصون على أن تؤتي ثمرات جهودهم أكلها بالاضافة الى ان حسالة مصر حينذاك لم تكن تشجع على قبول سيادتها على السودان .

اما فيما يتعلق بتوزيع مياه النيل فان اتفاق ١٩٢٩ كان قد عدل كشيراً في الاستجابة الى الاحتياجات المصرية بجيث ان السودانيين اخذوا يعانون منذ عام ١٩٤٠ ضائقة مائية تعرقل توسيع زراعتهم .

ولكن تجدر الاشارة بعد ذلك الى ان عدداً من الموظفين البريطانيين كانوا يتصرفون كما لو كانوا يخوضون حرباً خاصة بهم ولحسابهم بشأن السودان . بل لم يكونوا يتورعون عن مخاصمة وزارة الخارجية البريطانية اذالمسوا منها جنوحا فحو التسليم بالمطالب المصرية . وبالطبع كان هؤلاء يوجهون خصومتهم ضد مصر

وضد تلك العناصر السودانية التي تنادي بالوحدة مع مصر .

ولقد أدى موقف هؤلاء البريطانيين الى تقوية اعتقاد القاهرة بأن السياسة البريطانية في السودان تهدف الى ضم السودان الى الامبراطورية البريطانية وان اقتراح اعطاء السودانيين حق تقرير المصير الما يرمي الى ستر هدف ضم السودان الى الامبراطورية البريطانية .

على هـذا الضوء نظر المصريون الى المجلس الاستشاري لشهال السودان الذي . الف عام ١٩٤٤ . لقد قوطع هذا المجلس على الدوام من الاحزاب الموالية لمصر . ولكنه قام بوظيفته بفضل تعاون حزب الامة وغيره من الجماعات التي تؤلف جبهة الاستقلال التي كانت تؤمن بامكان تحقيق الاستقلال بالتعاون مع البريطانيين .

وما لبث الحاكم العام للسودان ان عقد مؤتمراً ادارياً كانت الاكثرية فيه السودانيين البحث في التدابير المنشودة لتدريب السودانيين على الحكم الذاتي. وفي ٢٩ تموز (يوليو) ١٩٤٧ اصدر المؤتمر توصية باستبدال المجلس الاستشاري بمجلس تشريعي يمثل السودان بأسره. بما في ذلك العناصر الوثنية من سكان الجنوب غير الناطقين بالعربية على ان يصار الى انتقاء وكلاء وزارات سودانيين من هذا المجلس ليخدموا في مجلس الحاكم العام . وما لبث السير روبرت هاو حاكم السودان. العام ان ثنى على هذه التوصية وأيدها .

حدث ذلك قبيل اسبوع من قيام النقراشي باشا باحالة القضية المصرية الى . بجلس الامن بسبب عدم استطاعته او عدم رغبته في المضي بالتفاوض مع الحكومة البريطانية بشأن العلاقات المصرية – الانكليزية . ذلك ان اتصالاته مع الحكومة البربطانية خلال النصف الاول من عام ١٩٤٧ قد تعرقلت وفشلت في مرماها بسبب القضية السودانية التي كان قد ألزم نفسه حيالها قبل تسلمه رئاسة الوزارة بأن يحلها على اساس الوحدة .

ولم تلبث القوات البريطانية ان اخلت مدن الدلتا على الرغم من انهيار اتفاق صدقي – بيفن. وعلى الرغم من ان الحكومة المصرية رفضتان تفي بالتزاماتها في هذا الشأن بموجب معاهدة ١٩٣٦ ، فهي لم تنشىء الثكنات اللازمة لهذه القوات

. في منطقة القناة حتى ترابط فيها بعد جلائها عن المدن المصرية .

وعلى كل فقد نظر مجلس الامن يوم ٧ آب ( اغسطس ) الشكوى المصرية التي تطالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ، وكانت هذه القوات ترابط عند نظر القضية في المناطق المحددة لها بموجب معاهدة ١٩٣٦ ولكن عددها كان يفوق العدد المسموح به في المعاهدة .

اما مجلس الأمن المؤلف بأكثريته من دول ذات امتيازات في مختلف البلاد ماثلة للامتيازات البريطانية في مصر فانه قد تكشف عن عدم رغبته في معالجة القضية ،وحتى روسيا لم تدعم المطالب المصرية بشأن الوحدة مع السودان .

وهكذا فقد تقرر ترك النزاع المصري – البريطاني مدرجاً في جدول اعمال -مجلس الامن .

وما لبثت القضية المصرية ان انحسرت عن مقدمة المسرح. فلقد اخذ العرب يجابهون خطراً داهماً جديداً. ذلك ان اللجنة الدولية التي درست القضية الفلسطينية تقد مت ( اثناء نظر القضية المصرية امام مجلس الامن) تقريراً الى الامم المتحدة توصي فيه بتقسم فلسطين بين العرب واليهود .

## الفصل الرابع عثير

لم تكن مصر بنزعتها الانعزاليعربية الميول، ولكن عوامل التاريخ والاسلام المعلمة والمستعربة ..

ان هذا التمييز هام لفهم المسلك المصري في الشرق الاوسط، وانه ليضارع في الاهمية كون المصريين موادعين لبريطانيا من حيث المزاج ومعادين لها من حيث المعتقد السياسي .

كانت بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية قد باركت ، لاسباب فسرت فيا بعد ولكنها ظلت غير واضحة تماماً ، تأليف جامعة عربية. فقامت لجنسة تحضيرية بوضع مسودة ميثاق الجامعة بالاسكندرية في تشرين الاول (اكتوبر) 1948. وعلى اساس بروتوكول الاسكندرية اسست الجسامعة العربية في آذار (مارس) 1948. وفي خلال المدة الفاصلة بين عمل اللجنة التحضيرية وبين تأسيس الجامعة العربية ادخلت على مسودة الميثاق تعديلات عدة تهدف الى عرقلة أي مسعى يقوم به العراق او الاردن للوحدة مع سوريا ، وقد ادت تلك التعديلات الى تقوية نفوذ مصر وسوريا والعربية السعودية وتأثيرها على تصريف شؤون الجامعة ، واختير عبد الرحن عزام باشا لامانة الجامعة العربية وهو شخصية مصرية من دعاة الوحدة العربية عن اخلاص وعن ايمان بأنه لا يمكن تحقيق الوحدة مصر ورعايتها .

وهكذا كانت مصر في مركز الزعامة العربية عام ١٩٤٧ عندمـــا اقتربت الازمة الفلسطينية من ذروتها، وان كانت-ينذاك اقل الاقطار العربية استعداداً

لدور الزعامة ، ذلك لأن الحالة الداخلية التي كانت تتخبط فيها اثناء تلك الفارة كانت توحي منطقيا بان حالة من الحرب الاهلية موشكة ان تحدق بالبلاد المصرية وفي الحقيقة فان سياسة مصر حيال فلسطين كانت تحت رحمة الحاج امين الحسيني الذي اقام في مصر بعد عودته من المنفى والذي استطاع ان يستعيد عن طريق اللجنة الفلسطينية العليا التي يسيطر عليها هيمنته الكاملة على السياسة الفلسطينية في الجامعة العربية ، وكانت سياسة الحسيني هذه تجد التأييد التام سواء في مصر ام في اي بلد عربي من الرأي العام المتطرف الذي تجند وراءها ، اما معارضو هذه السياسة فكانوا يستجرون على انفسهم القتل كا حدث لسامي طه الزعم النقابي الفلسطيني الذي عارض سياسة الحسيني فلقي مصرعه اغتيالاً ، فلم يكن هنالك من مجال التساهل .

و هكذا فعندما اذاعت لجنة الامم المتحدة يوم اول ايلول (سبتمبر ) ١٩٤٧ توصياتها بشأن تقسيم فلسطين قررت الجامعة العربية ان تقاوم مشروع التقسيم وبالقوة اذا اقتضى الامر .

وبينا مضت الجمعية العمومية للامم المتحدة للتصويت بالموافقة على التقسيم ، انهى البريطانيون في ١٥ ايار (مايو) انتدابهم على فلسطين فاعلن اليهود انشاء دولة اسرائيل بينا ارسلت الدول العربية جيوشها عبر الحدود الى فلسطين .

على ان النقراشي وبعض كبار ضباط الجيش المصري الذين كانوا يعرفون حقيقة حالة القوات المصرية ابدوا شكهم في سلامة هذا القرار، الا انهم تراجعوا المام قوة الرأي العام وامام اصرار الملك على ارسال الجيش الى فلسطين .

كانت الحملة العربية العسكرية لمقـــاومة التقسيم تعتمد بالاساس على الجيش المصري وعلى الجيش المري وعلى الجيش المري وعلى الجيش اللردني ، ولقد وصل الجيش المصري في زحفه الله تبعد ٢٠ حيث اتصل مع القوات الاردنية ، بينا وصل في زحفه الساحلي الى نقطة تبعد ٢٠ ميلًا عن يافا وتل ابيب .

الا ان تقدم الجيش المصري لم يتعزز في ايمكان ، ذلك لان القوات الاسرائيلية كانت وراء جبهته التمتع بخطوط تموين قصيرة بيناكان تموين القوات المصرية

سيىء التنظيم ومفعماً بالاخطاء ، هذا بالاضافة الى عدم وجود تنسيق للعمليات الحربية بين الجيوش العربية .

وهكذا اضطر المصريون الى سحب قطعاتهم الامامية . ورتب مجلس الامن هدنة تلقت خلالها اسرائيل الاسلحة من تشيكوسلوفاكيا على الرغم من قرار الامم المتحدة القاضي مجظر تسليح فريقي النزاع اثناء الهدنة .

ولما استؤنف القتال في ٨ تموز (يوليو) كان الجيش الاسرائيكي على اتم الاستعداد للهجوم، وكانت قد توفرت له كل الامدادات التي تعززه. فكان ان انكفأ الجيش المصري بشكل حثيث ولم يبق محتفظاً من الاراضي التي غنمها في زحفه الاول سوى جيب صغير في الفالوجه حيث صمد ضابط شاب يدعى جمال عبد الناصر مع رجاله بشجاعة مستأسدين في الدفاع عن جيب رملي لا قيمة عسكوية له.

وفي هـذه الاثناء كان الهجوم العربي على اسرائيل قد وهى في كلمكان ، ولم تلبث مصر واسرائيل ان اتفقتا يوم ٧ كانون الثاني (يناير) ١٩٤٩ على وقف اطلاق النار . وفي ٢٤ شبـاط ( فبراير ) وقعتا اتفاقية الهدنة التي ترك بموجبها الشطر الجنوبي بما فيه مدينة بئر السبع بيد اسرائيل بيـنا احتفظت مصر بشريط غزة الساحلي الذي كان يعج باللاجئين من عرب فلسطين .

كان لفاجعـــة فلسطين التأثير العميق في مصر ودول العالمالعربي باسره على استطاعت اية دعاية ان تخفي الهزيمة المذلة التي اصابت العرب المتفوقين عددياً على اليهود بنسبة ثمانية الى واحد .

لقد عززت هذه الهزيمة الراديكاليين المصريين في رأيهم القائل بوجوب ازاحة الزعامة الحالية في مصر عن الحكم بانقلاب جذري ، كما انها اثرت بشكل مباشر في شطرين من الحركة الثورية .

فلقد عاد الجيش المصري على استحياء وعلى اعتقاد جازم بأن حـــكام البلاد بالذات قد خانوه وغدروا به . وهكذا تهيأ للحركة السرية في الجيش صعيد غير محدود للنمو داخل القوات المسلحة .

اما الاخوان المسلمون فقد تاون نحيبهم بشعور من النصر ، ذلك ار بعض فيالقهم التي ارسلت الى الجبهة في شكل قوات من المتطوعين قد تميزت بالشجاعة وبالروح القتالية الحربية ، فظهروا في فترة غامت فيها السماء العربية بالخيانات ومرارة الهزيمة كقبس هداية ينير معالم الطريق الوطنية للعاملين في سبيل الوحدة العربية . وهكذا هرع ألوف الناس للانضام الى جمعية الاخوان المسلمين التي ذاع عنها انها اصبحت تضم حتى قبل انتهاء الحرب الفلسطينية مليوني عضو .

لقد تضافر ما يعتمل في الشعب من غضب طبيعي مع اندفاع الاخوان المسلمين ودعايتهم وادى ذلك التضافر الى سلسلة من الاضطرابات في القاهرة استهدفت في المقام الاول اليهود والاجانب . وعندما حكم احد القضاة على احد الاخوان المسلمين بالاعدام قتل ذلك القاضي اغتيالاً . . فانتشر في كل مكان من مصر شعور بالقلق وعدم الاطمئنان كان يستقي مباشرة من انبعاث حركة الاخوان .

في اعتماب اغتيال النقراشي انتقل ابراهم باشا عبد الهادي كوريث سعدي للراحل من منصبرئيس الديوان الملكي الى رئاسة الوزارة ، في وقت تبين فيه الجيم بأن حركة الاخوان تنوي الاستيلاء على الحكم ، وربما تنوي خلع الملك. واعتبرت المطريقة التي قتل بها النقراشي دليلا قوياً على كفاءة التنظيم الارهابي ضمن الجمية . وهكذا اخذ ابراهيم عبد الهادي باشا بشجاعة فردية كبيرة يوجه ضربته بحزم وشدة الى الاخوان ، فعالج خطر الارهابين منهم باعتقال اعضاء الجمعية بالجملة حتى ازد حمت المعتقلات بالالوف منهم ، وهناك من القرائ مايشير الى ان عبد الهادي اوشك اثناء عملية التطهير هذه ان يحس بوجود حركة سرية في الجيش وربما كان اوشك بسبب صلة بعض الضباط بالشيخ حسن البنسا الذي اغتيل يوم ١٣ شباط ذلك بسبب صلة بعض الضباط بالشيخ حسن البنسا الذي اغتيل يوم ١٣ شباط ( فبراير ) ١٩٤٩ اغتيالاً ثبت من الوثائق المبرزة فيا بعد ان الدولة قد دبرته

المتخلص من رجل كان من الصعب التخلص منه بغير هذه الوسيلة ، ولربما قامت بالاغتيال حركة نظمها القصر لجابهة الارهابين. وهكذا فقيد لا تكون صحيحة تلك المزاعم التي تنسب الى ابراهيم عبد الهادي انه دبر اغتيال البنا لحساب الملك. على ان عبد الهادي لم يقتصر على ضرب الاخوان المسلمين بل انه قمع الفئات الراديكالية الاخرى وسجن الشيوعيين، الا ان حملته على جماعة الجناح الايسر لم تكن كاسحة كحملته على الاخوان ، ومع ذلك فان تحطيم جمعية الاخوان المسلمين قد انهى الاضطرابات في مصر مدة ثلاثة اعوام . ولربما كان انهيار النشاط الارهابي يرجع الى الحوف من الحكومة والى توطد هيبتها ولربما دل ذلك على ان جمعية الاخوان المسلمين كانت ممتسدة الجذور في الحركات الاخرى الى مدى أبعد مما لاخوان المسلمين كانت ممتسدة الجذور في الحركات الاخرى الى مدى أبعد مما كان يظنه أكثر الناس . وظهر سطحياً على الاقل ان عبد الهادي قد أكل الحملة التي قام بها صدقي باشا ثم تابعها النقرائي باشا للقضاء على العناصر الثورية .

اخذ عبد الهادي في ظل الهدوء الذي اكتسبه بتدابير القمع يصرف شؤون الحكومة ببعض النجاح فتوصل الى اتفاق مع شركة قناة السويس بشروط ملائمة لمصر واتم مع بريطانيا اتفاقاً ظل طويلاً موضع المناقشة على مشروع ٢٠ عاماً التنمية وادي النيل بتكاليف قدرت بزهاء ٢٥٠ مليون جند .

ومع ذلك فقد كانت مصر ايام عبد الهادي في حالة سيئة ، فقد كانت حكومة الاقلية مكروهة كلياً من الشعب ومبغوضة من جميع الحركات الراديكالية (الوفد والاخوان وحركة الضباط) اما الملك فكان موضع بغضاء اعظم، فما تبقى له من سمعة في البلاد تبخر وذهب ادراج الرياح عندما طلق الملكة المحبوبة فريدة في عام ١٩٤٨ اثناء وصول الازمة الفلسطينية الى ذروتها .

فقد اخذالناس يتناقلون في مختلف المجالسالاقاصيص المبالغ فيها عن معاملته المشينة لها وعن فجور حياته الخاصة . ولقد شعر المسؤولون بذلك الغضب الشعبي فاتخذوا اقصى الأحتياطات للحفاظ على سلامته، مجيث لم يعد يظهر امام الجهور اللا لماماً .

وهكذا كانت الدولة المصرية تتألف من ملك مبغوض وحكومة مبغوضية

وشعب وديع حزين تستثيره جماعات تعد العدة سراً للثورة ... وبالطبع كانت النهاية قريبة ولم تكن تحتاج الى اكثر من شطط الملك مشفوعاً بعهد جديد من الحكم الوفدي المنحرف .

وهنا تجدر الاشارة الى اللك وعبد الهادي لم يكونا يستسيغان بعضها بعضا . فقد كان رئيس الوزراء رجلاً نظيفاً نزياً مستقيعاً لا يقر مسلك الملك واقباله على اتخاذ العشيقات وجمع المهرجين . ولما كان قد طهر البلاد من اعداء الملك مخاطراً بحياته في سبيل ذلك وفقد جنح الى ان يمس بعض المصالح القوية التي كانت تخص اصدقاء الملك وفي تلك الاثناء كانت تجري وراء الستارات اتصالات بين جماعة البلاط وبين الوفد تمخضت عن الفكرة القائلة ان الوفد والملك يستطيعان التفام وحكم البلاد دون صعوبة اذا تخلى الوفد عن عدائه للملك واذا ايد الملك قوة الوفد الشعبية بحقوقه المكتسبة . ولم تكن هذه الفكرة من صنع الحكومة البريطانية لأن المستر بيفن وزير الخارجية البريطانية يومذاك لم يكن بالرجل الذي يتلاعب بأمور داخلية تخص بلداً كمصر ولكن بعض شخصيات السفارة البريطانية وشخصيات الجالية البريطانية في مصر قد اوحت لاصحاب الشأن بأن المربطانية ولم يطل الاخذ والرد ففي تموز (يوليو) ١٩٤٩ طلب الملك فاروق بفظاظة استقالة ابراهي عبد الهادي وعين حسين مري باشا لرئاسة حكومة ألفت لتجرى

كان حسين سري باشا شريكا تجارياً وثيق الصلة بأحمد عبود باشا المليونير المعروف عنه انه يؤيد الوفد، ومنهذه الحقيقة الصغيرة حدس الشعب المصري الشديد الحساسية السياسية بأن النية تتجه الى اعادة الوفد الى الحكم . ولقد صدق الحدس ، فقد عاد الى الحسكم في كانون الثاني (يناير) ١٩٥٠ بعد ان نال في الانتخابات ٢٢٨ مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها ٣١٩ مقعداً .

الانتخابات العامة .

على ان هذا التدبير الذيكان خليقاً ، لو اتخذ في عام ١٩٣٨ مثلاً ، بأن ينجح نجاحاً باهراً لما فيه مصلحة البلد ، قد أزال الفرامل من وجه الفساد في القصر

والحزب، وبالتالي فان الامركان تدبيراً سيئاً لغير مصلحة البلاد فأطلق العنان للفساد وسارسيرة سيئة في البلاد وفي الادارة. فمثلا أجريت تعديلات سريعة كاسحة على مجلس الشيوخ في حزيران (يونيو) ١٩٥٠ عزز بواسطتها الوفد مركزه في المجلس، ولكن من اجل التسترعلى احد رجال القصر الذي كان قد اساء الامانة واستثمر منصبه واساء استخدام وظيفته.

وحيال ذلك وجد زعماء احزاب الاقلية والساسة المستقلون الذين (مهاكانت مثالبهم) كانوا قد عموا الملك من نفسه ومن الرأي العام باستمرار منذ الحرب الثانية؛ قدوجدوا انفسهم في نهاية المطاف فلجأوا الم خطوة لاسابقة لها، اذ انفذوا الى الملك برسالة يلفتون فيها انتباهه الى فساد حاشيته والى الفساد المستشري في الحكومة ، مؤكدين بأن الوفد يعبىء مجلس الشيوخ بأنصاره من اجل ان يعرقل التحقيقات الجارية في فضائح شراء السلاح الفاسد للقوات المصرية اثناء حرب فلسطين ، والتحقيقات المتعلقة بالمضاربات غير المشروعة في بورصة القطن في الاسكندرية .

كان الموقف في الواقع يلفت الانتباء فلأول مرةوقف الوفد والقصر بداً بيد ، في عزلة تامة عن الشعب وفي وجه معارضته من العناصر المحافظة والراديكاليــة على حد سواء .

ولقد كان من نتيجة عريضة الزعماء المحافظين الى الملك انها ركزت الانظار على ما يجري في القصر من فساد وافساد، وعلى ما جرى في عهد الحكومة الراهنة والحكومات السابقة من ظلم وفساد ورشوة ، فكان ان قوتى ذلك كل الحركات الثورية التي كان الزعماء المحافظون قد حاولوا كل جهدهم القضاء عليها. وبالطبع فانه لم يكن لتلك العريضة من تأثير على مسلك الملك فقد ظل يعمه في الضلالة والغواية .

لقد حاولت حكومة الوفد في الظاهر ان تحسن من احوال الشعب ، ذلك لأنه كان بين صفوف الوفد اناس كثيرون يؤمنون صادقين بأن على الحزب ان يستعيد زعامته السياسية بواسطة برنامج اصلاح اجتاعي .

وكان النحاس بشأ قد ادخل في الوزارة كوزير الشؤون الاجتاعية سياسياً مستقلاً ذا ميول وفدية هو احمد حسين (١) الذي ظل منسنة زمن طويل يدعو الحكومة الى تبني برنامج اقتصادي . ولقد كان من اول اعمال الحكومة الوفدية ان زادت من علاوة غلاء المعيشة لموظفي الحكومة ثم فرضت عسلاوات بماثلة تعطى لعمال الشركات الصناعية والتجارية الاهلية ، ونتيجة لذلك ارتفعت فوراً الاسعار ، وخاصة اسعار الحاجيات الضرورية مجيث انهسا استنفدت اية زيادة في الدخل .

واصدرت الحكومة الوفدية كذلك عسام ١٩٥٠ تشريعاً للضان الاجتاعي لتقديم العون الى الارامل ذوات الاطفال والى الايتام والعجزة والمسنين. على ان يطبق هذا التشريع بالتدريج وبشكل حثيث. وبناء عليه فقد شرع احمد حسين يؤسس منظمة الضان الاجتاعي التي حددت نفقاتها بزهاء 7 ملايين جنيه ربما كانت انقل ما تحتمله البلاد حينذاك . ولكن لا بد منها كخطوة اولى نحو الضارب الاجتاعي في مصر .

ولسوء الحظ فان منظمة الضان الاجتاعي لم تعمل الا في قطاعات ضيقة ، فلما سافر احمد حسين الى اوربا للاستئناس بنظمها المائلة وعاد فوجد ان المنظمة قد اصبحت مسرحاً للفساد الحزبي استقال من الوزارة. اما توزيع الاراضي الاميرية والملكية على الفلاحين المحتاجين فقد كان موضع الطمن في الصحف المحارضة للوفد، بدعوى ان كثيرين من المحتاجين المزعومين كانوا من أقارب النحاس باشا ومن أقارب زعماء الوفد البارزين.

ومع ان ميزانية الضان الاجتاعي قد خفضت من ستة ملايين جنيه الى مليون جنيه عام ١٩٥٧ فان الوفد ظل محبوبا في الريف بفضل ارتفاع اسعار الاقطان ارتفاعاً ازدهرت معه احوال الفلاحين والمزارعين . الا ان طريقة معالجة ازدهار تجارة القطن نتيجة الحرب الكورية كانت الخطيئة الكبرى في سياسة الحكومة

<sup>(</sup>١) اصبح فيا بعد سفيراً لمصر في الولايات المتحدة . وهو غير احمد حسين رئيس جمعية مصر المفتاة ثم رئيس ما يدعى بالحزب الاشتراكم. .

الوفدية لأنها ادت في النهاية الى افقار الملاد بشكل خطير .

ذلك ان الحكومة بتدخلها الاداري في بورصة العقود بالاسكندرية قدتعمدت تأمين سياسة شركتين كبيرتين من شركات القطن، وحاولت لمدة سنتين ان تحصر المتاجرة بالقطن في انواع معينة منه تخص تلكما الشركتين.

ولقد أدت هذه السياسة الى نتائج مفجعة عندما بدأ الطلب على القطن يخف كثيراً، ذلك لأن كبار المتاجرين بالقطن ( ومنهم الملك ) الذين كانوا بؤيدون سياسة القطن الحكومية قد عملوا اثر قلة الطلب الى ابقاء الاسعار بشكل مصطنع في مستوى مرتفع وكنتيجة لذلك كسد محصول عام ١٩٥١ – ١٩٥٢ ولم يبع عمليا.

وفي وسط هذه العمليات التي كان طابعها التلاعب بالنفوذ رفض وزير المال زكي عبد المتعال التعاون مع الحكومة كما رفض الاستقالة ، فأقيل من منصبه الذي حل فيه فؤاد سراج الدين اقوى وزراء الحكومة بالاضافة الى وزارة الداخلية والامانة العامة لحزب الوفد.

اما العلاقات مع بريطانيا فقد اصابها التدهور كذلك ، وازدادت تدهوراً عندما اعلن النحاس باشا في خطاب العرش عام ١٩٥٠ مرة اخرى ان معاهدة ١٩٣١ قد فقدت شرعيتها وطالب بالجلاء التام وبوحدة مصر والسودان دون قيد ولا شرط تحت التاج المصري . ومع ذلك فقد حدث بعض التحسن في الموقف عند منتصف العام . وقد قامت القوات البرية والبحرية البريطانيسة عناورات مشتركة .

وفي آذار (مارس) وقع اتفاق بين مصر وبريطانيا ينص على الافراج تدريجياً عن ارصدة مصر الاسترلينية في بريطانيا، وتبع ذلك قيام السفير البريطاني السير رالف ستيفنسون في كانون الثاني (يناير) ١٩٥١ بتقديم مقترحات لتسوية مصرية – بريطانية اذ بدا الجو ملائماً لذلك. الا ان الحكومة المصرية اصرت بعناد على تحقيق مطلبيها ( الجلاء والوحدة ) كاملين . فلم تكن البلاد المصرية في حالة نفسية تبيح للحكومة التساهل بينا كانت سياسة الحياد تشتد ساعداً .

والواقع ان نزعة الحكومة المصرية الى الحياد قد تبلورت في موقف وزير الخارجية المصرية محمد صلاح الدين عندما رفض الموافقة على مسماهمة مصر في قوات الامم المتحدة العدالة التامة للاماني القومية المصرية والعربية .

وبالاضافة الى ذلك فان تصلب مصدق في ايران قد شجع الحكومة المصرية على رفض اية مساومة مع بريطانيا وهكذا انقطعت المحادثات المصرية البريطانية في حزيران ( يونيو ) واندلعت في ذكرى توقيع المعاهدة في آب ( اغسطس ) اضطرابات في القاهرة حيث هاجمت الجماهير السفارتين البريطانية والامريكية . وفي ٨ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٥١ قدم النحاس باشا الى مجلس النواب ثلاثة قوانين بوقف العمل بمعاهدة ١٩٣٦ وبالغاء اتفاق الحكم الثنائي بينبريطانيا ومصر في السودان وباعلان فاروق ملكاً على مصر والسودان .

اصبحت حكومة الوفد اسيرة سياستها الخاصة فقد كانت سياستها الاقتصادية تدفع البلاد الى حافة الانهيار الاقتصادي .

وسرعان ما حملتها سياستها القطنية الخاطئة على تخفيض اسعار القطن بمــا افقر المزارعين، بيناكان ارتفاع الاسعار قد افقر سكان المدن .

وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة الوفدية عمدت ، من اجل اكتساب بعض المعاونة من الاخوان المسلمين ، الى اطلاق سراح معظم اعضاء الجمعية الذين كان ابراهيم عبد الهادي قد سجنهم، وسمحت لهم بحرية العمل بقيادة مرشدهم الاعظم الجديد حسن الهضيي .

وكانت جماعة الاخوان وجماعات الجناح الايسر وجماعة الحـزب الاشتراكي شبه الفاشيسي تتضافر جميعاً في الحفاظ على الضغط الشعبي من اجل النضال الوطني ضد البريطانيين، او من اجل الجهاد، كاكان الاخوان المسلمون يسمونه. اما الوفد فانه بالتعاضد مع هذه الفئات قد جعل من الحياد بين الكتلتين الشرقية والغربية السياسة التي كانت موضع الاجماع في مصر .

ولكن الملك فاروق اخذ يشعر في خريف ١٩٥١ بالقلق من نتائج سياســـة

الوفد كما ان علاقاته بسراج الدين قد ساءت فدارت اشاعات تفيد بأنه يفكر في اقالة الحكومة .

واذ واجهت الوفد كل هذه المصاعب فانه انغمس بضغط من الفئات المتطرفة في صراع مع بريطانيا لم يعد له العدة. هذا بينا اخذت الحكومات البريطانية والفرنسية والتركية والامريكية تعد ، متجاهلة العقبسات الكؤود ، مشروعا لانشاء منظمة اقليمية للدفاع عن الشرق الاوسط ، واختارت ان تقدم المشروع الى الحكومة المصرية يوم ١٣ تشرين الاول ( اكتوبر ) أي بعد خمسة ايام من تقديم المنحاس باشا لقوانينه بالغاء المصاهدة وبالغاء اتفاق الحكم الثنسائي واعلان فاروق ملكا على مصر والسودان .. وشفع تقديم المشروع تقديم مذكرة من بريطانيا قضت على أي المل بأن تبحث مصر انضامها الى الدفاع المشترك ، ذلك لان بريطانيا جعلت في مذكرتها الجلاء عن منطقة القناة مشروطاً بقبول مصر الشروع المشترك .

وهكذا فقد رفضت الحكومة المصرية في الحدال وبشكل قاطع مقترحات الدول الاربع . وفي ١٦ تشرين الاول اقرت قوانين النحاس باشا الثلاثة ووضمت الحطوط الرئيسية لدستور سوداني يجعل مصر ذات سيادة على السودان (١) وما لبث النحاس باشا ان اعلن بعد ذلك حالة الطوارىء .

ردت الحكومة البريطانية التي تولى امرها المحافظون بعد انتصارهم الانتخابي على الحكومةالمصرية بأنه ليس في المعاهدة من بند يخول الغاءها من طرفواحد. وانها مستعدة للتفاوض بالامر مع مصر. ولكن الحكومة البربطانية اخدت تعزز قواتها في منطقة القناة.

تمثل التأثير الاساسي الذي تمخضت عنه سياسة الحكومـة المصرية فيما يتعلق بشؤون مصر الداخلية ، في اعادة تسليح الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة

<sup>(</sup>١) بعث الصحفي الممارض حينداك الاستاذ كحد حسنين هيكل برسالة من الحرطوم يقول فيها منهكماً: انالوحيدين الذين لم يكونوا يعرفون شيئاً عن ذلك الدستور كانوا السودانيينوالمصريين في السودان .

الاخرى، وان لم يكن النحاس باشا ينوي ان يعلن الحرب على بريطانيا بل انه لم. يقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا . اما فؤاد سراج الدين الذي كان يدير النضال الوطني لحساب الحكومة فقد اضطر الى الاعتاد على الاخوان المسلمين وعلى الجامعات حيث كان للاخوان النفوذ الاول ، وعلى متطرفي الجناح الايسر من اجل شن حرب عصابات على القوات البريطانية في منطقة القناة .

وقد عزز هذه القوات الساح لبلوك النظام ( فيلق الخفراء ) المؤلف من البوليس المساعد ان يتعاون مع افراد تلك القوات . وكان السلاح الاكبر في يد سراج الدين بالاضافة الى حرب العصابات ، قطع الاغذية والخضار المصرية عن القوات البريطانية وسحب القوة العاملة المصرية التي كانت تعمل في قاعدة القناة .. وهي قوة تتألف من ٣٥ ألف عامل يعملون بالتعاقد المباشر مع القيادة البريطانية . و ٣٥ الف عامل يعملون لدى المتعهدين المتعاقدين مع القيادة .. ولقد استطاع سراج الدين ان يسحب هؤلاء العال ويحرم البريطانيين من خدماتهم عن طريق مغاطبة مشاعرهم الوطنية .

اما الجيش المصري فلم يقم بدور مكشوف في النضال وان كانت حركة الضباط السرية قد ساعدت على تدريب فرق الفدائيين وزودتهم بالسلاح و العتاد من مخازن الجيش .

وتبعاً لذلك ارتفعت نسبة حوادث التخريب والاغتيال الاان ارتفاعها لم يؤلف. عاملاً يكفي لاجبار البريطانيين على التسليم بارادة المصريين. فالواقع ان الحكومة المصرية كانت خليقة لولا انشغالها واهتهامها باكساب اعمالها طابعاً شعبياً بأن تنال. نجاحاً احسن عن طريق انتظار نتائج حصارها لمنطقة القناة مع مرور الوقت . ذلك ان قيمة منطقة قناة السويس كقاعدة عسكرية تتركز في المقام الاول على موقعها الجغرافي وعلى توفر قوة كبرى من اليد العاملة لديها وعلى توفر الاغسنية والمياه لديها . ولقسد ذهبت مقاطعة منطقة القناة عن طريست حجب امدادات الاغذية واليد العاملة عنها شوطاً بعيداً في ازالة اهميتها الستراتيجية كالك انها كانت تقسر بريطانيا على الاحتفاظ بقاعدة عسكرية تفوق تكاليفهسة

الفوائد المنشودة منها .

اما فائدة المصريين من حرب العصابات فقد انحصرت في انها جعلت كلحركة عسكرية في منطقة القناة باهظة التكاليف. ذلك ان ارسال سيارة لاسلكي من مكان الخدر كان يقتضي ارسال سيارتين مليئتين بالجند لحراستها احداها تسير في. المقدمة والثانية في المؤخرة.

وفي المدى الطويل ادت الحاجة الى توسيع قاعدة منطقة القناة من اجل ابواء قوات الملونين التي استقدمت لتقوم بالاعمال التي كان يقوم بها العمال المصريون ، مشفوعة بالهجهات المصرية التي استهدفت خطوط ووسائل تموين القاعدة بالمياه ، ادت الى لجوء بريطانيا الى عمليات عسكرية واسعة وعجلت في تهيئة اسباب الازمة النهائية في مصر .

وعلى كل فقد كان الوضع شائكاً وشاداً .. فمع ان القوات البريطانية كانت مازمة بالدفاع عن نفسها وعن منشئاتها ومع انها لم تكن تقوم بحملة عدوانيــة تستهدف المصريين ، فانها ماكانت تستطيع ان تضع حداً للحملة المصرية الااذا تجاوزت المنطقة المحددة لها بموجب المعاهدة من اجل ملاحقة العناصر المعادية وسحقها .

ومع ان السفير البريطاني قد تلقى من حكومته تعليات بأن يكون على أهبة المحظة التي يكن فيها تجديد المفاوضات مع الحكومة المصرية، ومع انه كان تبعاً لذلك يتوقع من الجيش البريطاني ألا يفعل مامن شأنه ان يجعل مهمته هذه مستحيلة التنفيذ ، فانه لم يكن بوسع الجيش البريطاني ان ينتصر في معركة القناة الا اذا اضر بمركز السفر .

وبالمقابل لم يكن بوسع السفير ان ينجح في مهمته الا اذا سمح الجيش البريطاني بقيام اوضاع تجعل وضعه العسكري لا يطاق !

تلك هي خلاصة الوضع الشاذ المفعم بالمتناقضات. وعلى كل فان مسلك حكومة الوفد (مها كان مليئًا بالاخطاء) قد اوضح حقيقة هامة كان يجب ان تتضح منذ اللحظة التي اقيمت فيها القاعدة . هذه الحقيقة هي ان القيمة الستراتيجية للقاعدة

تتوقف على موقف المصريين منها ، فاذا هم اختاروا تحديها جعلوا بريطانيا تحتاج فينهاية الامر الى العودة الى احتلال مصر ، وهذا أمر لم تكن حكومة تشرشل ولم تكن القيادة العامة البريطانية مستعدة للقيام به .

والواقع ان احداث عام ١٩٥١ كانت بالاختصار تدلل على تخبط السياسة البريطانية وعقمها وبشكل ظل مستمراً الى ان اثبتت حملة السويس عام ١٩٥٦ ان ساسة القوة يكن ان تشتط في المعنى الى أبعاد سخيفة عقيمة النتائج.

واذا كان الوفد قد اثبت نجاح سياسة القوة ، فانه قد فعل ذلك باستخدام اعدائه الداخليين وكان بالتالي الضحية الاولى .

وفي تلك الغمرة اقتصر النشاط الدباوماسي بين مصر وبريطانيا على تبادل مذكرات الاحتجاج واصدار الردود عليها، بينا استمرت الجالية التجارية البريطانية تزاول اعالها في جو يزداد كدراً . اذ اخذ الجيش البريطاني في منطقة القناة يتوسع في تفسير الاحتياجات الدفاعية ، وهكذا وضع يده على مدن المنطقة وطرق مواصلاتها .

وفي هـذا المجال اقترح الجيش البريطاني قطع خط انابيب البترول الممتد من السويس الى القــاهرة اذ ان من شأن ذلك ان يحرم المصريين من الخبز في بحر يومين او ثلاثة ، ولكن الحكومة البريطانية رفضت الموافقة على هذا الاقتراح نظراً لأنه يتنافى مع سياسة التفاهم النهائي مع مصر .

وفي كانون الاول (ديسمبر) دمر البريطانيون قرية كفر عبدو قرب السويس بدعوى انها مركز الهجهات على خطوط تموين قاعدة القناة بالمياه واحتجاجاعلى ذلك استدعت الحكومة المصرية سفيرها من لندن. ولم يتوقف البريطانيون عند حدهم فقد امروا في كانون الثاني (يناير) ١٩٥٢ قوة البوليس الاضافي (بلوك النظام) في التل الكبير. وازاء ذلك حدر سراج الدين البريطانيين من السلمريين سيقاتلونهم رداً على اي عمل مماثل يفعلونه في المستقبل. ولم يبال البريطانيون بالانذار ، فلقد زحفت في ساعة مبكرة من يوم ٢٥ كانون الثاني (يناير) قوة عسكرية بريطانية ضخمة معززة بالدبابات والسيارات المصفحة على الاسماعيلية

وطوقت مقر بلوكات النظام وأعطت افرادها مهلة ساعة لتسلم اسلحتهم . وبالطبع لم يكن تحديد مهلة الانذار بساعة واحدة تدبيراً سلماً وذلك لأنه كان من العسير في ذلك الوقت المبكر ايقاظ سراج الدين من فراشه لابلاغه النبا . وكان بامكان البريطانيين ان يجعلوا مدة الانذار اسبوعاً او يوماً ليتركوا السفير البريطاني فرصة العمل في القاهرة على انقاذ أرواح ما كان لها ان تزهق . الا ان الجيش البريطاني لم يتصرف ذلك التصرف الحكم . فعندما انتهت ساعة الانذار أخذ يصب نيرانه على مقر قوات البوليس المصري الذي رد افراده بشجاعة مؤثرة وظاوا يقاتلون الجيش البريطاني الى ان استشهد ٤٣ فرداً منهم وجرح عدد اكبر .

تمخض الحادث عن تليجة مثلثة ، فن جهة التهبت مصر بأسرها غضباً على البريطانيين ، ومن جهة اخرى غضب رجال الشرطة لأن زملاءهم قد قذفوا في معركة لا يمكن ان ينتصروا فيها، ومن جهة ثالثة اعتقدت الجماعات المتطرفة بأن حكومة الوفد تقود النضال بخفة وبشكل خاص رأت جمعية الاخوان المسلمين ان الحاضر يقيم الدليل على ان الوفد ليس كفواً لقيادة الجهاد .

كان الفليان في كل مكان فتعرض ركاب وملاحو طائرة شركة الخطوط الجوية البريطانية لبعض المتاعب في مطار القاهرة ، ولم يطل صباح ٢٦ كانون الثاني (يناير )حتى كانت قوات البوليس المساعد الاضافي قدتمردت في تكناتها في ضاحية العباسية وزحفت باتجاه القصر الملكى للاحتجاج على فظاعة حادث الأمس.

وحوالي ظهر ذلك اليوم خرجت الى الشوارع جماعات صغيرة نسبياً وكانت مزودة بمعدات الحريق فأخذت تشعل الحرائق في وسط المدينة موجهة هجماتها بشكل خاص على ابنية الشركات والمؤسسات البريطانية . وهاجم الجمهور نادي التورف كلوب الذي كان ناديا اقتصرت عضويته على البريطانيين ودمره واحرقه وقتل تسعة من رواده احدهم الملحق التجاري الكندي، بينا جرح عدة اشخاص آخرين. وما لبثت الهجمات ان اتسعت نطاقاً فشملت بمتلكات الاجانب واليهود بشكل خاص فدمرت واحرقت الحوانيت والبارات والمطاعم ودور السينسها والفنادق ومنها فندق شبرد .

وفي ساعة متأخرة من الآصيل بدت القاهرة كالو كانت قد اصبحت كلها تحت رحمة الحرائق، فقد انعقد عمود جبار من الدخان فوق المدينة في جو راكد الهواء من الحرائق، بينها كان الناس في الشوارع يروحون ويغدون حول اكوام من الحرائق تغذيها اثاثات وبضائع الحوانيت المنهوبة. اما البوليس فانه اما انضم الى الجمهور أو لم يفعل شيئاً لوقف الحرق والنهب والسلب. بينها نفض رجال المطافىء ايديهم وكفوا عن محاولة اطفاء الحرائق بعد ان قطع بعض المتظاهرين خراطيم سياراتهم. ولم تستطع النجدات من ثكنات القاهرة التي تضم جنوداً في منتصف تدريبهم ان تفعل شيئاً يذكر، ولذلك فان النظام لم يعد الى نصابه الا بعد استدعاء وحدات الجيش النظامي من طريق الاسماعلية، حيث كانت تحرس القاهرة احتياطاً لأي زحف مفاجىء قد تقوم به القوات البريطانية في منطقة القناة . ولقد استطاع الجنود المصريون ان ينظفوا المدينة شارعاً شارعاً غير مترددين ولقد استطاع الجنود المصريون ان ينظفوا المدينة شارعاً شارعاً غير مترددين في اطلاق النار اذا لزم الامر .

لقد بدأت تلك الاضطرابات الفجعة بحملة تأديبية منظمة استهدفت المؤسسات البريطانية وبشكل بدا انه يتمتع بموافقة وزارة الداخلية المصرية ، فوزير الداخلية فؤاد سراج الدين و بار المسؤولين في وزارته ابطاوا في اظهار أي قلق من تطور الحالة ، ببنها كان الملك فاروق اثناء ذلك يكرم كبار ضباط البوليس في مأدبة أولمها لهم القصر (۱) ونتيجة لذلك فان الملك حمل الوزير والوزير حمل الملك مسؤولية التقصير والتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة النظام الى نصابه ولكن ما يكن استنتاجه منطقيا من جرى الاحداث هو ان سلطات القصر وسلطات وزارة الداخلية كانت على علم بظهور وحدات مشعلي الحرائت الذين الذين المفارض والمداميك لاقتحام ابواب الحوانيت اكماكانوا يحملون تشكات

 <sup>(</sup>١) قد لايقدر معرفة كنه كل احداث ذلك اليوم ولسكن يبدو ان الحزب الاشتراكي بقيادة احمد حسين كان وراء الدفعة الاولى من الحرائق ،وبتواطوءرسمي ولسكن لا تزال سراً الجهسة الرسمية التي تواطأت مع الحزب · اما الايضاحات الواردة هنا فهي مستندة الى روايات شهود الميان والى تأويل القرائن المتحصلة من التحقيقات في احداث يوم السبت الاسود ·

البترول لتغذية النيران ، ذلك ان المسؤولين لم يهتموا جدياً بماكان يجري الا بعد ان افلت عنان الموقف من ايديهم . ولقد أظهر طابع الاضطرابات بأن الاخوان المسلمين قد تصدروا الصفوف، ذلك لانابلغ الضررقد لحق بدور السينها والملاهي والبارات والمطاعم ... هذه الاماكن التي كان الباشوات الفاجرون والكفار الاجانب يجتمعون فيها ، فلقد اصاب الدمار كل بار وسينها ومطعم في وسط القاهرة .

في ذلك اليوم كانت مصر على حافة الثورة ولو لم يقف الجيش موقفاً حازماً لاندلعت الثورة واريق الكثير من الدم . وكان الفضل في حزم الجنود يرجع الى ان الحركة السرية التي لا تقر الاعمال الرعاعية قد حولت اليها العناصر المستاءة في الجيش .

اعلن النحاس باشا في المساء الاحكام العرفية واعلن نفسه حاكماً عسكرياً ، ولكن الملك اقال في اليوم التالي وزارته الوفدية ودعا مساعده زمن الحرب علي ماهر باشا للخروج من اعتكافه لتأليف الوزارة . وان لم يكن خسير من يمكن اللجوء اليه في حالة ثورية كهذه اذ انه كانجوهرياصاحب كيدسياسي ودهاء بالغ ، وكان اكثر اهلية ليلعب دور جعفر البرمكي في بسلاط هارون الرشيد ، منه كيا يقوم بدور زعم شعبي في زمن الشدة .

ولقد حاول على ماهر ان يسير على الحبل المشدود، اذ احتفظ بالبرلمان الوفدي مقترحاً تشكيل جبهة وطنية، وتأليف جيش اقليمي من الشباب المصريين لتحقيق اماني مصر القومية. ولهذا كانت الوزارة التي الفها مزيجاً من الانتهازيين الذين يمكن لأي كان ان يجدهم في أية لحظة . ولكن ذلك لم يكن موضع استساغة مرتضى باشا المراغي او زكي عبد المتعال اقوى شخصيتين في الوزارة . ولذلك فانهما قد افتعلا بموافقة الملك ازمة وزارية اجبرت علي ماهر على الاستقالة في ٢ آذار (مارس) .

وكلف الملك بعد ذلك بتأليف الوزارة نجيب الهلالي احدكبار المحامين المصريين المشهور بنزاهته واستقامته والمعروف عنه انه قد طرد من الوفد عام ١٩٥١ بعد

ان رفض قبول المنصب الوزاري الذي عرضه عليه النحاس باشا في وزارته ﴿

افتتح الهلالي اعماله بتعطيل البرلمان الوفدي ثم وعد بإصلاحقانون الانتخابات واجراء انتخابات جديدة قبل انصرام العام . وأعلن عن حركة تطهير سياسية وعن تحقيق في فساد الحكومة السابقة . وارسل فؤاد سراج الدين و وزيراً و فديا آخر للاقامة الاجبارية في منزايها بالريف. وقامت الحكومة البريطانية بتخقيف ضائقة مصر المالية بالافراج عن عشرة ملايين جنيه من الارصدة المصرية يوم عنيسان (ابريل) وسحبت القوات البريطانية من مخافرها الامامية المتقدمية وأعادتها الى قاعدة منطقة القناة .

ثم أبدى الهلالي باشا رجاءه بأن تسهل الحكومة البريطانية من حراجة مركزه بأن تصدر بيانا اساسيا عن العلاقات المصرية – البريطانية يمكنه من تخفيف حدة التوتر الذي أحدثته الاصطدامات الاخيرة في منطقة القناة . ولحكن المحكومة البريطانية رفضت الاستجابة الى هذا الرجاء باعتبار اس موقفها من السودان هو قضية مبدأ ، وهذا المبدأ يقضي عليها ان تسند حق السودانيين في تقرير مصيرهم . وهنا توجه الهلالي نحو الاحزاب السودانية المطالبة بالاستقلال بأمل ان يستطيع في مباحثاته معهم ان يجد تسوية مرضية ، ولكنه ما لبث ان أدرك ان التسوية مستحيلة طالما ظل فاروق متربعاً على العرش وبالاضافة الى هذا الفشل فان حملة الحكومة الهلالية على الفساد قد جعلتها تصطدم بكبار الماليين في داخل القصر وخارجه .

لقد ذهبت جهود حكومة الهلالي أدراج الرياح لأنها اقترنت بالملك الذي كانت سمعته وقتذاك قد انحدرت الى الدرك الاسفل ، ذلك انه لم يكن فقط يتحمل شطراً من مسؤولية مساوىء حكومة الوفد الاخيرة بل احتفظ بجاعة المستثمرين النفعيين في البلاط(١) كيا يحملوه المزيد من الاوزار ويكسبوه الكثير من سوء السمعة لدى الناس وكيا يقنعوه بمعاكسة سياسة التطهير التي تريد الحكومة تبنيها. والواقع ان سوء السمعة كان يرافق كل ما كان ومن كان ذا صلة بالملاط آنذاك

<sup>(</sup>۱) يمكن ان نستثني من اولئك كريم ثابت الذي كان من اعوان الملك ولكنه حافظ على نزاهته ولما المنط الملك والفساد سافر احتجاجاً الىاوربا مماد فاعتقل ممن اعتقل من رجال البلاط

وما من احد يلام في هذا الصدد على انحدار سمعة البلاط ورجاله سوى الملك فاروق بالذات . فلقد ضرب عرض الحائط بمشاعر المسلمين الحساسة عام ١٩٥١ حينا اتخذ من ناريمان زوجة له وعندما ذهب معها في شهر العسل اثناء شهر رمضان وحينا استحصل من العلماء على فتوى تنسب اليه كذباً بأنه من سلالة الاسرة النبوية .

وفوق ذلك فقد اصبح معاوماً انه استخدم نفوذه لعرقلةالتحقيق في فضيحة الاسلحة الفاسدة التي ارسلت الى القوات المصرية اثناء حرب فلسطين .

لقد كان فاروق على خلاف اسامي مع وزير الحربية والبحرية مرتضى باشا المراغي بشأن السياسة العسكرية وكان الاثنان يعلمان ان حركة الضباط الاحرار السرية في صلب الجيش قد اصبحت حركة على جانب رفيع من التنظيم، ولكن بيناكان المراغي يعتقد بأن حل المشكلة يكن اثناء تلك المرحلة على الاقل في اصلاح الجيش والبلاد، كان الملك بريد القضاء على الحركة في الحسال، وفي هذا تركزت عداوة الملك على اللواء محمد نجيب الضابط المحترم الذي انتخب في كانون الشاني (يناير) رئيساً لنادي الضباط من قبل حركة الضباط الاحرار السرية ضد مرشحي الملك. وكان كل ما استطاع المراغي عمله هو انه حال دون الملك ودون نفي محمد نجيب الى منطقة الحدود. وعندما علم مرتضى المراغي في حزيران نفي محمد نجيب الى منطقة الحدود. وعندما علم مرتضى المراغي في حزيران (يونيو) من ذلك العام بأن الملك يعد العدة لاقالة حكومة الهلالي لحماية بعض المهتمين في وقف التحقيقات الحكومية في صفقات الاسلحة الفاسدة استقال من الحكومة واستقالت اثره الحكومة اذ شعرت بنية الملك (۱).

تبين بعد استقالة وزارة الهلالي ان من العسير تأليف وزارة جديدة فقدكان هناك تحسس عام بأن الكارثة باتت وشيكة وكان هذا الشعور سائسداً بصورة خاصة بين الساسة المجتمعين في الاسكندرية حيث تنتقل الحكومة لقضاء فترة الصيف وكان الكثيرون منهم يعتقدون بأن الملك لم يعد متالكا توازنسه العقلي

<sup>(</sup>١) شاع حيثذ ان الملك قد تلقى مبالغ طائلة قيدت لحسابه في المصارف السويسرية مقابل التخلص من حكومة الهلالي .

وانه من العقيم ان يحاول احد منهم ان يحكم البلاد .

ولكن حسين سري تمكن في النهاية من تأليف اول وزارة ضمت احد كبار موظفي البلاط (كريم ثابت الذي كان قد عاد لتوه من اوربا) وسرعان مسا اصطدم سري باشا بالملك فاروق بشأن سياسة الوزارة حيال الجيش واستقسال بعد ان امضى في رئاسة الوزارة ١٨ يوماً فقط.

وعاد بعده الهلالي باشا الى رئاسة الوزارة ولكنهوجد صعوبة فائقة في اقناع المسلك باسناد وزارة الحربية والبحرية وكذلك وزارة الداخلية الى مصطفى المراغى باشا

وعندما بدا يوم ٢٢ تموز (يوليو) انه تمت تسوية هذه النقطة توجـــه الوزراء الى القصر لاداء اليمين الدستورية فوجدوا بانتظارهم اسماعيل شيرين صهر الملك الذي قدم اليهم على اساس انه الوزير الجديد للحربية والبحرية .

لقد اوضح اختيار اسماعيل شيرين وزيراً للحربية والبحرية لحسركة الضباط السرية خفايا النية الملكية فقد كان الملك يريد وزيراً طيعاً مطواعاً وكان يريده ان يستخدم انصاره في الجيش لاستئصال شأفة الضياط المتمردين. وعلى هذا الاساس عقدت القيادة العلم اللجيش المصري ليلة ٢٢ تموز (يوليو) اجتماعاً في القاهرة للنظر فيا يجب اتخاذه من التدابير ضد الضباط الاحرار . ولكن الوقت كان قد فات ذلك ان خطة الثورة كانت قد اصبحت جاهزة في اية لحظة للتنفيذ منذ يوم ٢٠ تموز (يوليو) حيث ذهب في ذلك اليوم البكباشي جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الى بيت اللواء محمد نجيب لا بلاغه بأن الانقلاب العسكري بات وشيكا ولكنهم عامر الى بيت اللاغه ذلك بوجود ضيوف لدى محمد نجيب الذي كان قد قبل الرئاسة الاسمية لحركة الضباط الاحرار. وبعد تلك المحاولة لم يبذل عبد الناصر اية محاولة المقابلته ولاطلاعه على خطة الانقلاب خوفاً من ان يكون بيته مراقباً .

وفي هذه الاثناء كان الضباط الاحرار قدوضعوا خطتين للاستيلاءعلى الحكم، فقــــام عبد الناصر بوضع الخطوط الرئيسية للخطة الاولى التي وضع تفاصيلها عبد الحكم عامر وكال الدين حسين .

اما الخطة الثانية فقد تقرر تنفيذها اذا اخفقت الخطة الاولى وصوتت اللجنة التنفيذية للحركة على ذلك على الرغم من معارضة عبد الناصر، وكانت هذه الخطة تنص على اغتيال كبار رجالات العهد. وما لبث زعماء الضباط الاحرار ان قدموا موعد الثورة اذ وصلتهم انباء اجتاع بجلس القيادة العليا في ٢٢ تموز (يوليو) حيث كان العنصر الدراماتيكي في الموقف يكن في ان كل طرف كان يعلم بأن خطط الطرف الآخر قد وصلت الى مرحلتها النهائية . ذلك ان القيادة الموالين للملك ارساوا قوة عسكرية لتطويق مقر قيادة ضباط الثورة حالما اصدر عبد الناصر الاوامر بهاجمة مقر القيادة العلما .

والواقع ان شعوراً بازدراء قيمة الثورة ظل يراوح ضباط الملك حتى اللحظة النهائية ولهذا فقد ارسلوا القوة برئاسة رئيس (كابتن) لاعتقال زعماء الانقلاب، الا ان هذا الرئيس انضم بقوته الى قوات الثورة وزحف مع عبد الحكيم عامر على مقر القيادة العليا حيث استسلم لها جنرالية الملك .

وعند منتصف الليل خرجت وحدات الجيش من ثكناتها متلحفة بالليل المادىء الذي لم يكن يعكره سوى هدير محركات الدبابات والعربات التي تنقل الجنود . ولقد شاهد قليل من المدنيين العائدين من سهراتهم في ساعة متآخرة من الليل التجمعات العسكرية الصغيرة في ضواحي القاهرة وهي تزحف الى قلب المدينة .

اما في الاسكندرية فان عملية الانقلاب لم تنفذ بصورة عامـــة كما جرى في القاهرة ولكنهاكانت ناجحة كحركة القاهرة على الرغم من وجودكل من الملك والحكومة في الاسكندرية .

وفي هذه الاثناء سارعت قيادة الثورة الى ارسال قوة من الجيش المصري من

وفي الساعات الاولى من صباح ٢٣ تموز (يوليو) ابلغت السفارة البريطانية بأن الثورة قضية داخلية لا تبرر أي تدخل ، بينها دعي اللواء محمد نجيب من بيته ليتسلم منصب القائسة العام للجيش المصري فجاء باسما مهنئا جمسا في عبد الناصر ورجاله .

وفي الساعة السابعة من صباح ٢٣ تموز (يوليو) خاطب البكباشي انور السادات الشعب المصري من محطة الاذاعة المصرية التي استولى عليها الجيش فأبلغ المصريين بامم اللواء محمد نجيب القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة بأن الجيش قد استولى على الحكم في البلاد وانه طهر صفوفه من الحمقى والحونة والضعضاء وعديمي الكفاءة ، وانه اخذ على عهدته امر النظام والقانون. وحذر انور السادات من قيام اعمال العنف وطمأن الاجانب المقيمين في مصر الى ان الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية ارواحهم وممتلكاتهم .

تلقت جماهير الشعب التي كانت في قنوط شديد من تدهور اوضاع المبلد في ظل فاروق النبأ بسرور بل بفرح طاغ . فقد كان معروفاً عن اللواء محمد نجيب انه خصم الملك وكان سجله الحافل بالاعمال الباسلة في الجبهة معروفاً للناس . كاكان منزها عن الفساد وغير مقيد بالارتباطات السياسية ومع ان الناس لميكونوا يعرفون عنه شيئا اكثر من ذلك ، فقد كان ما يعرفونه يكفي ، ذلك لان رجل المشارع في مصركان سئها من النظام القديم ومن رجالاته الذين خابت آماله كلها فيهم . لان المصري كان قد فقد منذ طويل الثقة بالقصر والبرلمان والاحزاب فانه لم يتوقف في شمس ذلك الصباح الدافى ، من تموز ليتساءل عما ينطوي عليه المستقبل بعد الانقلاب او ليشك في اخلاص وقوة اولئك الذين وعدوه هذا الصباح بحكمه حكما نزما .

وهكذا طفحت شوارع القاهرة بمعالم الامل والرجاء .

وللمرة الاولى علم الشعب المصري بأمر الضباط الاحرار وبالحركة السربية التي

ظلت سنوات طيلة تعد العدة ليوم الثورة ، ولم يعلم هذا الشعب الا بعد مضي مزيد من الوقت بأن البكباشي جمال عبد الناصر بطل الفالوجة كان خالق الثورة .

اما بالنسبة لجمال عبد الناصر فكان ما حدث بمثابة نهاية طريق طويل بدأ يسلكه مندذكان في الثلاثين ولقد اقتضاه الامر قرابة عقد من الزمن (عشر سنوات ) كيا يتقن فن الثورة . . ووجد عبدالناصر بعد الانقلاب ان عليه الآن ان يبدأ رحلة طويلة مضنية مليئة بالمخاطر مجثاً عن فن ادارة الحكم .

## الفضل الخاميش عثير

عندما اعتبر جمال عبد الناصر ان الملكية هي من جملة ثالوث الفساد الذي يجب محاربته كان الملك الشاب فاروق في اوج شعبيته ، ولم يكن رأي عبدالناصر مستنداً الى مسلك فاروق بل كان مستنداً الى استقصاء تاريخي قام بسه لدور اسرة محمد علي ، فحق عندما بعث اللورد كيلان بالدبابات لتقتحم قصر عابدين وليفرض تحت ستار مدافعها حكومة النحاس باشا على الملك ، كان فاروق موضع الحب العميق لدى المصريين . الا ان يوم ؛ شباط (فبراير) الذي كان بداية النهاية لشعبيته والذي جر في ذيوله ما حطم سمعة الوفد قد امد بزخم دافع الحركة التي بدأها عبد الناصر في الجيش .

لقد ذكر عبد الناصر بأن حادث فبراير كان ذا تأثير صاعق مكهرب على روحية الضباط واحساساتهم ، فلقد شعروا شعوراً قوياً بأن كرامة وطنهم قد مست ، حق ان بعض الضباط ومنهم محمد نجيب وغيره من ضباط جماعة عبد الناصر قد عرضوا تقديم استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً . اما عبد الناصر وامين سره عبد الحكيم عامر فلم يهما بالاهانة التي لحقت فاروق بقدر اهمامها بما لحق مصر من اذلال وعزما على الا يسمحا بتعرض الكرامة المصرية من جديد لمثل هذه المذلة .

ولقد كتب انور السادات في هسمذا الصدد يقول ان الضباط اجتمعوا اثر حادث ؛ فبراير في ضاحية الزمالك بالقاهرة وان المؤامرة الانقلابية ترجع الى ذلك اليوم .

وفي ذلك العام بالذات جرت اول محاولة لتنسيق اعمال الاخوان المسلمين والضباط الاحرار ذلك لان جمعية الاخوان المسلمين قد بدأت في تكوين جناحها السرى وانهمكت في جمع الاسلحة والعتاد .

ولقد حاول الاخوان منذ البداية ان يدبجوا حركة الضباط الاحرار بجناحهم السري الارهابي وان بخضعوها للمرشد الاعظم . واقترح حسن البنا ان تنضم حركة الضباط الاحرار بأسرها الى الاخوان المسلمين وكان من شأن ذلك ان يعني مبايعة الضباط له بقسم الاخلاص والطاعة العمياء لاوامره . ولهذا فقد رفض البكباشي جمال عبد الناصر الاقتراح رغم ماكان يكنه حينذاك من عطف على حركة الاخوان التي بدت له حينذاك الحراد في ثبات عقدتها الوطنية وصلابتها .

في ذلك الحين لم تكن جماعة الضباط متجانسة العناصر ولم تكن مرتبطة بنظام انضباطي ينظم عقدها بينا كانت خططها لا تزال مرتجلة . وكان الضابط المغامر اللواء عزيز المصري باشا مرتبطاً بجاعبة الضباط لتنفيذ خطط الاتصال بالالمان وكان قد اتخذ هو وانور السادات بالاتصال مع بعض ضباط السلاح الجوي المصري الترتيبات مع قيادة جيش روميل لالتقاطها في مكان معين ونقلها الى الخطوط الالمانية .

ولم تتم الخطة فقد اعتقل اللواء عزيز المصري عندما اضطرت الطائرة التي كان يحاول الهرب بها الى الهبوط بينا اعتقلت السلطات البكباشي انور السادات وأحد افراد جماعة الضباط عندما اعتقل جاسوسان المانيان كانا على صلة بها . وفي ذلك الحين كانت دائرة الاستخبارات البريطانية (الانتلجنس سرفيس) تستقصي آثار حركة الضباط الاحرار التي شكت في انها تعمل ضد المجهود الحربي البريطاني . وفي هدذا المجال أمدت حكومة النحاس الجيش البريطاني بكل مساعدة لتطهر القاهرة من العناصر المعادية للحلفاء ورغم انها اخفقت في الوصول الى لب حركة الضماط فانها استطاعت ان توقف نشاطها موقتاً .

وظل انور السادات في السجن حتى نهاية ١٩٤٤ حيث تواطأت السلطات

المرية على تسهيل هربه من المعتقل بعد اقالة حكومة النحاس.

وعند منتصف ١٩٤٤ تم اعادة تشكيل حركة الضباط فتسلم عبد الناصر قيادة جميع الخلايا في القوات المسلحة بينا تسلم انور السادات جميع الخلايا المؤلفة من اعضاء الحركة المفصولين من الجيش.

اما لجنة الضباط المركزية المؤلفة من حفنة من الضباط انتقاهم عبد الناصر في السنوات السابقة فقد عهد اليها امر الاشراف على نشاط الحركة وتنسيق نشاط جناحها المدني مع جناحها العسكري رغم ان جناحها المدني لم يبلغ قطعاً بوجود جناح عسكري له في الجيش.

وفي طيلة تلك الفترة ضبط عبد الناصر بصبر وجلد عنان الاعضاء المتحفزين من جماعة الضباط الاحرار. فلقد كتب انور السادات يعترف بأنه اراد ارت تقوم جماعة في الجيش بنسف السفارة البريطانية وذلك عندما رفض اللوردكيلان طلب النقراشي باشا لاعادة فتح المفاوضات من اجل تعديل المعاهدة ، ويضيف انور السادات بأن عبد الناصر هو الذي ذكره بالتدابير الثارية السي اعقبت اغتيال السير في ستاك وهو الذي قال لجماعة الضباط بأن ذلك الخطأ لا يجب ان تتكرر.

ويعقب انور السادات على ذلك بقوله ان عبد الناصر ليس بالرجل الذي تلهيه الاحلام عن الواقع فلقد كان يهدف الى القيام بثورة جذرية ولم يكن يهدف الى حركة عصان .

وعند انتاء الحرب اعاد عبد الناصر في منتصف عام ١٩٤٥ ادخل عبد الناصر تعديلات على منظمته السرية فجعلها من خمسة اقسمام ادارية يقوم الاول منها بالاشراف على الاموال التي يجمعها الاعضاء لشراء الاسلحة الحقيفة والمتفجرات كا يقوم بمساعدة المحتاجين من الاشخاص الذين يعيلهم اعضاء الجمعية . ويقوم قسم آخر بمسؤولية الحفاظ على سلامة المنظمة ويقوم قسم ثالث بأمر الدعاية السرية وقسم رابع كان يدعى بالجهاز الارهابي رغم ان الارهاب كان يتنافر مع مفهوم عبد الناصر الثورة العسكرية ، وعلى كل حال فان هذا الجهاز لم ينشط ابداً .

أما القسم الخامس فيتألف من الجهاز المحارب. ولقد جرى عبد الناصر في هذه التشكيلات الجديدة على عدم تعيين الا الموثوقين المجربين في الجهاز السؤول عن سلامة المنظمة ، ذلك انه كان الجهاز الذي كان يقرر ما اذا كان يجبقبول او رفض الاعضاء الجدد ومسا اذا كان يجب اقصاء بعض الاعضاء الذين يشتبه في الرهم. فقد كانت نجاة حركة الضباط الاحرار وقدرتها على عدم اثارة انتباه دائرة الاستخبارات العسكرية وجواسيس الملك تعتمد على تنظيم امين موثوق به.

وقد قام الجهاز المحارب في الحركة بتنظيم وانشاء الخسلايا في مختلف فروع القوات المسلحة وفي المنظهات شبه العسكرية خارج صفوف الجيش، ولكن عبد الناصر ظل مع عبد الحكم عامر في قمة هسذا التنظيم الهرمي وقبل انهاكانا الوحدين اللذين يعرفان اسم كل عضو في الحركة.

ولما جاءت حرب فلسطين سببت عرقلة اعمال المنظمة الا انها لم تسبب انهيارها ، واذا كانت قد ادت الى اضمحلال الجناح المدني من الحركة فان الجناح العسكري قد قوي وعزز فيا بعد .

ولكن الحركة جابجت اعظم الاخطار في حياتها بعيد اغتيال النقراشي وحسن البنا ذلك ان ابراهيم عبد الهادي قد توسع في حركة تطهير البلاد من العناصر الارهابية فلم يقتصر في حملته على عناصر الاخوان المسلمين ، وهكذا فان رئيس الاركان بالذات الفريق عثان المهدي امر باحتجاز عبد الناصر ، ولكن جماعة الضباط الاحرار كانت من الحرص في الحفاظ على سلامتها بحيث لم تتمكن السلطات من ايجاد دليل عليه ولذا فقد اعيدت اليه حريته بعد ان وجه اليه الراهم عبد الهادي تحذيراً شديداً .

وبعيد ذلك قارب الطابور الخامس الملكي الارهابي بقيادة الكابتن مصطفى كال صدقي عبد الناصر واقترح عليه ضم الحركتين، فانكر عبد الناصر انتكون له اية صلة بأية منظمة سرية فاقتنع اعوان الملك بذلك ومر الخطر.

وما لبثت حركة التطهير التي كانت تقوم بها الحكومة في ظل الاحكام العرفية ان هددت منظمة الضياط الاحرار بالخطر ذلك لان الاحكام العرفية كانت تعطي

الحكومة سلطات لاحد لها وصلاحيات غير مقيدة لاعتقال الاشخاص دورت عاكمة، وهكذا فان المنظمة ضيقت منجديدنطاقها واصبحت عسكرية بأسرها . وفي عام ١٩٤٩ اعادت تأليف لجنتها التنفيذية التي ضمت جمال عبد الناصر وكالى الدين حسين وحسن ابراهيم وعبد المنعم عبد الرؤوف وصلاح سالم وجمال سالم وعبد اللطيف البغدادي وخالد محيي الدين وانور السادات . وبالاضافة الى هؤلاء كان ثمة اعضاء مقربون من اللجنة مثل زكريا محيي الدين وحسين الشافعي اللذين . اصبحا فيا بعد من اعضاء مجلس قيادة الثورة . كا اصبح على صبري احمد من كان يأتمنهم عبد الناصر المستشار السياسي للرئيس .

اما جهاز الدعاية في الحركة الذي كان قد ذهب بعيداً في نطاق العمل العلمي عام ١٩٤٠ فانه عاد من جديد الى العمل السري والتخفي مركزاً نشاطمه على القيام ببث الشائمات ومجملة دعماية هامسة سرية لنقل آراء مجلس قيادة الثورة الى الجنود لينقلوها بدورهم الى الناس في مقاهي القاهرة والاسكندرية.

وفي عام ١٩٥٠ انتخب عبد الناصر سمياً رئيساً للهيئة التنفيذية لحركة الضباط . الاحرار مما اوجب عليه ان يصبح اكثر اهتاماً بسلامته . ولقد فعل ، فلجأ الى . اقصى التكتم حتى ان صحفياً كان يعرفه جيداً وكان على اتصال بغيره من اعضاء الهيئة التنفيذية للحركة لم يعرف حتى عشية الانقلاب ان لعبد الناصر ضلعاً فيه . وكان قد وضح في عام ١٩٥٠ بأن الصراع بين فئسة القصر في الجيش وبيت حركة الضباط الاحرار لا بد واقع . وفي هذا الصدد يروي انور السادات بأنه قد استطاع ، على الرغم من ماضية الخليق بأن يثير شكوك السلطات ، ات يكسب ثقة الدكتور يوسف رشاد احد اعوان الملك المقربين بينا استطاع الصاغ صلاح سالم ان يكسب ثقة الفريق حيدر باشا القائد الاعلى الجديد للجيش المصري . اتقنت حركة الضباط الاحرار منهاج عملها ولكنها كانت سياسياً ساذجة فلقد الردت حكومة الوفد عندما الغت المعاهدة واعجبت بمقاومتها العنفوانية للاحتلال البريطاني الا انها لم تدرك على ما يظهر أن حكومة الوفد كانت مدفوعة الى إلغاء المعاهدة واعجبت الماهدة واعة الىذلك بالدافع الوطني . .

كاان الضباط الاحرار لم يدركو ا بسرعةان كتائب التحرير كانت تفتقر الى التنظم. والى انها كانت على الغالب من الجماعات التي ليس للحكومة من سيطرة عليها .

ولقد قسام الضباط الاحرار بالذات بتدريب كتائب التحرير على حرب العصابات وحصلوا على لغم مجري كبير كانوا ينوون ان يغرقوا به باخرة بريطانية في عرض قناة السويس لتعطيل الملاحة اذا زحف الجيش البريطاني على القاهرة .

على ان الصراع بين الضباط الاحرار والملك ما لبث ان خرج الى العلن في كانون الاول(ديسمبر) ٩٥١ عندما انتخبوا خلافاً لارادة الملك اللواء محمدنجيب رئيساً لنادي الضباط وسيطروا على اللجنة الادارية للنادي .

وما لبث ان حدث حريق القاهرة يوم السبت ٢٦ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٢ ليوضح للضباط الاحرار بأن لحظة الثورة قد حانت فقررت الهيئة التنفيذية في ١٠ شباط (فبراير) ان تقلب النظام الملكي في آذار (مارس) ولكن محاولة الانقلاب ارجئت – كا يروي انور السادات - لان البكباشي رشاد مهنا الذي كانت خطة الانقلاب تعتمد جزئيا على قواته قد تعمد ترتيب نقله الى العريش ليتفادى الاشتراك في الانقلاب .

لقد ظلت حركة الضباط الاحرار سرية حتى قيامها بالانقلاب يوم ٢٣ تموز (يوليو) ولكن سريتها كانت منحصرة في ان زعماءها لم يكونوا معروفين اذ ان عدداً من الصحافيين في القاهرة كانوا يعرفون بوجودها وكان جهاز الاستخبارات في الحركة يغذيهم بالاخبار بين حين وآخر . بل كان امر الحركة معروفاً لدىقادة الجلش والوزراء .

ولقد أحس مرتضى المراغي عندما عهد الله بأمر قوات الأمن في مصر بأهمية الحركة وادرك قوتها ، فحدر في خلال اضطلاعه بوزارة الداخلية ستة اشهر الملك من اتخاذ التدابير التي من شأنها ان تعجل في خلق اسباب الثورة.

وعندما اختار الملك سري باشا رئيساً للوزراء تكهن مرتضى المراغي بدقة بالغة بمجرى الاحداث التي ستنتهي بانقلاب ثوري . لقد كان مرتضى المراغي من اعوان الملك المخلصين للعرش و لقد جاهد جهاد اليائسين لانقاذه ومن اجل ذلك.

طار من الاسكندرية الى القاهرة صباح ٢٣ تموز (يوليو) وهو على استعدادالتفاهم مع الضباط الاحرار بالنيابة عن حكومة الهلالي .

كان الضباط الاحرار يعتبرون اللواء المتقاعد عزيز المصري باشا زعيمهم الروحي ولكنهم قاربوا قبل الانقلاب كلا من اللواء محمد نجيب واللواء فؤاد صادق لتولية احدهما قيادة الثورة بينا ابلغ البكباشي احمد انور في كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٥١ وزير داخليسة الوفد فؤاد سراج الدين بان الجيش سيؤيد الحكومة اذا خلعت الملك .

وبدلاً من أن يزج فؤاد سراج الدين هذا المتآمر على العرش في السجن أخذ يبحث معه في فعالية حركة الضباط طالباً رأيه فيمن يجب اختياره لمنصب القائد الأعلى .

ولقد روى انور السادات العضو البارز في هيئة الضباط الاحرار بأن فؤ اد مسراج الدين لم يعارض الانقلاب من حيث المبدأ ولكنه اثار مسألة حتى الملك في اقالة الحكومة واهتم بمعرفة ما اذاكان الجيش يمكن ان يتدخل لمصلحة الحكومة اذا استعمل الملك حقه الدستوري في اقالتها .

هذا ولم يبد ان الضباط الاحرار قد ادركوا مدى انهيار كل سلطة سياسية في مصر ولم يبــــد انهم ادركوا بأنهم كانوا يسيرون في فراغ سياسي وان ارادة الحكم في الفئات السياسية الدستورية قد اضمحلت .

وعندما جمع رئيس الاركان اللواء حسين فريد المجلس الحربي في مقر قيدادة المجيش قبيل ساعات من الانقلاب قيل ان البكباشي جمال عبد الناصر قد علق على ذلك بقوله ان هدندا التدبير من شأنه ان يوفر شيئاً من العناء على الضباط الاحرار لأنهم يستطيعون أسر قادة الجيش دفعة واحدة بدلاً من اسرهم واحداً واحداً ولكنه لم يتوقع ان يستسلم اركان القيادة العليا بتلك الوداعة المستكينة وهكذا لم توقع يد لانقاد الملك وحكومته ولم تحرك عاطفة الشفقة او الولاء وهكذا لم توقع يد لانقاد الملك وحكومته ولم تحرك عاطفة الشفقة او الولاء عيون رجال البلاط . فالذين عاشوا في اعتاب الملك جلسوا مكتوفي الايدي او عيون رجال البلاط . فالذين عاشوا في اعتاب الملك جلسوا مكتوفي الايدي او

هربوا صوب الحدود بينالم يستطع الملك الذي كان قد مضى عليه زمن طويل. وهو معتكف متحفظاً خوفاً من الاغتيال ان يفكر في شخص واحد يكنه الاعتاد عليمه لانقاذه . . اجل لم يفكر في احد سوى بالسفير الاميركي الذي لم يكن يستطيع التدخل .

طلبت هيئة الضباط الاحرار في صبيحة ٢٣ تموز (يوليو) الى الملك ان يقيل حكومة الهلالي وبعثت رسولاً الى على ماهر تعرض عليه تأليف الحكومة . اما الملك فانه عرض في محاولته لتحاشي الكارثة عصا الماريشالية ومنصب وزير الحربية على اللواء محمد نجيب مسوقاً بالاعتقاد بأن محاولته فرض صهره اسماعيل شيرين على الحكومة السابقة وزيراً للحربية هي التي اشعلت الثورة .

ثم ما لبث الملك ان دعا هيئـــة الضباط الاحرار لتأليف الحكومة ولكن عندما رفض الضباط ذلك استقبل على ماهر بفرح وكلفه برئاسة الوزارة .

وفي هذه الاثناء ابرق قائد الجناح جمال سالم وشقيقه الصاغ صلاح سالم من سيناء بانها يسيطران على القوات المصرية هناك ابينها استمز كريا محيي الدين قيادة القوات في الاسكندرية . وهكذا اكتمل انتصار الثورة ليسلة ٢٤ تموز (يوليو) فاخذت الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار تبحث اذا كان يجب اعدام الملك او ايعاده بسبب جرائمه محق الملاد .

وارسلت الهيئة على ماهر الى القصر يحمل طلباً باستقالة جميع افراد الحاشية فاستجاب فاروق بذلة الى الطلب . ولما صوتت الهيئة التنفيذية على قرار بابعاد الملك بدلاً من اعدامه اصدر البكباشي جمال عبد الناصر اوامره بوجوب مغادرة الملك الاراضي المصرية في موعد اقصاه ٢٦ تموز (يوليو) .

وفي صباح ٢٦ تموز (يوليو) طوق زكريا محيي الدين بقواته قصر رأس التين وقصر المنتزه في الاسكندرية بينها طوقت القوات المصرية في القاهرة قصر عابدين وقصر القبة .

اما فاروق الذي اخذ يخشى على حياته عندما تطورت الامور الى هذا الحد فانه استدعى السفير الامريكي جفرسون كافري الذي بــذل كل جهوده لانقاذ.

حياة الملك. ولكن لم يكن هنالك من مبرر لهــذا الجهد ذلك ان هيئة الضباط الاحرار كانت قد قررت قبلاً ابعاده بدلاً من اعدامه .

وما لبث ان تبادل الحرس الملكي في قصر رأس التين بعض الطلقـــات مع القوات المطوقة ثم سرعان ما كف عن المقاومة . وفي هذه الاثناء ارسلت الهيئة رئيس الوزراء علي مــاهر الذي صعق من تسارع مجرى الحوادث ، حاملًا الانذار التالى :

من الفريق اركان حرب باسم ضباط الجيش ورجاله الى جلالة الملك فاروق الاول :

نظراً لما لاقته البلاد في العهد الاخير من فوضى شاملة عمت جميع مرافقها نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وتجاهلكم لارادة الشعب، حتى اصبح كل فرد لا يطمئن على حياته او ماله او كرامته بما اساء الى سمعة مصر في العالم، وحتى اصبح الحونة والمرتشون يجدون ملجاً في ظلكم على حساب الشعب الجائع الفقير. وقد تجلى ذلك في حرب فلسطين وفضائح الاسلحة الفاسدة ومن محا كات تعرضت لتدخلكم السافر ، بما أفسد الحقائق وزعزع العدالة وساعد الخونة ، فأفرى من أثرى ، والناس على دين ملوكهم .

لذلك فوضني الجيش ، المثل لقوة الشعب ، أن اطلب من جلالت التدازل عن العرش في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ، السبت ٢٦ تموز (يوليو) ١٩٥٧ ومغادرة البلد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه . ويحمل الجيش جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على طلب الجيش .

الاسكندرية ٢٦ تموز (يوليو) ١٩٥٢ فريق اركان حرب

## عمد نجيب

وسرعان ما عاد على ماهرالذي اصبح دورهدورالساعي يحمل الى مقر القيادة موافقة الملك . وكانت اللجنة التنفيذية منهمكة حينذاك في وضع وثيقة التنازل فوافقت على ان يغادر فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة .

وقام باعداد وثيقة التنازل قطبان من اقطاب التشريع المصري هما عبد

الرزاق السنهوري باشا وسليان حافظ، الا ان الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار عدلت مسودة الوثيقة كيا تتضمن اشارة الى « ارادة الشعب ». وبعد ان تم ذلك حمل سليان حافظ الوثيقية الى قصر رأس التين حيث وقعها الملك ظهراً وهذا نصها :

د لما كنا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها ولمساكنا نرغب رغبة اكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة .

ونزولاً على ارادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الامير احمد فؤاد واصدرنا امرنا بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه » .

واثر ذلك طلب الى اليخت الملكي « المحروسة » ان يكون مستعداً للاقلاع في الساعة السادسة مساء وكان الملك فاروق الذي شعر اذ زاره على ماهر باقتراب رحيله قد امضى ساعاته الأخيرة في تحزيم اكثر ما يكنه من المتاع فلما جاء الاصل كان قد اعد مقداراً كبيراً من الحقائب الجاهزة .

ووصلت شقيقات الملك الى قصر رأس التمان لتوديعه يرافقهن البكباشي اسماعيل شيرين الذي كان قد استلم وزارة الحربية عدة ساعات قبيل ٤ الم م وحضر الوداع في القصر رئيس الوزراء على ماهر والسفير الامريمان كافرى .

وخرج فاروق والملكة ناريان والامير احمد فؤاد من باب جانبي يطل على مرسى القصر حيث استقلوا القارب البخاري الذي حملهم الى « المحروسة » حيث استقبلهم على ظهره اللواء محمد نجيب وقائد الجناح جمال سالم والبكباشي حسين الشافعي الذين تبادلوا معه عبارات التوديع التي كانت رسمية ومهذبة . ونزل الضباط من المحروسة التي اقلعت الى عرض البحار بينا وقف فاروق في ثوب الاميرالية الابيض مستنداً على الحساجز يصغي الى المدمرة المصرية التي اطلقت مدافعها ٢١ طلقة وداعمة .

وما لبثت حاشية الملك ان توزعت ايدي سبا ولكن السلطات كانت لها

بالمرصاد فاعتقلت افرادها وزجتهم في السجون، واعتقلت في مطار القاهرة كريم ثابت والياس اندراوس اللذين كانا يتمتعان بنفوذ عظيم من وراء ستار العرش مـ وحاول اللواء حسين سري عامر الهرب من ناحية الحدود الليبية ولكنه اخفق في الوصول اليها وعبورها .

بعد رحيل الملك عين الامير عبد المنعم عضواً في مجلس الوصاية مع البكباشي رشاد مهنا ومع بهاء الدين بركات فحافظ المجلس على المظاهر الدستورية الملكية > اذكان يصادق على قرارات مجلس قيادة الثورة .

ولعدة اشهر تظاهر الضباط الاحرار برغبتهم في الحفاظ على الملكية وتهيئة العرش لاحمد فؤاد ولكن الملكية كانت في الواقع قد انتهت وحق عليها الزوال واذا كان الرئيس عبدالناصر ورجاله قدارجا وا الغاء الملكية فقد كان ذلك من الجل ان يستريحوا قليلا من العناء ولم يكونوا يشكون قطعاً بوجاهة الغاء الملكية وزوالها مع اسرة محمد على التي اساءت حكم مصر طعلة قرن ونصف القرن.

على ان الحفاظ على حق الطفل احمد فؤاد في وراثة العرش قدعزز امل كثيرين من رجالات العهد البائد الذين كان الضباط الاحرار قد فكروا في استخدامهم في الاشهر التالية وجعلهم هذا الامل يرجون ان تكون الثورة معتدلة .

وهكذا اخذ الساسة المخضرمون يبحثون فيا بينهم اذا كان من الافضل ازاحة فاروق ونجله احمد فؤاد عن العرش لتنصيب الامير الوديع الهادىء عبد المنعم ملكاً على مصر

ولقد اقر هؤلاء بان فاروق قد جر على نفسه الدمار بسوء سلوكه وتصرفه وباستهانته بالمستشارين والناصحين الصادقين ، وبالطبع كان معظمهم يعتبر نفسه من جملة اولئك و المستشارين الصادقين » .

وكان مجلس قيادة الثورة قد ابلغ الشعب بان الثورة قامت لتعيد الىالدستور اعتباره فلما الف مجلس الوصاية في ٢ آب ( اغسطس ) توفر للحكومة الجديدة العنصر الدستوري والف علي ماهر حكومة لم تكن ثورية انما كانت راديكالية. ولما كانت المشكلة الملحة هي مشكلة الضائقة المالية الاقتصادية فان معظم الناس

من مصريين واجانب قد ابتهجوا لتعيين الرجل القديرعبد الجليل العمري وزيراً للمالبة بعد ان كان قد اثبت كفاءته وجدارته كوكيل دائم لوزارة المالية .

لم تنته متاعب الثورة بازاحة فاروق انما بدأت فقد كانت المرحلة الاولى من حياتها مرحلة حرب على عدة جبهات . فلقد هز البشوات والبكوات اكتافهم حنقا وتوجساً عندما الغى اللواء محمد نجيب يوم ٣٠ تموز (يوليو) القابهم ولكنهم لم يأخذوا ذلك الالغاء على محمل الجد مثلها فعلوا بالحديث عن الاصلاح وعن الوعود المقطوعة بتحسين احوال الجاهير .

وفي هذا كان الذين حكوا مصر لاحقاب بساعدة البريطانيين وبدونها يعرفون مدى استحالة تنفيذ تلك الوعود ، ولذلك فانهم خلصوا الى الاعتقد بعقم عاولة تحقيق وعود الاصلاح . امسا الفلاحون الذين ادركوا بسرعة ان قوة الاقطاعيين قد بدأت تتقوض فانهم حاولوا بجذر ان يتبنوا مظهراً استقلالياً . اما في المناطق الصناعية من المدن الكبرى فان العال قد اعتقدوا بأن فجر يومهم الموعود قد اشرق واخذ بعضهم يتصرف على هذا الاساس ففي كفر الدوار قرب الاسكندرية صادر العمال مصنع النسيج من رب العمل واحتلوه يوم ١٣ آب اغسطس ) ولمدة ٢٤ ساعد بداكا لوكانت مصر موشكة على ان تشهد ثورة شعبية اخرى . ذلك انه كان من المحتمل ان ينهج عمال آخرون نهج عمال كفر الدوار معتقدين بأنهم ينضمون بذلك الى طلائع الثورة التي بدأها الجيش .

واذا كان قد ظن بأن اضطرابات كفر الدوار هي من تحريض شيوعي فلا شك بأن استياء العمال من الادارة كان حاداً قبل الانقلاب . وعلى كل حال فانه لم يكن في وسع مجلس الثورة ان يرى العمال يقومون بثورة عمالية على هواهم ، ولذلك فان سلطة الثورة سارعت الى سحق الفتنة في كفر الدوار وقدم اثنان من زعماء الاضطرابات الى محكمة عسكرية حكمت عليهما بالاعدام . وهكذا قضت الملابسات ان يكون هذان العاملان اول ضحية للثورة التي اندلعت من اجل مصلحة الشعب المصري الفقير . . اذ لم يكن بوسع الثورة ان تترك اي باشا او بك او عامل ناة يجولها عن مجراها .

وفي هذا كتب عبد الناصر يقول ان مهمة الثورة كانت تخطيط الطريق ورعاية الناس بحيث يظلون على السبيـل السوي كا كانت تهدف الى ايقاظ من يضاون في ركضهم وراء السراب .

لقد كان الضباط الاحرار يعرفون سبيلهم وموقع اقدامهم فعملوا على دفــع - الجميع من فقراء واغنياء الى سلوك هذا الطريق .

على ان بعضهم قد ابدى منذ البداية تردداً ظاهراً في قبول الاتجاه الجديد كا ابدى نزعة نحو الضلال ومنهم البكباشي رشاد مهنا الذي عين وزيراً للمواصلات ثم عضواً في مجلس الوصاية ثم وصياً على العرش . وكان مهنا على ارتباط منسذ سنوات عديدة مع الضباط الاحرار ولذلك ظن نفسه انه الزعيم الطبيعي الثورة . ولكن مجلس قيادة الثورة لم يشاطره هذا التفكير انما كان يعتقد بأن مهنا قد تعمد تفشيل خطة الضباط الاحرار التي كانت تقضي بالقيام بالثورة في آذار (مارس) اذ دبر نقله الى العريش ولما هرع من العريش الى القاهرة صبيحة اليوم الثاني من الانقلاب لم يقبله الضباط الاحرار في مجالسهم . ولكنه كان شخصية وقوية ومحترمة في سلاح المدفعية ولذلك فقد اعطوه في البدء المناصب الرفيعة تفادياً لأى انشقاق .

ويمكننا الافتراض بأنه قبل تلك المناصب لأنه كان يعتقد بأن من القوة بحيث يستولي على زعامة الحركة ، ولهذا فقد كان يتعمد اكثر من اي من زميليه في مجلس الوصاية معاداة المكباشي جمال عبد الناصر شخصياً كاكان يتعمد احراحه .

وفي تلك الاثناء لم تكن الاحزاب السياسية ومنها حزب الاخوان المسلمين على استعداد لقبول سلطة مجلس قيادة الثورة والتسليم بها .

والمعروف انه كان من اول اعمـــال حكومة الثورة الاولى انها طلبت الى الاحزاب السياسية ان تنشر برامجها وان تطهر صفوفها من العناصر الفاسدة . وسارعت الاحزاب تنشر تلك البرامجالتي كانت كلها راديكالية بل ثورية وكانت كلها متشابهة تقريباً باستثناء البيان الذي نشره الاخوان المسلمون عن برنامجهم

الحزبي اذكانوا يطالبون فيه بدولة اسلامية ؟ الا انه ما من حزب طهر صفوفه. وتجاه ذلك اختار اللواء محمد نجيب هدفاً لهجومه الحزب الوحيد القسادر على المقاومة الا وهو حزب الوفد. وهكذا فقسد اشار في تصريح له يوم ٨ آب ( اغسطس ) الى ان العناصر الفاسدة لا زالت في زعامة حزب الوفد.

وقبيل انصرام الاسبوع اصدر قراراً جمهوريا بتأليف سبع لجان ذات صلاحيات غير محدودة لتطهير الاحزاب التي رفضت تطهير صفوقها وأمر كذلك باجراء انتخابات ديموقراطية لانتقاء زعماء الاحزاب كما امر بتجميد حسابات الاحزاب في المصارف الى ان يصدر عن وزارة الداخلية الاذن بقيام الاحزاب المحددة المطهرة .

ومنذ تلك اللحظة وحق منتصف تشرين الاول ( اكتوبر ) اصبح الصراع بين الضباط الاحرار والسياسيين مكشوف وحاداً، وادرك السياسيون بخوف وهلع انهم تحت رحمة الجيشوان ايامهم قد ولتفهم لا يتقنون الاسياسة المداورة مع القصر وقد انتهت هذه السياسة وانتهوا معها اذ كانوا لا يعرفون غيرها .

اما العلاقات بين الثورة والاخوان المسلمين طيلة تلك الفترة فقد توترت الا انها لم تنفصم لأسباب منها انه كان في الجيش ما يكفي من الاخوان المسلمين لجمل اي انفصام امراً عسيراً من الناحية التكتيكية على الرئيس عبد الناصر ، ومنها ان مجلس الارشاد الاعلى في الاخوان المسلمين لم يكن قد تخلى بعد عن الامل في السيطرة على الضباط .

اما الوضع فقد كان مختلفاً مع الوفد حيث كان النحاس باشا وفؤاد سراج الدين يعتقدان بأن انصار الوفد في الجيش لا يزالون من القوة بحيث يؤمنون اللحزب مقاماً مرموقاً في البلاد . وكان النحاس باشا لا يزال يعتقد بانه يتمتم بسيطرة روحية على اذهان الناس .

ولكن الوفد ما لبث ان ادرك حراجة مركزه ذلك لات تجميد حسابات الاحزاب في المصارف قد عرضه الى مشكلة متعبة، فلقد حد ذلك التجميد من المساعدات المالية التي كانت تسند جهازه الحزبي عندما يكون خارج الحكم.

واختار حزب الوفد ان يصد الهجوم بالهجوم فأعلن بأنه لن يتقيد بأحكام القرار الجديد ولن يقبل بأي تعديل في تنظيمه الا بزعــــامة النحاس باشا الذي قال ان « الوفد هو الشعب وكل من يريـــد ان يحكم بواسطة الشعب ومن اجل الشعب فانه محب ان محكم بواسطة الوفد » .

ورد مجلس قيادة الثورة على النحاس باشا متحدياً شعبيته في منطقة الدلتا حيث بدأ اللواء محمد نجيب في جولة في مدن الدلتا استقبل فيها استقبال الابطال الفاتحين وسار في كل مكان تحت اقواس النصر.

وفي اثناء تلك الجولة كان السلواء نجيب يتعمد التوقف بسيارت. في الحقول ليتحدث الى الفلاحين ويستفهم منهم عن احوالهم وعن متاعبهم وينفحهم بقليل من المال .

وفي مدن الدلتا كان يقف في سيارة مكشوفة يحرسه من حب الشعب الجارف اعضاء من مجلس قيادة الثورة مجهولون للناس بينا كانت الجاهير الهاتفة تتراقص فرحة حول سيارته وبيناكان الناس بالمئات والالوف يلقون بأنفسهم عليه لتقسل يده ...

حدث كل ذلك في المدن التي كانت معقل التنظيات الوفدية مثل طنطا بــل ان سمنود مسقط رأس النحاس باشاكانت مسرح اعظم مظــاهر الفــرح بزيارة محمد نجيب .

اجل لقد كانت الاستقبالات الرائعة تعبيراً عفوياً من السكان عـن فرحتهم بالنظام الجديد، واذ فعلوا ذلك فقـد اولوا محمد نجيب بذلـك التقديس الذي لم يخصوا به سوى سعد زغلول.

ونتيجة لهذه الجولة لم يبق شك في ان محمد نجيب كسب معركة تحدي مجلس الثورة مسن الثورة لشعبية النحاس باشا في معاقله الحصينة ، وعاد رسل مجلس الثورة مسن هذه الجولة المتعبة منهوكي القوى و لكنهم عادوا موقنين بانهم يستطيعون محاربة الوفد علناً .

وفي اليوم التالي اعتقلت السلطات العسكرية ستين شخصية سياسية وغير

سياسية ومنها فؤاد سراج الدين واثنان من رؤساء الوزارات السابقين والامير عباس حليم الذي اشتهر بنشاطه السياسي .

وتحت الضغط اصدر حزب الوفد قراراً بوقف اعمال سراج الدين وبتنحيته من منصبه كأمين عام لحزب الوفد .

وعندما ايدت المحكمة العليا قرار الحكومة بتجميد حسابات الوفد المصرفية البالغة زهاء ١٠٠ الف جنيه خضع الوفد لقرار تنظيم الاحزاب وانتخب سالم فهمي جمعه لرئاسته بدلاً من النحاس باشا على ان ذلك لم يمس زعامة النحاس لانه كان يحتفظ بهذه الزعامة باعتباره خليفة زغلول العظم الذي شاطره المنفى في النضال الوطني ضد البريطانيين. ولهذا فان الضربتين الفعالتين اللتين اصابتا الوفد كانتا تكمنان في اعتقال سراج الدين وفي تجميد حساباته.

استطاع الضباط ان يذلوا الوفد وان يكشفوا عن ضعفه وان يبرهنوا على ان النحاس باشا عاجز عن ان يقاوم بنجاح حركة الجيش. وكانت هذه النتائج على جانب كبير من القيمة في صراع العسكريين مع الاحزاب، ذلك لان الشعب كان قد درج عن ان يولي بالتأييد الحزب السياسي عندما يبدو ان له حظاً قوياً في ان يحكم البلاد في المستقبل، وذلك لان الضباط قد اقاموا الدليل الواضح على انه ليس هناك للوفد من امل في العودة الى الحكم طالما ظل الجيش سيد الموقف، وكشفوا للجميع بأنهم لا يعتبرون النحاس باشا زعيماً وطنياً.

اطلق سراح فؤاد سراج الدين عند نهاية ذلك العام الا ان فترة حريته لم تطل طويلا، ذلك ان نجاح العسكريين في صراعهم مع الوفدقد جعل الغاء الاحزاب امراً محتوماً.

كان الحزب السعدي وحزب الاحرار الدستوريين قد انهارا من الصدمة الاولى لانها لم يكونا يتمتعان بتأييد شعبي واسع النطاق او بتنظيم حزبي فعال يسندهما . . ولم تلبث ان تخلت عنهما عناصر الاعضاء الشباب الذين تحولواللتعاون مع العهـــد الجديد بينا انكفأ المخضرمون الى العزلة مدمدمين باحتجاجات لاطائل منها .

ولقد وضح للجميع بأنه ليس بالوسع ان يكون لا براهيم عبد الهادي باشا زعيم الحزب السعدي الذي كان قد كافح بشجاعة ارهاب الاخوان المسلمين عام ١٩٤٨ أي مستقبل في بلد يحكمه الرئيس عبد الناصر الذي يكرهه ، كا ليس له أي امل في ان يعود الى الصدارة في ظل حكومة لا تزال محتفظة بعلاقات مع الاخوان المسلمين الذين كانوا يعتبرون عبد الهادي مسؤولاً بعد الملك عن اغتيال مرشدهم المحموب حسن النا .

اما الحزب الوطني فكان قد انشق على نفسه قبل الانقلاب فاضمحل الجناح الأين منه بزعامة حافظ رمضان باشا بينا تعاون الجناح الأيسر منسه بزعامة فتحى رضوان ( بعد ان اذاع الحزب بياناً عن برنامجه ) مع الجيش .

ولم يمض العام حتى ظهرت علناً كراهية الطبقة الحاكمة السابقة ومن يلوذ بها مناقطاعيين وتجار للعهد العسكري الجديد، وهكذا تأكد بأن ماكان عبدالناصر يأمل في تحقيقه لا يمكن ان يتحقق الاعلى حساب شعبية العهد الجديد لدى تلك الفئات.

وكان العهد الجديد قد استطاع تفكيك المعارضة داخل الجيش ببعثرة زهاء و٥٠ ضابطاً من كبار الضباط كما اقال ثلاثة من السفراء وعدداً من كبار موظفي الحكومة في حركة التطهير خلال الاشهر الثلاثة الاولى .

واثر ذلك اتجه بجلس الثورة بشكل حثيث نحو تعزيز سلطته على البلاد ، فألغى اللواء محمد نجيب في كانون الاول ( ديسمبر ) الدستور وألمح للمرة الاولى بأن الملكية قد لا تكون النظام الدائم للحكم، وكان ذلك عندما اعلن عن تأليف لجنة من المحامين لوضع مسودة دستور جديد سيقرر نوع نظام الحكم وهل يكون جمهوريا ام ملكيا. ثم عمد بعد ذلك الى الغاء الاحزاب السياسية وصادر اموالها واعلن في الوقت ذاته عن فترة انتقال تستمر ثلاثة اعوام لتمهيد الطريق لعودة النظام البرلماني .

وقد قيل في تبرير هذه التدابير بأن اعضاء الاحزاب يتآمرون على قلب الحسم كا اعلن عن اعتقال ٣٩ سياسياً منهم هذه المرة كذلك الامير عباس حليم

وفؤاد سراج الدين مع ٢٥ ضابطاً .

وفي ٣٣ كانون الثاني (يناير) أي بعد الثورة بستة اشهر اعلن اللواء محمد نجيب للمصريين كنه نظام الحسكم الذي سيصرف شؤونهم في خسلال السنوات الثلاث المقبلة . على اساس ان تكون له السلطة العليا وفقاً لدستور موقت اخذ في اعداده .

وقد نص الدستور الموقت على تأليف مجلس ذي صلاحيات تنفيذية يحكم باسم اللواء محمد نجيب كما نص على تخويل مجلس الوزراء السلطات التشريعية .

واعلن اللواء محمد نجيب بعد ذلك عن تأليف هيئة التشريع بما أوحى للناس بأن الغاية النهائية هي قيام حكومة الحزب الواحد .

وسرعان ما تألف المجلس التنفيذي من ١٣ عضواً وعرف نهائياً باسم مجلس قيادةالثورة بينما تألفت الوزارة من مزيج منالمدنيين والعسكريين الا ان العنصر العسكري كان المهيمن .

ولقد كشفت هذه التدابير عن خفايا الامور ونشرت ماكان خبيثًا ، فلقد عرف الناس ان السلطة العليا ليست فعليًا بيد اللواء محمد نجيب الذي لم يعدد الحاكم الفرد في نظر الناس الذين شاهدوا بجلس قيادة الثورة يشاطره السلطة ، ولمحوا للمرة الاولى وجه عبد الناصر الصانع الحقيقي للثورة والذي اختار حتى ذلك الحين ان يظل وراء الستار .

مضى بجلس قيادة الثورة يوطه سلطته فأعلنت الحكومة في ١٨ حزيران ( يونيو ) ، ودون انتظار تقرير اللجنة التي الفتها لصياغة الدستور الجديد ، نهاية الملكية وقيام الجمهورية واعلنت ان رئيس الجمهورية هو اللواء محمد نجيب الذي سيكون في الوقت نفسه رئيساً للوزراء واعلنت ان البكباشي جمال عبد الناصر سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء بالاضافة الى وزارة الداخلية .

اما عبد الحكيم عامر فقد رقي الى رتبة لواء وعين لمنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة مكان اللواء محمدنجيب بينا عين قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي وزيراً للحربية والبحرية والصاغ صلاح سالم وزيراً للارشاد القومي .

كان هذا خطوة تاريخية انهت حكم اسرة محمد على التي تسلطت على مصر زهاء ١٥٥ عاماً وقصمت ظهر النظام الملكي او شبه الملكي الذي ظل النظام الحاكم في مصر منذ ايام الفراعنة . الا ان عبد الناصر لم يعتبر ذلك الا مجرد خطوة كانت طويلاً موضع تفكيره . . اجل خطوة واحدة لتحرير بلاده مما يدعوه بسلاسل التاريخ . واخذ عبد الناصر يمسك بزمام قوى الامن عن طريق وزارة الداخلية بينا كان صديقه الحميم عبد الحكيم عامر يمسك بزمام القوات المسلحة ، وبيناكان صديق على وزارة الحربية والبحرية . اما صلاح سالم فقد اصبح لسان الثورة الناطق وعرف عنه دائماً التحمس الجارف للثورة .

وهكذا أحكم مجلس قيادة الثورة قبضته وفرض منذ ذلك الحينسيادة الثورة على الحياة المصرية .

## الفضلالشادس عيير

لم يتجاوز البكباشي جمال عبد الناصر الرابعة والثلاثين عندما استلم أعنة الحسكم في مصر . اما ثورته فكانت نهاية مظفرة لسعي استمر زهاء عشرين عاما بحثا عما وصفه عبد الناصر بعد ذلك بأنه الشكل الصحيح السلم للعمل الايجابي . وهو سعي بدأ به وهو صبي تلمي الميانين . وانتهى به الى حبك شبكة محكمة من الخلايا انتزعت الجيش المصري من قبضة الملك فاروق . .

ومما يذكر ان عبد الناصر كان قد كتب في مذكراته يقول ان « في الدائرة العربية دوراً يبحث عن بطل » والواقع انه كان بذاته ثورياً يبحث عن منهج . ولد عبد الناصر في اسرة من افقر فئات الطبقة المتوسطة في ( بني مر ) المدينة الريفية الصغيرة في مديرية اسيوط بالصعيد يوم ١٥ كانون الثاني ( يناير ) عام ١٩١٨ وقد اصبح والده بمرور الزمن مديراً اقليمياً للبريد في الاسكندرية يدر عليه راتبه مبلغ ٣٠ جنيه شهرياً ، وهو مبلغ كان عام ١٩٣٠ يكفي لعائسلة الاانه لم يكن وفيراً .

ولقد توفيت ام جمال وهو بعد في الثامنة أي في السن التي ارسل فيها من بني مر الى المدرسة في القاهرة حيث التحق به ابوه وثلاثة من اشقائه عام ١٩٣٤ .

كان اول مطمح خالجه هو ان يصبح ضابطكاً في الجيش على الرغم من انه لم يكن من السهل تلك الايام على فرد في مثل وضعه الاجتماعي ان يدخل الجيش. لقد نجح في تأمين دخوله المدرسة الشانوية ولكن رغبته في دخول الكلية

الحربية اصطدمت بالعراقيل (وربما بسبب اشتراكه في حداثته بالمظاهرات) وهكذا شرع يدرس الحقوق ولكن عندما تسببت معاهدة ١٩٣٦ في الحاجة الى جيش مصري كبير وبالتالي الى مزيد من الضباط ، قبل في الحكلية الحربية عام ١٩٣٧.

لقد كان ثمة غاية تحرك عبد الناصر منذ حداثته ألا وهي : تحرير مصر من البريطانيين ، الا انه لم يكن في هذه الناحية نسيج وحده من افراد جيله ، لأرب الاكثرية العظمى من شبان المدن المصرية كانت متعلقة اشد التعلق بالرغبة في تحقيق الجلاء . ولكن لا بد ان عبد الناصر كان فريداً في ناحية معينة ، فحيمًا اكتفى الآخرون بترديد الشعارات وقذف قوات الاحتلال بالاحتجار ادرك هو بأن الضجيج والعنف لا يكفيان ، فأخذ ينكفى ، بالتدريج نحو شرنقة من افكاره بحيث اصبح بمرور الزمن وبإرادته ذلك الشيء النادر الخارق الذي يدعى بالوطني المجهول ، فاذكان شبان جيله يرون البريطانيين كمجرد اعداء فإنه قد رسم في المجهول ، فاذكان شبان جيله يرون البريطانيين كمجرد اعداء فإنه قد رسم في بكثير من الغزاة الذين احتلوا بلاده عبر القرون وقوضوا كيان شعبه وتسببوا في انهاره القوى .

ان الذين عرفوا عبد الناصر في المدرسة وصفوه بأنه طالب هادىء مئــــابر وطويل ومنعزل.ومع ذلك فان هنالك الكثير من القرائن التي تشير الى انه كان حتى في نزعته الانعزائية تلك الايام يزاول نفوذاً على زملائه .

ولقد ظل عبد الناصر حتى يوم قريب شخصية تفضل العزلة ، فلم يتصل بالجماهير الا مؤخراً. ولكن ذلك لم يمنعه من ان يكون شخصية جذابة تفرض ذاتها في المجالس الخاصة . . على أنه سرعان ما تغلب على مصاعب الصلة بالجماهير فبعد أن كانت خطبه الاولى كزعيم لمصر قاسية الاسلوب تنم عن روح معلم يريد ان يرشد المستمعين لا ان يسليهم ، استطاع ان يتقن فن الخطابة الجماهيرية .

والواضح ان عبد الناصر بدأ منذ دخوله الكلية الحربية يتجه بغريزيته اكثر ما بوعيه نحو فكرة الضباط الاحرار ،واخذ يستخدم هذه الفكرة في السيطرة

على قلوب القلة من زملائه الذين يماثلونه فكرياً. وكانت شخصيته ونزعته متلائمتين. تماماً لتحقيق تلك السيطرة .

لقد جرب عبدالناصر طريقة الاضطرابات في الصراع مع البريطانيي، وجرب طريقة ارسال الوفود الى كبار رجال الساسة لتطلب منهم وحدة الكلمة ، وقد اتى عبد الناصر على وصف هذه الجهود في كتابه (فلسفة الثورة) اذ قال :

« وفي فترة من حياتي كانت الحماسة هي العمل الايجابي في تقديري . ثم تغيّر مثلي الاعلى في العمل الايجابي واصبحت ارى انه لا يســكفي ان تضج اعصابي وحدها بالحماسة ، والها على " ان انقل حماستي كي تضج بها اعصاب الآخرين .

وفي تلك الايام قدت مظاهرات في مدرسة النهضة وصرخت مـن احــا في بطلب الاستقلال التام، وصوخ ورائي كثيرون . . ولكن صراخنا ضاع هباء وبددته الرياح اصداء واهنة لا تحرك الجبال ولا تحطم الصخور .

ثم اصبح العمل الايجابي في رأيي ان يجتمع كل زعماء مصر ليتحدوا على كلمة واحدة ،وطافت جموعنا الهاتفة الثائرة ببيوتهم واحداً واحداً تطلب اليهم ماسم شباب مصر ان يجتمعوا على كلمة واحدة . . ولكن اتحادهم كان فجيعة لايماني ، فان الكلمة الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت معاهدة ١٩٣٦ »

ووصف عبد الناصر في مكان آخر من (فلسفة الثورة) كيف وجهت الحرب العالمية الثانية جِمله بأسره نحو العنف فقال :

«واعترف – ولعل النائب العام لايؤاخذني بهذا الاعتراف – ان الاغتيالات السياسية توهجت في خيالي المشتعل في تلك الفترة على انها العمل الايجابي الذي لا مغر من الاقدام عليه اذا كان يجب ان ننقذ مستقبل وطنناً .

وفكرت في اغتيال كثيرين وجدت انهم العقبات التي تقف بين وطننا وبين مستقبله ورحت افند جرائمهم واضع نفسي موضع الحكم على اعمالهم ، وعلى الاضرار التي الحقتها بهذا الوطن ، ثم اشفع ذلك بالحسكم الذي يجب ان يصدر عليهم .

وفكرت في اغتيسال الملك السابق وبعض رجاله النس كانوا يعبثون

بمقدساتنا . ولم اكن وحدي في هذا التفكير » .

ويصف عبد الناصر بعب ذلك وصفاً مؤثراً في ( فلسفة الثورة ) دوره في عاولة اغتيال احد السياسيين المارقين ويصف كيف أمضى اثر المحاولة ليلة ارقة ظلت تتردد في خلالها اصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغاثة في مسامعه. ويشير في موضع آخر الى عدم اقراره وسيسلة العنف حتى قبل محاولة الاغتيال اذ يقول :

« والحق انني لم اكن في اعماني مستريحاً الى تصور العنف ، على انه العمل الايجابي الذي يتعين علينا ان ننقذ به مستقبل وطننا » .

ومنذ ذلك الحين بدأ تفكيره يتجه الى شيء اعمق جذوراً واكثر خطورة وأبعد أغوارا .

وقد بدأ هذه المرحلة بالتساؤل أولاً عما يجب فعله، وثانياً عن الطريق المؤدي اليه . وكان الهدف هو تحقيق الحرية لمصر ، ولكن طريقة تحقيق الهدف لم تتقرر نهائياً حتى وقوع الثورة باعترافه هو صانعها .

لقد صاغ عبد الناصر اداة ثورية بدون ان يعلم بأي سبيل ستستخدم، وقد حول هذه الاداة لحدمة العرب في فلسطين وأعد العدة لسد قناة السويس لازعاج البريطانيين عسام ١٩٥١ ، وراودته لمدة سنوات فكرة التعاون مع الاخوان المسلمين واستخدام تلك الأداة لتحرير مصر .

وهكذا فقد وجد المنهج الثوري الذي كان ينشده. لقد كانت الخدمة الرئيسية التي أداها عبد الناصر للثورة تكن في انه تمسك بحزم بغايته عبر كثير من الفترات الانفعالية ، كما كانت تكن في انه عرف اللحظة الحقيقية الحاسمة عندما دقت .

لقد استطاع هــذا الشاب الذي يعتمل بالثورة ان يحافظ على هدوء يشبه في

صفائه وجه البحر الساكن ،ولكن فكره ظل دامًا مؤرقاً بالتفكير في غايتــه التحريرية العظمى، كان ايجابياً يحاول ان يستفيد من كل الدروس لمصلحة وطنه. وهكذا استطاعان يتحدث من خنادقه في الفالوجة مع اسرائيليين اثناء اتصالات الهدنة عن كفاح الحركة السرية اليهودية ضد الانكليز ايام الانتداب وكيف نظم اليهود تلك الحركة.

ولقد وجد ان مايحدث في الفالوجة ليس إلا صورة « لوطننا هناك » ويصف ذلك الوطن بانه « فالوجة » اخرى على نطاق كبير ...

ويقول:

« وطننا هو الآخر حاصرته المشاكل والاعداء وغرر به .. ودفع الى معركة لم يُعَد لها ، ولعبت بأقداره مطامع ومؤامرات وشهوات » .

لقد كانت هيئة الضباط الاحرارالتي كانت تضم الفعضو، والتي كانت تسيطر على كتائب حاميات القاهرة زمن الانقلاب، بعبعاً جباراً انبثق من سلامة نية عبدالناصر، الذي كان منذ زمن الحرب العالمية قد بدأ يتحدث بصيغة الجمع بدلاً من صيغة المفرد. فكان يقول نحن بدلاً من انا .. اما صيغة الجمع فكانت تمشيل أرواحاً متقاربة لم يجمعها ولم يصهرها في بوتقة واحدة الا بنيران محادثاته.

ويروي انور السادات ان الضباط الشبان زملاء عبد الناصر عندما خرجوا من الكلية صيف عام ١٩٣٨ للاشتراك في المناورات التي جرت في منقباد بالصعيد ٤ ما كانوا يتحدثون الاعن وطنهم وعما يلاقيه من عنساء المصائب وفساد الحسكم ٤ و ٢ لام الاحتلال ويتابع السادات قائلاً:

« فاذا بدأنا حديثاً للمازحة كان الذي يقاطعنا هو حتماً جمال عبد الناصر الذي كان يعيدنا الى المواضيع الجدية » .

ويروي السادات عن عبد الناصر قوله عام١٩٣٨ :

« يجب ان نحارب الاستعمار والنظام الملكي والاقطاع لأنسا خصوم الظلم والطغيان والعبودية ، فكل وطني يبغي اقامة دولة ديموقراطية قوية. وسيتم تحقيق هذه الغاية بقوة السلاح اذا لزمالام . وان المهمة عاجلة ملحة لأن البلاد قد انحدرت الى الفوضى . ان الحرية هي حقنا الطبيعي وان الطريق مفتوح امامنا . . انه طريق الثورة . »

ويتبين من هذا انه كان منذ ١٩٤٨ قد ربط في ذهنه الملكية والنظام الاجتاعي الاقطاعي والاحتلال البريطاني كشرور مشتركة يجب التخلص منها . وفي مطلع ١٩٣٩ شكل اولئك الضباط العاملون في منقباد جمعيتهم السرية واخذوا يجربون رمم خطط العمل على اساس الاغتيالات ولكن عبد الناصر قرر تغيير المنهج . وفي عام ١٩٤٢ نظمت الجمعية في شكل خدليا سرية . لقد تعرض كيان الجمعية بعد ذلك المتفكك والاصلاح وانفرد بعض اعضائها في مقاومة عقيمة للمحتلين . واتصل بعضهم وتضافروا مع جماعة الاخوان المسلمين ولكن التكوين على اساس الحلايا خرج من كل هذه التجارب سليما .

ليس هنالك من دليل على ان عبد الناصر قـــد تلقى دروساً في فن التنظيم الثوري من اية جمعية او فئة اجنبية ، فلقد تطور تنظيمه ونما من اتصـــاله مع الصحاب الارواح المؤتلفة. ولعل تنظيمه قد تعزز في اقصى الحالات من مطالعاته الحثيثة لكل المؤلفات ذات العلاقة بهذه الناحية .

ولقد ظل صوت عبد الناصر خلال حقبة من السنوات العشر التالية صوت العقل الهادىء والمنطق الرصين، وصوت الصبر ورباطة الجأش في دوامة من العواطف الوطنية المائجة الثائرة. لقد وضع عبد الناصر انفعالاته الوطنية في ثلاجة من المنطق، فكان من ابرز سجاياه انفصامه عن بني جلدته من حيث الانفعال العاطفي. فقد نادى بسياسة طويلة الامد وبشر بها اناساً ذوي طبيعة ملتهبة تنفجر كالبركان اذ تقربها ألسنة نيران الاستياء القصير الامد ثم لا تلبث ان تخبو مع تلك الالسنة.

انه لمن المشكوك فيه ان يكون عبد الناصر قد تأثر تأثراً عظيماً باية

ايديولوجية سياسية غربية؛ فحديثه من جهة خلو من مفاهيم الفكر السياسي الغربي وتعابيره الخاصة سواء كانت شيوعية ام فاشستية ، ومن جهة اخرى فان هــذا الحديث مشيم بالآراء والاستنتاجات التاريخية عن القومية المصرية .

لقد ظل عبد الناصر طيلة فترة الحرب وفترة ما بعد الحرب يميل الى الجناح الراديكالي من الحركة القومية التي انعزلت بالتدريج عن الاحزاب السياسية .اما هذا الجناح المؤلف من اتحاد متفكك الاواصر بين الفئات المستطرفة ، فقد كان في كل مظاهره الوريث الحقيقي للزعماء الوطنيين من عرابي مروراً بمصطفى كامل وانتهاء بسعد زغلول . كان هذا هو التراث الذي بدده النحاس باشا واعضاء الوفد بعد وفاة سعد زغلول .

لقد اتعظ عبد الناصر من فشل من سبقه فاستنتج من تجربة عرابي بأن الجيش يجب ان يكون وطنيا قوميا ،واستنتج من تجربة مصطفى كامل بأن الكلام وحده لايكفي، واستنتج من تجربة ثورة ١٩١٩ بأنه ليسهناك اشد غدراً بالقضية المصرية من الطبقة الحاكة المصرية .

واذا كان عرابي قد تلقى العلم في الازهر الشريف بينا تلقاه عبد الناصر في مدارس علمانية، فان كلا منها هو مسلم ورع . كما انها ثارا ضد التسلط الاجنبي واسسا حركتها على مقاومة العناصر المعادية للقضية الوطنية في الجيش . فعرابي اقام اسس ثورته على معارضة امتيازات طبقة الضباط الاتراك في الجيش، اما عبد الناصر فقد اقام اسس ثورته على مقاومة المحسوبية التي افسدت طبقة الضباط . لقد استقت الحركتان معظم صفوفها من العنصر الاسلامي الا انها لم تخاصما

والواقع انه ليس من قبيل المصادفات التاريخية ان يكون جميع الزعماء الشعبيين العظام في مصر الحديثة قد انحدروا من ذلك القطاع من المجتمع .

المسحمة واستقتا كذلك قوتها من الطبقة المتوسطة الريفية .

لقد كان عبد الناصر وسط التيار الرئيسي للحركة المصرية ومن تلك استمد معظم آرائه .

وبالاضافة الى ما تقدم فان هنالك جوانب مذهلة من التشابه بين الا التي ادت الى ثورتي عرابي وعبد الناصر ، ففي الثورتين بدأ الضباط متقديم العرائض مسترحمين تقسويم المعوج وحاولوا تقوية مركز « الف المصريين في الجيش .

فلقد كانت نظرة عبد الناصر الى محاسيب فاروق من الضباط في الجيئ لنظرة عرابي الى الضباط الاتراك في الجيش، وكان انتخــــاب مرشحي الاحرار لهيئة نادي الضباط في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٥١ تحديــا مسلطة محاسيب الملك وقوتهم.

وكما فعل الخديوي توفيق اذ سعى الى التخلص من المعارضة الشعبية بد الدستوريين الى الحكم فكذلك عاد فاروق ودعا حزب الوفد الى الحكم، الحالتين تقوت الحركة المصرية الراديكالية نتيجة حكم الدستوريين ثم حكم الوا واذا كان الخديوي توفيق قد استحث الاضطراب والمتاعب اذ عين عدلي باشا يكن وزيراً للحربية فان الملك فاروق قد كبس على زر الانقلاف فرض صهره اسماعيل شيرين وزيراً للحربية على حكومة الهلالي .

ومنغرائب الصدف ان العاهلين قد حاولا بعد فوات الاوان ان ينقذا الا ذلك ان الخديوي توقيق حاول انقاذ ما يمكن انقاذه بتعيين عرابي وزيراً لا بيغا حاول فاروق ذلسك بعرضه على نجيب منصب القائسة .
الماريشالية .

لقد نجح البكباشي جمال عبد الناصر حيث اخفق عرابي وكان هـ ميزان القوى كان بينالم يتح لعرابا ميزان القوى كان بمرور الزمن قد مال لمصلحته . ذلك لأنه بينالم يتح لعرابا الدستوريين ( الذين كانوا رجعيين جوهريا واساسيا ) لتنظيم التأييـ السلم كته، فانه اتبح لعبد الناصر الاستعانة بالثقل الهائل للجبهة المناضة الراد التي ضمت الاخوان المسلمين .

واخيراً فان الحكومة البريطانية كانت قد رأت انها مقسرة على التدخل انسجاماً معمصلحتها من اجل انقاذ الخديويتوفيق، ولكنها لم تشعر بأنها مقسرة على ان تفعل شيئاً لانقاذ فاروق .

لما حاول البريطانيون التدخل عسكريا (رداً على تأميم شركة القناة ) عــام ١٩٥٦ بواسطة ما وصفوه بأنه و عملية حربية » لم يكن مفروضاً فيها ان تكون وحرباً» فان الاوضاع العالمية جعلت انتصارهم مستحيلاً.

والواقع ان كلا من توفيق وفاروق كان خصماً للقوة المحلية الوحيدة ذات بعض الاهمية في مصر وكان خليقاً بالخديري توفيق ان يسقط عن عرشه مثلب جرى لفاروق لو لم يحتل البريطانيون مصر . والواقع كذلك ان الثورتين اللتين قامتا ضدهما قد انبثقتا من الحركة المصرية الراسخة الجذور . اما عبد الناصر فقد جدد ثورة عرابي ولكن في احوال اكثر ملاءمة وهو مدرك تماماً للتطور التاريخي . ذلك انه اذا كان مقصراً في ميدان النظريات السياسية فانه كان قد اصبح مضطلعاً بتاريخ مصر وبتعاليم كبار الوطنيين سواء أكانوا من المناضلين العسكريين مثل عرابي او من الفلاسفة مثل محمد عبده او من اساتذة السياسة مثل مصطفى كامل ، وكان قد قايس بين وجوه نجاح ووجوه فشل اولئك الذين سعوا الى تجديد شباب مصر ، من السيد عمر مكرم الذي ناشد محمد علي ان يصلح ما فسد من حال الشعب الى مصطفى النحاس مروراً بالخديري اسماعيل فسعد زغلول .

ان قوة منطق عبد الناصر تكن في فهمه للتاريخ فقــد لاحظ سيرة حيــاة الشعب المصري المفجعة خلال مجرى العصور منذ ايام الفراعنة .

فالفراعنة والبطالسة والرومان والاتراك والماليك ومسلوك اسرة محمد علي واخيراً البريطانيونبل حتى ان الفاتحين المسلمين تعاقبوا جميعاً في مصر علىمسرح مؤلف من الجماهير المستكينة المألومة .

وفي هذا لم يتغير شيء من مقومات المسرح ولا من ظروف الحياة انماكل ما كان يتغير هو اسم الطاغيـــة . ولقد كتب عبد الناصر يصف مصر في عهد

المالك قائلا:

« اصبح الطغيان والظلم واظراب طابع الحسكم في مصر على عهدهم الذي عاشت مصر في عجاهله قروناً طويلة .

في تلك الفترة تحول وطننا الى فابة تحكمها وحوش ضارية . كان الماليك يعتبرونها غنيمة سائغة ، وكان الصراع الرهيب بينهم هو على نصيب كل منهم في الفنيمة .

وكانت ارواحنا وثرواتنا واراضينا هي الغنيمة! » .

لقد تطورت اوربا منذ عهد النهضة الى القرن التاسع تطوراً سار بخطوات وأشكال طبيعية. اما مصر فإنها و ظلت \_ كا يقول عبد الناصر \_ تعيش في آثار القرن الثالث عشر وان سرت في نواحيها المختلفة مظاهر القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين » .

ولقد اعطى عبد الناصر رأيه في مجتمعه فقال عنه « اننا نعيش في مجتمع لم يتباور بعد » .

ويستمرض عبد الناصر ظروف هذا المجتمع مستقصياً الاسباب التي دعت الى عدم تباوره الى ان يقول انه من الظلم د ان يفرض حكم الدم » .

لقد استعرض عبد الناصر الينابيع التي تؤلف نهر القومية العربية ووجد الوحدة قائمة بين رافدين رئيسيين هما :

عاطفة الوحدة الاسلامية وتيار القومية العامانية .

لقد كانت عاطفة الوحدة الاسلامية تتصادم غالبًا مع القومية العلمانية الى ان التقتا معًا على صعيد أركان القومية في عام ١٩٤٠ وما بعد .

ان حركة الوحدة الاسلامية تستقي جذورها من تعاليم الأفغاني بل من فكرة معينة نادى بها وهي انه يجب بعث العالم الاسلامي بأسره تحت راية خليفة واحد. وهكذا فان حركة القومية العربية لم تسع في بادىء امرها الى تحطيم سلطة الامبراطورية العثانية التي كان الزعماء والناس يسلمون بها كامتداد للتاريخ الاسلامي. فقد كان الخليفة العثاني وكذلك الدولة التركية في نظرهم عنصراً ضرورياً لقيادة

الشرق الاوسط الاسلامي الى مجالات النهضة .

بل حتى ان المفكرين الذين كانوا على استعداد لتقبل فكرة الانفصال عن تركيا ظلوا مسلمين بزعامة الخليفة . فمثلاً اقترح عبد الرحمن الكواكبي ان تعاد الخلافة الى قبيلة قريش .

ان الرئيس عبد الناصر كمسلم متدين لا يستطيع ان ينجو من اثر الدين في تفكيره السياسي، الا ان فكرته الاسلامية هي فكرة اصلاحية تطالب بتنقيح ما علق بالاسلام من بدع تستطيع بفعل التزمت ان تعرقل سير مصر نحو المستويات الغربية في القوة والكفاءة .

ان عبد الناصر في اجتهاده هذا ليجد نفسه متفقاً في كثير من الاشياء مع الراديكاليين العلمانيين ،ولكنه من جهة اخرى يلتقي مع دعاة الوحدة الاسلامية بفكرته القائلة ان العالم الاسلامي الذي وصفه بأنه «احدى الدوائر الشلات للمصلحة القومية» يجب ان يستعيد عظمته تحت زعامة امة واحدة.

وانه في ذلك ليرغب في تحقيق مهمة احياء احدى الدول الاسلامية بحيث تصل الى مستوى الدول العظمى ومن ثم تعيد الاسلام الى سابق مجده .

الا ان هذه الدولة الاسلامية الواحدة لم تعد تركيا ولم تعد موطن قبيلة قريش الها هي مصر .. انها مصر الشعب .. ذلك ان زوال الخلافة وانتهاء العهد الذي كان يتولاها فيه خليفة تقر له الشعوب الاسلامية بالولاء الديني ، قد ازال من تفكير القوميين في مختلف انحاء العالم الاسلامي اي ولاء موروث غريزي للسلطة . انهم يخضعون لله ولكن خضوعهم هذا يكن ان يكون بمثابة مقاومة لكل سلطة مدنية .

لقد فهم عبد الناصر من استقرائه للتاريخ المصري ان النطاق الديموقراطي والملكي كانا اداتين من ادوات الاستعار الذي استخدمها لاستعباد المصريين.

وهكذا فان ناصر قد نبذ عملياً مفهوم مصطفى كامل عن الديموقراطية اذا كان قد اخذ عنه فكرة القومية المدنية العلمانية المصرية وانه في ذلك ليجد ما يدعمه من تراث التفكير السياسي القومي فقد كان الافغاني ومحمد عبده يؤمنان بالديكتاتورية كمرحلة جوهرية لانماء الشعب المصري وتطويره.

ولقد قيل ان الافغاني قد علق على مقترحات الخديوي باقامة نظام نيابي تمثيلي عام ١٨٧٠ قائلًا :

وسيكون نوابكم صورة صحيحة تعكس الاوضاع السائدة فسكون النائب وجيها سلب بقسوة مكاسب فلاحه او جباناً هو اكثر خوراً من ان بعارض حاكا ظالماً او رجلاً يرى في ارادة الطاغية حكمة وبصيرة ويعتبر الدفاع عن الشعب ومعارضة اولي الامر تهوراً وحمقاً » .

ان عبد الناصر خليق بان يرى في قول الافغاني نبوءة صادقة عن حقائق الحال في ظل النظام النيابي في مصر .

ولكن عبد الناصر يشترك مع مصطفى كامل في القول ان الشعب الفقير الضعيف هوالسلسلة الفقرية في جسد مصر وانه القوة الحقيقية التي يجب الانصياع لها . ولهذا السبب فأنه في كتابه ( فلسفة الثورة ) يشدد على هذا السؤال : « لماذا قدر على الجيش ان يحقق الثورة في مصر » .

قد يجيب الاجنبي على هذا السؤال بمجرد القول انه كان على الجيش ان يقوم بالثورة لانه كان القوة الوحيدة في مصر ، ولكن عبد الناصر التمس جواباً اكثر دقة على هذا السؤال ، ففي رأيه انه لايكفي ان يكون الجيش قادراً على الاستيلاء على الحكم ولا يكفي ان يكون الفئة الوحيدة القادرة على الاستيلاء على الحكم . لقد رأى الجيش طليعة تتصدر الصفوف وتقود الشعب من مجاهل اليأس والمعودية الى التحرر .

وهو يحدد مهمة ثورة الجيش بقوله :

« ما هو دورنا على هذا الطريق ?

ان دورنا فيه دور الرأس فقط . . الحراس لمدة معينة بالذات موقوتة باجلي ـ

وما اشبه شعبنا في هذا الوضع بقافلة كان يجب ان تلزم طريقاً معيناً وطال عليها الطريق وقابلتها المصاعب وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق،وضالهاالسراب، فتسعثرت القافلة ، كل جماعة منها شردت في ناحية ، وكل فرد مضى في اتجاه .

وما اشبه مهمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضي فيجمع الشاردين والتائجين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير.

هذا هو دورنا ولا اتصور لنا دوراً سواه ،

ولا يغفل عبد الناصر عن المصاعب التي تنتظر اصحاب هذه المهمة فهو فلص قائلا:

« لقد كنت مدركاً منذ البداية انها لن تكون مهمة سهلة ، وكنت اعلم مقدماً انها ستكلفنا الكثير من شعبيتنا »

ونظراً لان تعاليم المفكرين الوطنيين قد تمكنت من نفس عبد الناصر فانسه جعل عنوان كتابه ( فلسفة الثورة ) وان كان يحتوي على القليل من الفلسفة مقابل الكثير من الاستشهادات التساريخية والحواطر الوجدانيسة والتحاليل لمنهج العمل .

انه كتاب بجبان يقرأ لان عبد الناصر قد استقطر فيه فلسفة الحركة القومية المصرية وحللها ليجد بالاختصار ان الطريقة الوحيدة لتخليص مصر من البريطانيين هي تطهير البلاد من الحكام الغادرين وينتهي من ذلك الى ان مصر اذ تتطهر من ذلك لا بد لها بحكم المكان واعتبارات الجفرافيا والتاريخ والدين ان تقود العالم العربي الى مستقبل جديد افضل .

ويقول ان هذه المهمة تنطوي على «دور يبحث عن يطل » وهذا يعني بمفهوم القومية العربية ان تحرير مصر ضروري لتزويد العالم العربي بامة قادرة على انتهيى على البياب الزعامة ويعني انه يجب ان يكون مكان الخليفة بطل يقود هذا البعث نحو الغاية النهائية التي هي الوحدة العربية. على ان عبد الناصر في سعيسه نحو الوحدة كان يعتبر الجماعات الحاكمة في العراق والاردن والعربيسة السعودية من نفس نسيج اولئك الذين اعتسبرهم في مصر خونة مارقسين يجب تطهير الحياة

السياسية منهم .

فقد كانوا في رأيه هم الذين ربطوا بلادهم بقيود الاستعار الاجنبي وبالتـالي احبطوا جهود الشعوب العربية من اجل تحقيق الوحدة .

ولهذا السبب يجب مقارعة الدول الاجنبية التي تعرقل التحرر القومي اذ تولي بتأييدها خدمة لمصالحها تلك الطبقات الحاكمة ، اجل يجب مقارعتها الى ان تكف عن هذا التأييد لتلك الطبقات التي تعرقل النمو القومي .

وعلى هذا الاساس وبالمفهوم السياسي العملي فان روسيا التي لا تدعم ملوك الشرق الاوسط ليست في هذه المرحلة من الثورة القومية دولة عدوة بينا الدول الغربية دول معادية للقومية الآنها تولي اولئك الحاكمين بالتأييد .. وعلى الاساس ذاته فأن الاحزاب الشيوعية التي تسعى الى ربط القوميين العرب بفلسفة إلحادية غريبة هي عناصر معادية ويجب القضاء عليها لانها تعرقل وحدة الفكر القومي العربي . فإذا ما اختارت روسيا ان تولي الاحزاب الشيوعية بالتأييد الفعال الايجابي فإنها تصبح حينذاك دولة غير ودية في نظر العرب .

هذه الجوانب من سياسة عبد الناصر تستقي من مفاهميم الفلسفة القومية الاولية وليس من تعاليم الانسكلوبيديين الفرنسيين أو من آراء جون ستيوارت ميل او ابراهام لنكولن او كارل ماركس او غير ذلك من مصادر الفكر السياسي غير العربي .

لم يكن الضباط الاحرار مترابطين بفلسفة متجانسة كتلك السياسة، ولكن مفاهيمهم الفردية كانت مستقاة من ذات المصادر الوطنية والقومية التي استقى منها عبد الناصر آراءه . فلقد شعروا جميعاً بأنهم جزء من نضال قومي واحد وكانوا مدركين لمعنى حركتهم . . وكان هذا هو كل ما يربطهم .

لقد كانت الهيئة التنفيذية للثورة تعرف بأنها تريد ان ترفع مستوى المعيشة، وان تطهر البلاد ، وان تزود الجهد الوطني بحيوية جديدة ، وان تنهي الاحتلال البريطاني ، ولكن اعضاء الهيئة لم يكونوا على اجماع حول الوسائل السيتي يجب بواسطتها تحقيق تلك الغايات. ولم يكن بينهم من اجماع على معنى ما يقصدونه من

تلك الاهداف. فثلاً كان عبد المنعم عبد الرؤوف المرتبط من صحيم قلبه وبدافع من تعصبه للاخوان المسلمين ، يريد تحقيق المثل العليا التي ينادي بها الاخوان ، وهي المثل التي تقضي بالاختصار اقامة دولة اسلامية دستورها القرآن والحديث النبوي . اما خالد عيي الدين فلربا كان عضواً في الحزب الشيوعي، ولهذا كان يعتبر الانقلاب بمثابة اول مرحلة من مراحل الثورة الشيوعية . اما جمال سالم اقرب اعضاء الهيئة التنفيذية الى ان يكون صاحب اجتهاد في الفكر السياسي على المنهج الغربي فانه خليق لو كان في بريطانيا ان يكون عضوا في جمعة الفابين الاشتراكية .

لقد كان الضغط الذي تعانيه الحركة يأتي بصورة رئيسية من جانب اليسار العلماني السياسي لأن القومية المصرية حركة راديكالية وقد ادى هذا الضغط في بادىء الامر الى اخراج عبد الرؤوف من الهيئة التنفيذية .

على ان الفريق الاقوى في الهيئة التنفيذية للثورة ظل ذلك الفريق الذي يقوده جمال عبد الناصر بالذات، والذي كان يتألف من راديكاليين ينشدون التقدم بأية وسيلة تتوفر لهم . وقد لا يكون من المستطاع منطقياً تلخيص نظريات فريق جمال عبد الناصر ولكن يبدو ان هذا الفريق كان يريد تعاون الرأسمال الاجنبي وفي الوقت ذاته كان يريد التعاون بين الرأسمال المؤمم والرأسمال الفردي. ولقد بعث عبد الناصر في مطلع عهده يطلب من حزب العمال البريطاني ما اصدره من كتب حول تنظياته وتشريعاته من اجل ان يدرس المناهج الادارية للتأميم والعلاقة بين الصناعة الفردية الخاصة وبين الصناعات المؤمة .

وبالاختصار فان سياسة عبد الناصر باستثناء جانب الاصلاح الزراعي منها كانت محافظة ، لا تستند الى مشورة النظريين السياسيين ( امثال راشد البراوي واحمد فؤاد ) الذين كانوا مرتبطين بجاعة الضباط بل على مشورة اقتصاديين سليمي الاحكام مثل عبد الجليل العمري احد ثلاثة من وزراء المالية القادرين حقا الذين تمتلكهم مصر .

ولَّقد ظلت مشورة عبد الجليل العمري في المسائل الاقتصادية هي السائدة

لمدة عام على الاقل ذلك لانها لاءمت نزعة عبد الناصر التجريبية فقد كان يريد ان يشار عليه بما لا يمكن وبما يمكن فعله في ظل الحالة الاقتصادية التي كانت مفحمة وقتذاك .

وهكذا يتضح ان حركة الثورة لم تكن مرتبطـــة الجذور بالشيوعية او الفاشيستية او بأية نظرية حديثة نسبياً من نظريات نظم الحـــكم .

## الفضل الشابع عثير

عندما امسك البكباشي عبد الناصر بأعنسة الحسكم لم يكن يجهل المصاعب التي تنتظره . . فلقد كان من رأيه ان على مصر ان تقوم في آن واحد بثورتين جرتا في البلاد الاخرى على حدة . لقد رأى عبد الناصر نفسه كالثائر كرومويل ولكن مهمته ليست فقط انقاذ البلد من الملك انما دفع بلاده كذلك نحو العصر الصناعي والتقدم الحثيث .

لقد ادرك ان الثورة السياسية خليقة بأن تتسبب في التفرقة بين الطبقات، وان تكون موضع كراهيـــة القسم الاعظم من اولئك النافذين الذين مستًت امتيازاتهم الطبقية . وادرك بأن الثورة الاجتاعية ستكون عبئاً ثقيلاً على جمهور الشعب البسيط الساذج وغير المهيأ سواء بتاريخه او بتعليمه لتحمل العبء .

الا انه مع ذلك احتفظ بنزعة مثالية في اجتهاده بشأن المشكلة، فقد تصور بأنه سيظل هنالك، بعد ان ينتهي من تطهير المجتمع الصري من العناصر الفاسدة من الفئة الحاكمة، عدد كبير من الاخيار الذين سيتضافرون مع الضباط الاحرار. ان هذه النزعة المثالية التفاؤلية تستقي من طبيعة حركة الثورة بالذات، ذلك

لان القومية العربية تجنح الى الحسكم على المجتمع بمعيار الصالحين والطالحين .

لقد اختار الضباط الاحرار في بادىء الامر التعساون مع الذين لم يكونوا فاسدين بغض النظر عن آرائهم السياسية . فمحمد نجيب يمكن ان يعتبر رجلا محافظاً من رجال العهد الغابر. اما علي ماهر فقد كان مثالاً ساطعاعلى ذلك النوع المستقل من السياسيين . وبهي الدين بركات الذي عينته الثورة في مجلس الوصاية

كان رجلا مستقياً شريفاً . ولكنه لم يكن راديكالياً تقدمياً في آرائه السياسية . لقد خاب امل الضباط والساسة على حد سواء بهذه التدابير ، فقد ظن الضباط بأنهم حصاوا على معونة رجال بجربين سليمي التفكير لمساعدتهم على الحكم . اما الساسة فقد ظنوا انه من المكن اعادة الضباط الى ثكناتهم . وبينا ظن محمد نجيب انه هو الذي يقود الثورة كان علي ماهر الذي تراوحه استهانة خفية بالضباط يعتقد بأنه يستطبع بشيء من المناورة البارعة ان يحملهم على

اما النحاس باشا وفؤاد سراج الدين اللذان كانا في اوربا عندما حدث الانقلاب، فقد طارا عائدين الى مصر مدفوعين باعتقاد جازم بأن الثورة قد قامت من اجل اعادة الوفد الى الحكم!

الا ان ظنون الجميع قد خابت سريعاً . . وكذلك خابت آمال الضباط الاحرار .

ولقد وصف كيف ذهب الضباط الاحرار يلتمسون الرأي من ذوي الرأي والخبرة من اصحابها . . وقال عن النتيجة :

ه من سوء حظنا أننا لم نعثر على شيء كثير..كل رجل قابلناه لم يكن يهدف الا الى قتل رجل آخر !.. وكل فكرة سمعناها لم تكن تهدف الا الى هادم فكرة اخرى » .

كانت هــذه هي استجابة السياسيــين الذين حاولوا استخـــدام الجيش كا استخدموا المالك قبلا كأداة يصلون بواسطتها الى الحكم .

لقد كانت الاحزاب في الواقع جماعات من اصحاب النفوذ تمثل الطبقة الاقطاعية الملاكة في المجتمع المصري، فما كان بوسعها ان تتعاون مع حركة مصممة على تحطيم الطبقة الحاكمة . . اما الضباط الاحرار فقد رأوا انهم بالقضاء على اسرة محد علي والاحزاب السياسية يطهرون مصر وفق المفاهيم القومية المسلم بها . واذا كانت تدابيرهم من اجل ذلك يمكن ان تعتبر بمثابة اعمال ثورية منعزلة فأنه لا شك في ان الكثيرين من افراد الطبقة الحاكمة كانوا خليقين بألا ينزعجوا منها

ذلك لان الفساد لم يبق شيئًا من سمعة الملك او الاحزاب. الا انهم انزعجوا مع ذلك لأن روح حركة الثورة كان راديكاليًا قوي الراديكالية .. لقد تولد ذلك الروح من الحركة المصرية التي كانت تؤمن بوجوب انهاء الفقر المقيم والشقاء المتمكن من رجل الشارع المصري. ولقد نضج هذا الروح كجزء من الجبهسة الراديكالمة المناضلة ، وذلك اثناء الحرب العالمة الثانية وبعدها .

ولقدكان الضباط الاحرار ثوريين حقاعندما التفتوا لاجراء الاصلاح الزراعي وتقييد الملكية الزراعية وتوزيع الاراضي ، وكانوا خليقين بذلك ان يكتسبوا عداء الطبقة الحاكمة بأسرها ولهذا ما لبثت الحلة على الاحزاب السياسية ان اصبحت شطراً من النضال الاجتاعي الذي بدأه الضباط الاحرار.

على ان افكارهم الاقتصادية لم تكن ثورية ولقد ادركوا كم فعسل الجميع بأن مشكلة مصر الاساسية هي مشكلة تزايد السكان تزايداً غير مقيد على مساحة محدودة من الارض القابلة للاستثار الزراعي . فبيغاكان سكان مصر في عهسد المماليك زهاء ٣ ملايين نسمة بسبب ظروف الحروب والمجاعات والاوبئة اصبحوا في نهاية القرن الناسع عشر يعدون ١٠ ملايين. وما لبث هذا المدد ان قفز فبلغ عام ١٩٥٧ زهاء ٢٢ مليون نسمة . وفي الوقت نفسه فإن مساحة الارض المنزرعة لم تزد في تلك الفترة سوى ٥٠ بالمائة .فقد ارتفعت من ٢ ملايين و ٨٠٠ الففدان الى ٩ ملايين و ٨٠٠ الف فدان وهكذا كان المصريون بزدادون فقراً . .

لم يكن من السهل والحالة هذه ايجاد مخرج من هذه المشكلة ، لان هناك حدوداً للتوسع في استصلاح الاراضي . كما ان مشاريع الري الجديدة على النيل لا يمكن ان تنفذ الا بمصاريف هائلة . ولان تزايد السكان بنسبة مليون نسمة كل ثلاثة اعوام يستهلك انتاج الاراضي المستصلحة مجدداً قبل انتهاء العمل في مشاريع الري الكبرى .

لقد آمن الضباط الاحرار بوجوب توزيع الاراضي توزيعاً اقرب الى العدالة ، إلا ان مفاهيمهم في ذلك كانت اقرب الى الروح المحافظة منها الى الروح الثورية . فمن رأيهم ان الاصلاح الزراعي يجب ان يدعم بالاسراع في خطوات التصنيع

وبزيادة مشاريع الري التي من شأنها ان توسعالاراضي الصالحة للاستثار الزراعي. الا ان الاصلاح الزراعي لا يمكن ان يعدل شيئًا من حقيقة ان في مصر اقل مما يجب من الناس. ولذلك فقد ادرك الضباط الاحرار ضرورة تصنيع البلاد من اجل رفع مستوى المعيشة.

لقد كانت مصر قبيل الثورة على حافة هاوية الافلاس. واذا كانت حكومة الهلالي قد قومت جزئياً من الاعوجاج الذي جعل الحكم الوفدي السيىء ذا تأثير اقتصادي مفجع ، واذا كانت حكومة الهلالي قد جنبت البلاد انهياراً محققاً واعادت الاستقرار الى سوق القطن فإنها لم تستطع ان تفعل شيئاً في ميدان النقد المتداول الذي يتم بواسطة ٧٠ بالمائة من عمليات التجارة الخارجية .

لقد اقنع الدكتور عبد الجليل العمري ، الذي اختساره الضباط الاحسرار اختساراً موفقاً كوزير للمسال ، الحكومة البريطانية بالافراج عن خمسة ملايين جنيه استرليني من ارصدة مصر المجمدة ، وذلك من اجل مساعدة مصر على الحروج من مصاعبها الآنية المباشرة ، واستطاع العمري ، بما فرضه من قيسود على تحويل القطع النادر وعلى عمليات الاستيراد وبتشجيع بيع القطن باسعار معتدلة ، وغير ذلك من تدابير تنمية الثروة الحيوانية ، ان يعيد التوازن الى مدفوعات مصر الخارجية اثناء السنة التي تلت تسلمه مهام وزارة المال .

ولقد اشار عبد الجليل العمري إلى ان على مصر ان تحصل على ٥٠٠ مليون جنيه كرساميل اجنبية توظف في مصر اذا كان يراد لمشاريع التصنيع انتنجح. واشار إلى ان على حكومة الثورة الجديدة ان تستعيد الثقة العالمية من اجل تأمين تلك الرساميل.

وهكذا فقد تميزت الشهور الاولى من الحكم العسكري باعتدال غير عادي في ميدان العلاقات الخارجية فبذلت المحاولات لتعديل القوانين التي لا تشجع الشركات الاجنبية في مصر .

فعدلقانون الشركات الذي كان يحتم ان يكون ٥١ بالمائة من رساميل الشركات الاجنبية في مصر مصرياً ، بحيث يسمح للرأسمال الاجنبي بأن يكـــون اذا شاء

صاحب النسبة الأعلى.

وكان قانون المناجم الذي عدلته حكومة الثورة قد تسبب في وقف جميع اعمال التنقيب عن البترول في مصر عام ١٩٤٨ ، ولقد تم تعديله بشكل كان مقبولاً ان لم يكين مرضياً للشركات البترولية التي استأنفت اعمالها على اساس التعديل .

وكان قانون العمل يغل الشركات الاجنبية اذ يحتم على كل شركة ان تستخدم نسبة عالية من المصريين، والأهم من ذلك انه كان يحتم عليها ان تدفع المصريين نسبة عالية من مجموع الرواتب التي تدفعها لموظفيها . ولهذا فقد وجدت الشركات الاجنبية ضيقا متزايداً في الحفاظ على كادرات موظفيها الخبراء . وازداد وضعها سوءاً بسبب ازدياد تردد السلطات في منح سمات الدخول لخبراتها وموظفيها الاجانب ، ولقد استحال تقريباً على تلك الشركات ان تسرح العال غير الاكفاء دون ان تدفع لهم تعويضات مرهقة ،ودون ان تدفع غرامات كتعويض عما يدعى بالتسريح التعسفي غير المبرر ، كما ان الشركات التي كانت مضطرة الى اغلاق الورشات المربحة كانت تجد نفسها مجبرة على الاستمرار عدة اشهر في دفع الحور عمال تلك الورشات الى ان تبت دائرة العمل في قضية اغلاق الورشات .

لم يكن المبدأ الكامن وراء تشريع العمل خاطئًا في حد ذاته؛ ذلك لأن على الحكومة ان تحمي العمال في بلد يخلو من أي ضمان اجتاعي، وحيث تجنح الشركات الى توظيف اكثر مما يجب من الايدي الاجنبية . ولكن تطبيق تلك التشريعات تميزت بنزعة من كره الاجنبي، ولذلك تقزز منها الكثيرون من الاجانب. اما السبب في ملازمة تلك النزعة لتطبيق تشريعات العمل والشركات فيرجع الى الاعتقاد المتأصل بأن الأجانب لا يزالون يسرقون مصر ويسلبونها ثروتها ، هذا بالاضافة الى ان جماعة الاخوان المسلمين كانت قد تمركزت في النقابات العمالية واخذت تستخدم التشريعات الى الحد الاقصى ، وخاصة في تلك الشركات التي تستخدم الكثير من العمال .

لم يكن بوسع الحكم العسكري تغيير هذا التشريع دون أن يتعارض مع ما.

اعلنه من انه يهدف الى رعاية العمال ورفع مستواهم ودون ان يتعارض مع طابع «مصريته» الغريزي ، ولكنه مع ذلك حاول في البداية ان يبث في دائرة العمل ادراك الحاجة الى معاملة ارباب العمل الاجانب معاملة عادلة معقولة .

كانت طريقة حكومة الوفد في معالجة المسألة المصرية البريطانية قد زعزعت والحقت ضرراً بالغاً بالاطمئنان الاجنبي، ذلك ان المعالجة الوفدية قد تمخضت عن شهور من القلاقل توجت بجريق القاهرة .

وفي كانون الثاني (يناير) ١٩٥٣ عالجت الحكومة مشكلة الانماء الاقتصادي بتأليف مجلس دائم لتنمية الانتاج القومي . وكانوا قد حشدوا في الشهور السالفة الفنيين والاقتصاديين الذين يتطلبهم ذلك المجلس واختاروهم على اساس كفاءاتهم، وليس على اساس ميولهم وآرائهم السياسية .

وطلب الى الوزارات ان تقدم جميع مشاريعها الانمائية الى المجلس ليدرسها ولمقدم المها تقرير خبرائه عنها .

كان مشروع السنوات الثلاث الذي اشرف عليه المجلس متواضعاً في مسداه وامتداداته ، فقد استهدف منه تنفيف عدة مشاريع محددة لاستصلاح الاراضي واصلاح المواصلات . وكان الهدف الاساسي من ذلك استخدام رأسمال الدولة بالاشتراك مع الرأسمال الفردي من اجل القيام بالتصنيع تحت اشراف الحكومة . والواقع انه كان من الضروري ان تتبنى الحكومة سياسة موجهسة لتوظيف الرساميل في بلد يميل فيه اصحاب الاموال الى توظيف رساميلهم توظيفا محافظاً

تقليدياً في شراء الاراضي والعقارات.

ومن الثابت ان الضباط الاحرار كانوا واقعيين اكثر بما كانوا ثوريدين في سياستهم في هذا الصدد ،ولكن المرتكز المحلي لاعمالهم كان الاصلاح الزراعي الذي انغمسوا فيه حالما استلموا الحكم . والواقد ما نسوء توزيع الاراضي في مصر كان آفة بينة ، ذلك ان ٢٥ بالمائة من الارض الزراعية كانت بيد ٢ بالمائة من السكان الاقطاعيين ، بيناكان يملك ٢٧٠ شخصاً عشرة بالمائة من الارض الزراعية في شكل قرى ومزارع كبرى .

ومن جهة اخرى فقد كان فائض السكان في منطقة الاستثار الزراعي يبلغ زهاء خمسة ملايين نسمة ، مما جعل الاجور ضئيلة والعمل غير منتظم والتشغيل منخفض المستوى والنسبة بكل عام .

كان الاصلاح الزراعي قد طرح على بساط البحث عدة اعوام ، ولكن الملك فاروق كان يعرقل البحث الجدي فيه اذكان اكبر الاقطاعيين ، ولذلك فلم يتح لقانون الاصلاح الزراعي ان يصدر عن البرلمان الذي كان يمثل بأغلبيته طبقـــة الاقطاعين .

لم يكن امام الحكومة العسكرية عقبات عسيرة كالملك الاقطاعي وكبرلمان الاقطاعيين، وهكذا فقد اصدرتقانونا في ايلول (سبتمبر)١٩٥٢ أي قبل انقضاء شهرين على تسلمها الحكم بتحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان وبتخفيض اجور الاراضي الزراعية ٤٠ بالمائة ويزيادة اجور الاجراء الزراعيين .

وبموجب ذلك القانون التزمت الحكومة بتوزيع الاراضي الفائضة المصادرة من الاقطاعيين على الفلاحين بمعدل لا يقل عن فدانين ولا يزيد على خمسة فدادين.

ولما كان قانون الاصلاح الزراعي لم يشمل سوى ٢٥٠ الف فدان من مجموع ستة ملايين و ٥٠٠ الف فدان فان بعض اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار طالب بتحديد الملكية الزراعية بمائة فدان بل مجمسين فداناً باعتبار ان مزرعة مؤلفة من٢٠٠ فدان في مصر حيث نسبة الطاقة الانتاجية في الارض مرتفعة حتيب مشروعاً فاحش الربح . الا ان الهيئة التنفيذية اقتنعت في النهاية بنصيحة

الخبراء الذين قالوا بعدم امكان تحديد الملكية الزراعية بمائة او بخمسين فدانك لانه يصعب تمويل مثل هذه القطع الصغيرة نسبياً كا يصعب ادارتها وبالتالي فان مثل هذا التحديد قد يوقع الريف في احضان الفوضى . ذلك ان جعل الحسين فدانا حداً اقصى للملكية الزراعية يوجب اعادة توزيع زهاء نصف الاراضي الزراعية في مصر .

ومع ذلك كله كان قانون الاصلاح الزراعي قانونا ثوريا ، ذلك انه عدل من شكل القالب الاجتاعي للريف المصري ، وحطم قوة كبار الاقطاعيين الذين ظلوا المهيمنين على المجتمع المصري لاجيال وقرون ، وما لبثت الحصومة ان صادرت بدون تعويض مزارع وضياع العائلة المالكة البالغ مجموع مساحتها زهاء ١٧٠ الف فدان لتوزيعها على الفلاحين ، اما التعويض الذي نصعليه القانون للاقطاعيين الذين صودر الفائض من اراضيهم فقد كان منخفض النسبة ، ولكنه كان عادلا من حيث انه بني على الضرائب التي كان يدفعها الاقطاعيون ، والتي كانوا قد عملوا على تحديدها لما فيه منفعتهم . واخيراً فإن تخفيض اجور الاراضي الزراعية قد وسع دخل زهاء اربعة ملايين فلاح وافقر الى حد ما جميع ملاك الاراضي .

وبالطبع فقد ادى هذا الاصلاح الى نزاع بين الحكومة وبين الارستقراطية الاقطاعية التي كانت حتى ذلك الحين السلطة الفعلية في الريف والبلاد مها كان شكل الحكومة .

وهكذا فقد لقي مشروع الاصلاح الزراعي المعارضة من رئيس الوزراء على ماهر ومن عضوي مجلس الوصاية بهي الدين بركات والبكباشي رشاد مهنا. ولكن رجال الجيش كانوا مصممين على عدم التراجع لان الاصلاح الزراعي كان بالنسبة اليهم شطراً من خطتهم لمحو الاقطاع ، كاكان ينسجم مع خططهم المتعلقة بالانماء الصناعي . ذلك لانهم كانوا ينوون تحويل مبالغ التعويضات لتمويل المشاريسع الصناعية على ان يسددوها لاصحاب الاراضي على اقساط ، وهكذا فقد حملوا على ماهر على الاستقالة يوم ٧ ايلول (سبتمبر) وتولى اللواء محمد نجيب رئاسة الوزارة في حكومسة معدلة مؤلفة بشكل رئيسي من الاداريين واصحساب

الاختصاص.

وفي منتصف تشرين الاول (اكتوبر) حل اللواء نجيب مجلس الوصاية وعين الامير عبد المنعموصياً منفرداً، فذعرت الطبقة العليا الارستقراطية ذعراً شديداً. واخذ الساسة والاقطاعيون وافراد العائلة المالكة وكبار الضباط الناقيين يتشاورون معاً لايجاد طريقة التخلص من مجلس الثورة.

وفي هذه الغمرة بدا البكباشي رشاد مهنا الذي كان يتمتع بتأييد كبير في سلاح المدفعية، شخصية مهمة باعتباره قادراً على جمع قوة معادية للعسكريين ترتد على الضباط الاحرار وتخنق ثورتهم. ونتيجة لنشاطه المشبوه وتحوطاً من كل طارىء فقد اعتقل ،وسجن ثم احيل الى الاقامة الاجبارية في بيته.

بعد ذلك تبخرت اوهام الضباط الاحرار ؛ الاوهمام التي كانت توحي لهم بأن نظاف النفوس سيلتفون حولهم. وادركوا بأن عليهم ان يحكموا البلد بذاتهم .وكانت النتيجة الحتمية ازالة الاحزاب من الحياةالعمامة ازالة تدريجية .

وفي ١٥ ايلول (سبتمبر ) اعلن الصاغ صلاح سالم وزير الارشاد القومي بان افراد العهد الغابر يتآمرون مع دولة اجنبية لقلب نظام الحكم وان الحكومة تمعاً لذلك الفت محكمة الثورة لحمانة الشعب .

تألفت محكمة الثورة من ثلاثة من اعضاء مجلس قيادة الثورة وهم :

قائد الجناح حسن ابراهيم وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي والبكباشي انور السادات .

وخولت المحكمة صلاحية ادانة أي شخص لأي نوع من انواع المعارضة لنظام

<sup>(</sup>١) قيل ان الحكومة رجحت من مصادرة ممتلكات العائلة المالكة ٧٥ مليون جنيه انفقت يعضها في تحسين القاهرة وتجميلها فمدت مثلا ذلك السكورنيش البديم على النيل من شبرا الى حلوان ( مسافة ٢٠ ميلا )

الحكم او لأية جريمة فساد يكون قد اتاها في العهد الغابر . ومنحت المحكمة كذلك الحق في اتخاذ كل ما تراه من اجراءات ،ونص القانون الصادر بتأليفها على عدم المكان الطعن بأحكامها حالما يقرها مجلس فيادة الثورة .

ولقد سارت المحكمة في اجراءاتها سيرة ثورية دون ان تتقيد بالشكليات القانونية ، ذلك لأنها استهدفت القضاء على خطر اية محساولة يقوم بها خصوم الثورة لاستثار الاشماء .

وسارت المحكمة باجراءاتها بشكل يجعل منها منبراً فعالاً للدعـــاية،ومثلت امامها شخصيات العهد البائد فحاكمت ابراهيم عبد الهادي بتهمة التآمرعلى سلامة الدولة والاشتراك في اغتيال مرشد الاخوان المسلمين حسن البنا. وحاكمت فؤاد سراج الدين وزميلين له في الوزارة الوفدية هما ابراهيم فرج ومحمود سليان غنام .

كما جرت حرم النحاس السيدة زينب الوكيل الى المحكمة التي حاكمت كذلك كريم تابت واحمد محمود النقيب ومحمد حلمي حسين وجميعافراد الحاشية الملكية. وكذلك الامير عباس حليم الذي اتهم بالكسب الحرام من شراء الاسلحة الفاسدة للحدش اثناء حرب فلسطين.

وقامت بجانب هذه المحكمة محاكم فرعية لمحاكمة المتهمين الثانويين، وقد حاكمت هذه المحاكم الشيوعيين بالعشرات ، ذلك لأن الحزب الشيوعي اخذ يقوم بدعاية هدامة ضد حكومة الثورة بعد ان اولاها بتأييده فترة قصيرة .

لقد انطوى اختيار المتهمين الذين سيقوا امام محكمة الثورة على قرائن كبرى على انحطاط كل جانب من جوانب العهد الملكي الغابر، فقد اثيرت فضائح الاسلحة الفاسدة في محاكمة الامير عباس حلم، واثيرت تهمة اشتراك الملك وحكومته في اغتيال حسن البنا في محاكمة ابراهيم عبد الهادي. كما التي اثيرت فيها قضية التصرف الاجرامي الذي تصرفه القصر الملكي اذ زج الجيش وهوغير مستعد في حرب فلسطين.

وفضحت قضايا الفساد واستثار النفوذ والخضوع للارادة الملكية الجيانحة والتواطؤ معهاعلى سلب الخزينة في محاكمة محمود سليان غنام وغيره من ساسة الوفد. وفي محاكمة سراج الدين فضح دوره المتقاعس اثناء حريق القاهرة. وظهرت زينب

الوكيل كامرأة مستغلةلنفوذها وراء ظهر زوجها النحاسومن وراء زعماءالوفد.. ونشرت صفحات مطوية من فجور الملك في اثناء محاكمة النقيب وحلمي حسين. وصور الاتهام كريم ثابت بصورة صاحب العبقرية الشريرة الموضوعة في خدمة البلاط. حكمت محكمة الثورة على ابراهيم عبد الهادي بالاعدام ولكن مجلس قيادة الثورة خفف الحكم الى السجن مدى الحياة وحكم سراج الدين بالسجن مدى الحياة وكذلك كريم ثابت الذي ارسل الى لهان طره وغلت يديه وقدميه بالسلاسل حسب العادة.

وقامت اجهزة الدعاية بطبع الاحكام ووثائقها في كتب وزعت بكميات كبيرة ، بينا احتلت انباء المحاكمة المقام الاول من صفحات الجرائد وساعات الاذاعة. كانت تلك الاحكام بمثابة نذير عنيف ولما ادى النذير الغاية منه خفضت مشقات المحكومين ؛ فخفضت اجراءات السجن عن ابراهيم عبد الهادي وفؤاد سراج الدين بسبب سوء حالتها الصحية . وفك كريم ثابت من قيوده عندما اصدرت الحكومة قراراً بمنع تقييد السجناء . ثم سمح بعد ذلك لجميع هؤلاء المحكومين بامضاء عقوبتهم في بيوتهم على ألا يغادروها . فلقد تحققت الغاية من عاكمتهم . وامنت البلاد جانب ساسة العهد الغابر لمدة طويلة .

## الفصلاالثامين غثير

مع ان مجلسقيادة الثورة قدعزز سلطته فإنه ظل يشعر بعبء الحكم وضغطه. والمعروف ان حركة الضباط الاحراركانت تتألف من هيئة تنفيذية ثم من فريق كبير على اتصال وثيق بالهيئة التنفيذية عثم الخلايا التي تضم الاعضاء الرسميين في الحركة.

كان الرابط الذي يربطهم يكن في تشاركهم في اعداد العدة لقلب النظام السابق ،وفي الاماني القومية العامة .ولكنهم كانوا بمن هب ودب ومن جميع الفئات ذات الرأي الراديكالي المتباين تطرفاً ومحافظة .وكانوا يفتقرون الىرابطة من خطة مناسكة تسيّر خطوات الحكم والتقدم . كما ان الحركة لم تسيطر سيطرة منسجمة كاملة على جميع القوى المسلحة ، فمثلاً لم تنفذ الى سلاح البحرية كما انها لم تنتشر انتشاراً كاملاً بين سلاح الفرسان الذي كان ضباطه في الغالب من طبقة الناء الذوات والاقطاعين .

ولم تستطع الحركة ان تخلق رأياً موحداً عنها لدى اصدقائها ، لأنها كانت تفتقر الى الرأى الموحد .

ولقد ظهرت اولى الدلائل على المصاعب التي يلقاها مجلس قيادة الثورة ضمن كيانه عندما فصل المجلس من عضويته عبد المنعم عبد الرؤوف العضو المتعصب في الاخوان المسلمين . وظهر المزيد من الامائر اثناء فترة ازمة محمد نجيب حيث اعطي خالد محيي الدين اجازة طويلة . وهكذا تخلص مجلس قيادة الثورة من الجناحين المتطرفين اليميني واليساري اللذين لم يستطيعا المحافظة على

الانسجام المطلوب ضمن المجلس .

لقد اشتهر عن خالد محيي الدين انه يساري وانه كان يعتبر الحكم العسكري مجرد مرحلة واحدة من مراحل السير على الطريق المؤدي الى الاشتراكية .

وكان من رأي خالد محيي الدين التعجيل بعودة الحياة البرلمانية حتى قبــل تهيئة الاسباب لقيام حياة برلمانية صحيحة وبالطبعلم يشاركه الآخرون من اعضاء مجلس الثورة هذا الرأي .

على ان اصعب مراحل حياة الثورة كانت مراحل تطور الخسسلاف مع محمد نجيب الذي حاول ان يستأثر بالحكم ( وبدر منه ما ينم على ان خطته ستعيد الى البلاد سيرتها الاولى ) .

لقد ذكر محمد نجيب في كتابه (مصير مصر) الذي روى فيه قصة حياته بأنه انضم الى الضباط الاحرار عام ١٩٤٩ ثم اصبح رئيسًا اللحركة منذ ١٩٥٧ ولكن الاعضاء الآخرين في مجلس قيادة الثورة ينكرون صحة هذين الادعائين.

على انه ليس هنالك من شك في انه كان على اتصال بالحركة قبل سنة اوسنتين من الانقلاب واذا صح ان رئاسة الحركة عرضت عليه ربيع١٩٥٧ فان الواقعهو انه لم يضم الى مجالس الحركة الداخلية .

بل انه لما يشك فيه اذا كان قد وافق على الانقلاب قبل اواخر حزيران (يونىو) ١٩٥٢ .

ولكن مهما تكن حقيقة صلته بالحركة ، فالواضح انه كان روحياً ينتمي الى جيله القديم اكثر مما ينتمي الىجيل ما بعد الحرب، ذلك الجيل الراديكالي المناضل. لقد كان محمد نجيب رجلاً مستقيماً لم يلوثه الفساد ولم تلطخه المحسوبية التي افسدت ايام الملك القيادة العسكرية العليا. كما انه حارب في فلسطين ببسالة عظمى.

وكوطني مخلص كان مسلك الملك والساسة قد خيب ظنه وطعن اصلاحـــه طعنة عميقة. وقد كان موضع اعجاب الضباط الشبان لتلك المزايا التي يتمتع بها . وكان الضباط الشبان يفتشون عن شخصية مهيبة محترمة من شأن زعامتها استخلق الثقة في مصر والخارج .

كان الملك فاروق ابعد ما يكون عن استساغة الشعبية التي اكتسبها اللواء عمد نجيب لدى الجنود اثناء حرب فلسطين ،وعندما حذرته استخباراته الملكية في عام ١٩٥١ من ان اللواء نجيب على صلة بالعناصر المعادية للقصر في الجيش المر فاروق بصرفه من منصبه الهام كقائد لقوات الحدود، وعين مكانه السلواء حسين سري عامر الذي كان اداة يعتد بها من ادوات سياسة القصر في الجيش وكان موضع كراهية الضباط الاحرار.

اتصلت الهيئة التنفيذية لحركة الضباط الاحرار بمحمد نجيب لتعرب له عن تعاطفها معه بسبب المذلة التي ألحقت به واعربت عن مؤازرتها له باختياره مرشحاً لرئاسة نادي الضباط فوافق على ذلك .

اما الملك فكان قد رشح الجنرال سري عامر لرئاسة نادي الضباط وكانت انتخابات النادي بمثابة اختبار بين قوته وقوة الضباط الاحرار .

ابتدأ اجتاع الهيئة العسامة لنادي الضباط بخس دقائق من الصمت تحية لذكرى اليوزباشي عبد القادر طه العضو العامل في الحركة الذي قبل ان البوليس السري الملكي قد اغتاله .

وبعد ذلك انتخب الاعضاء اللواء محمد نجيب رئيساً للنادي وانتخبوا مرشحي الضباط الاحرار لمعظم وظائف اللجنة الادارية للنادي .

على ان الملك فاروق كان عنيداً في كرهه، فحاول طيلة عهد حكومة الهلالي ان يقنع مرتضى المراغي (وزير الحربية والبحرية ) مجل الهيئة الادارية لنادي الضباط وابعاد محمد نجيب الى مركز ناء على الحدود.

واذا كان المراغي من القوة بحيث يصمد لضغط فاروق مشيراً الى عدم سلامة اتباع تلك السياسة مسع الجيش ، فان حسين سري باشا استسلم ، حينا اصبح رئيساً للوزراء ، لضغط الملك وهكذا صدر قرار بحسل الهيئة الادارية لنادي الضباط يوم ١٥ تموز. ولكن حسين سري استقال حينا حاول فاروق ان يفرض

علمه ادخال اللواء سري عامر وزيراً للحربية .

لقد كان ذلك التنافس الغامض بين اللواء محمد نجيب وبين اللواء سري عامر ( وهو تنافس كان مفروضاً عليها من ملابسات الظروف والاحداث اكثر مما كان من اختيارهما ) هو الذي جعل محمد نجيب الرمز العفوي للثورة على نسف فاروق الذي عجل بالانقلاب اذ قاوم محمد نجيب .

كان الضباط الاحرار يعرفون بأن الملك فاروق يريـــد سحق حركتهم وان اللواء حسين سري عامر هو احد الراغبين بتجربة القيام بهذه المهمة .

لقد حكمت مصر بعد الثورة بواسطة الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار التي احتل فيها اللواء محمد نجيب مكانه كأي عضو آخر له صوت واحد ، ولكنه الوحيد الذي كان يظهر امام الناس ويبدو كا لو كان هو صاحب القرارات التي كانت الهيئة التنفيذية تصدرها فعلا بعد الموافقة عليها بأكثرية الاصوات . واذا كانت بعض شخصيات الثورة قد ظهرت في بعض المناسبات فترة قصيرة ( مثل مناسبة رحيل فاروق ) فأنها ظلت شخصيات غير معروفة خارج نطاق الحركة . بل ان البكباشي جمال عبد الناصر لم يظهر آنذاك سوى كضابط طويل القامة يلاحظه الناظرفي مؤخرة فريق الضباط وقد كانت هنالك لمسة من الرومانطيكية في فكرة عبد الناصر القائلة بوجوب ان تظل اسماء اعضاء مجلس قيادة الثورة مجهولة حينذاك ، مجيئة لا يعرف عن هذا المجلس الا انه المنقذ المجمول الذي لا ينشد كسباً ولا مجداً و خلافاً لحال كل من تصدوا قبله لمهمة انقاذ الشعب المصري .

لقد سحر مسلك اللواء محمد نجيب اللطيف الصريح الرئيس عبد الناصر واعضاء الهيئة التنفيذية بل سحر مصر بأسرها . حتى ان عبد الناصر عرض ان تخلى عن رئاسة الهئة له .

وهكذا وافقت الهيئة التنفيذية يوم ١٤ آب (اغسطس) على ان تعيد تنظيمها الداخلي وفعلت فاحتل محمد نجيب بابتسامته الوادعة وغليونه مقعد الرئاسة مكان عبد الناصر . بيناكان هنالك اصحاب وجوه وشخصيات صارمة كان يمكن ترئيس أي منهم مكان هذا الضابط العجوز الذي يرئس بجنان ابوي « ابناءه »

الثوار .الاان محمد نجيب جدد شبابه واوقف نفسه على خدمة حماسهم والانسجام معهم فاصبح رمز مصر الجديد ان لم يصبح زعيمها . ولقد ابتكر الشعار القائل ( اتحاد للله الحنون للشعب ( اتحاد من علم ) ولكنه اعطى هذا الشعار بروح الاب الحنون للشعب المصري اكثر مما اعطاه بروح القائد الصارم ، فارتفعت من مصر المتافات مجياة عمد نجيب .

وسرعان ما بدأ الخلاف مع محمد نجيب يتكشف عن ذاته في مطلع خريف ١٩٥٧ ذلك ان محمد نجيب الذي دهشمن عبادة الجماهير لهبعد ان كسب قلوبهم ،بدأ يعتقد بأنه ابو شعبه وانه الزعم الحقيقي للثورة. ولكن الضباط الاحرار وجدوا في شعائر عبادة الشخصية التي باشرها محمد نجيب شيئًا خطراً ،وخاصة اذ كان يعلن عن نوايا وآراء كانوا يكرهونها ،ولكنهم ما كانوا ليستطيعون الحيلولة دونه ودون الاعلان عنها . وهم الذين اختاروا ان يكونوا مغمورين في بداية عهدهم . والواقع ان البكباشي عبد الناصر حينا تنازل له عن مقعد رئاسة الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار لم يقصد ان يزاول محمد نجيب ذلك النوع من الزعامة . فلما خرج محمد المحب عن الحد قرر عبد الناصر ان يخرج هو ورفاقه من وراء ستار الكتان لتصحيح الاوهام .

ولما كان ربيع ١٩٥٣ رغب البكباشي عبد الناصر ورفاقه في مجلس قيادة الثورة في تجريد اللواء محمد نجيب من بعض المناصب التي كانوا قد اولوه اياها في فورة حماستهم الاولى .

وكانوا قد ظهروا الى العلن تدريجياً وعلم القاصي والداني ان عبد الناصر هو المهندس الذي صمم الثورة. إلا ان الشاب الشديد البأس لم يستهو الناس في بادى الامر مثلما استهواهم اللواء الباسم ولهذا فان مقام محمد نجيب لم يتقلقل بظهور الضباط الشبان وبمعرفة الناس لحقائقهم فقد ظل يحتل كل منصب مهم جامعاً رئاسة الدولة الى رئاسة الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار . واذ ادرك بأن شعبيته تجعل من العسير على الضباط الاحرار مقاومته ومعارضته فانه اخذ يحاول فرض سيطرته حتى على بحلس قبادة الثورة بالذات .

ولفد كتب خمد نجيب فيا بعد في المذكرات المعزوة اليه (مصير مصر)يقول:

«كان اما ان أعطى السلطة التي احتاجها كيا احكم مصر بالطريقة التي اراها فعالة واما ان استقيل .. لقلم كنت كرئيس للجمهورية ورئيس للوزراء و ( زعيم للثورة ) مسؤولاً عن كل عمل تقوم به الحكومة . وفي هدا لم اعترض على تحمل مسؤولية الاعمال التي وافقت عليها ولكنني لم اعد راغباً في تحمل مسؤولية ما استشر بأمره او ما لم استطع الموافقة عليه من اعمال و تدابير » تحمل مسؤولية ما استشر بأمره او ما لم استطع الموافقة عليه من اعمال و تدابير » والواقع ان محمد نجيب طلب لنفسه حتى نقض قرارات مجلس قيادة الثورة ، ولما اعلنت الجمهورية في حزيران (يونيو) ١٩٥٣ رفضان يتخلى عن منصب رئاسة الوزارة لجمال عبد الناصر ، وبعد نقاش استمر ساعات طويلة وافق مجلس قيادة الثورة على ان يبقى محمد نجيب رئيساً للوزراء بجانب رئاسته للجمهورية على ان يصبح عبد الناصر نائبه في رئاسة الوزارة .

وفي اواخر صيف ١٩٥٣ اعترض على تكوين محاكم الثورة ، ذلك لأن تكوينها كان تدبيراً لا يتلاءم مع مزاجه اذ انه ينتمي قلبياً الى العهد القديم .

ولما اخذ عام ١٩٥٣ يقترب من نهايته عرفت اندية القاهرة تدريجياً مـــن الدباوماسيين الاجانب وغيرهم من الاشخاص الذبن كانت العــلاقة متصلة بينهم وبين اللواء محمد نجيب .

ولم يخف محمد نجيب عن زائريه كرهه لمحا كات محكمة الثورة عام ١٩٥٣ مما كان يثير معظم اعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا يعتبرون تلك الحما كات قضية حساسة، والذين كانوا يدر كون بأنها قد تكون خشنة في عدالتها ولكنها مع ذلك ضرورية.

اخذ اللواء محمد نجيب منذ البداية يتحدى الضباط تحدياً مقصوداً \_ اعتبره عبد الناصر تخريباً للثورة \_ دون ان يدرك على سبيل التخمين ان الحكم الجديد مؤسس بكليته على الجيش الذي كان عبد الناصر لا يزال يسيطر عليه بواسطة الضماط الاحرار .

يروي محمد نجيب في كتابه (مصير مصر) بأنه لم يطلب من الصلاحيات اكثر

مما يمنح عادة لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولكن محمد نجيب ينسى بذلك ان الوضع في مصر مختلف في هذا الصدد، ذلك ان الصلاحيات التي تعطى لرجل يحكم بواسطة الجيش وليس وفقاً لدستور ديموقراطي (كا في الولايات المتحدة) انما هي صلاحيات تعطى بصورة فورية آلية ذلك الرجل حقوقاً ديكتاتورية .

اما مقترحات اللواء محمد نجيب بوجوب انتخاب مجلس تأسيسي وبتأليف وزارة مدنية العناصر بأسرها انما هي مقترحات لا تعني الا تنازل مجلس قيادة الثورة عن سلطاته لمصلحته .

ولهذا فان وضع محمد نجيب اصبح يستعصي على الاحتمال ، فقد كان ظاهر أيتحمل المسؤولية كاملة امام الشعب بحيث كان يمكن ان يعتبر لو ان نظام الحكم قد انهار مسؤولاً عن افعال النظام وان يحكم عليه بموجب هذه المسؤولية أو ان يغتـــال بسببها على يد من يقلب النظام .

ولم تحل نهاية عام ١٩٥٣ حتى ادرك عبد الناصر بأنه سيضطرالى ازالة اللواء محمد نجيب او الى التنازل لمصلحته . . ولم تكن تخامره رغبة في التنازل .

ومنذ ذلك الحين اصبحت القضية بالنسبة لعبد الناصرقضية توقيت وتكتيك.

والواقع ان قضية وجوب التخلص او عدم التخلص من اللواء محمد نجيب قد اصبحت منذ منتصف عام ١٩٥٣ موضع خلاف في مجلس قيادة الثورة. وكان ذلك عندما طلب سلسلة من الصلاحيات تنحصر فيه او بمعنى آخر طلب من مجلس قيادة الثورة الذي كان يحكم البلاد بواسطة الوزارة ان ينقل سلطاته اليه . . وانه ليعرب عن رأيه في ذلك بسذاجة في كتابه ( مصير مصر ) اذ يقول :

و لقد اقترحت ان يفسح لي جمال عبد الناصر المجال كيا اصرف شؤون الدولة سنوات معدودات الى ان يكتسب الخبرة الضرورية له كيانخلفني في الحكم، ولقد طمأنته الى انني سأستقبل عند ذلك لمصلحته وبكل سرور . والا فانني مضطر الى الاستقالة في الحال حتى ولو تسبب ذلك في احداث ازمة » .

لم يجد اللواء محمد نجيب المتنعم بخبرة ستة اشهر في الحسكم كرئيس للوزراء والمخمور بموجة شعبيته المطردة الارتفاع ، لم يجد اي ضير في اقتراحه الاستثثار

بالسلطة او في تهديده باحداث ازمة اذا رفض اقتراحه ، ولكن نجيب كان. يعرف ان خلافاته مع عبد الناصر كانت تدور حول ما دعاه عبد الناصر بفلسفة. الثورة او بعبارة اخرى معنى ثورة عبد الناصر وغايتها .

اجاب مجلس قيادة الثورة على محمد نجيب بأن باعد بينه وبين السلطة مزيداً من المسافة عن طريق التجاهل والاهمال المتعمدين . . واذ وجد اللواء نجيب هذا الاهمال والتجاهل بعث في ٢٣ شباط (فبراير) ١٩٥٤ باستقالته الى مجلس قيادة الثورة في رسالة صيغت بعبارات مهذبة انطوت على شكر حضرات السادة اعضاء مجلس قيادة الثورة على تعاونهم معه وعلى الابتهال الى المولى ان يأخذ بيدهم في خدمتهم لبلادهم .

وبعد جلسة عاصفة استمرت الليل بكامله قبل مجلس قيادة الثورة استقالته واستبدل الحرس الجمهوري حول البيت المتواضع الذي يقطنه محمد نجيب. في ضاحية والزيتون من جنود المشاة والبوليس الحربي. فلقد قبل مجلس قيادة الثورة تحديه باثارة ازمة .

لم تكن مقترحات محمد نجيب آنذاك تقلق اعضاء المجلس بحد ذاتها بقدر ما كان يقلقهم تأثيرها في البلاد ، حيث كان اجتهاد عبد الناصر الرامي الى تسيير الشعب في قافلة جبارة تزحف زحفاً مقدساً الى تحقيق الاماني الثورية اجتهاداً هو البدعة التي لم ترق للأكثرية المصرية التي كانت بفعل عوامل البيئة والتاريخ تجنح الى الموادعة والى التاهل ، بينا نجح محمد نجيب في استهوائها بحيث اخسنت تعتبره العنصر المعتدل الذي يحميها من الندفاع الاعضاء الشبان في مجلس قيسادة الثورة .

والواقع ان الموقف كان حرجاً جعل مصير الثورة يتأرجح ، ذلك ان المجلس كان قد اخذ يلقى معارضة اصحاب الميول اليسارية القوية ، اذ نهج على سياسة قمع النشاط الشيوعي وظهر جلياً ان عناصر الاغنياء وعناصر اليمين المنتمية الى الاخوان المسلمين وعناصر الوسط الوفدية

اخذت تجنح الى معارضة النظام وتأييد محمد نجيب ، ليس لأنها كانت تعتقد بانمه منقذ البلد ولكن لانها كانت تعتقد بأنها تستطيع بواسطته ان تحطم سلطة بجلس قيادة الثورة ونظامه الثوري .

وهكذا اصبح محمد نجيب الدائرة التي تستقطب حولها القوى المرتدة عن الثورة وهي قوى كانت تستقي من اليمين واليسار على حد سواء .

اعلن الصاغ صلاح سالم استقالة نجيب واعلن قبولها في ساعة متأخرة مـــن ليلة ٢٤ شباط ( فبراير ) ١٩٥٣ وقال ان اللواء محمد نجيب طلب سلطـــات مطلقة هي اكبر من سلطات مجلس قيادة الثورة فرفض طلبه .

وكانت هذه اول محاولة علنية من مجلس الثورة لضرب سمعة محمد نجيب لدى المصريين والعالم الخارجي عن طريق اعلان خفايا الازمة التي اصطنعها .

وفي تلك الليلة وقفت وحدات سلاح الفرسان على قدم الاستعداد في تكناتها بالعباسية بأمر من ضباطهاالذين كانت سلطة الضباط الاحرار عليهم اقل من سلطتهم على بقية ضباط الوحدات الاخرى ، وما لبثت وحدات الفرسان ان عقددت احتاجاً.

كان الصاغ خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة ضابطــــا كرَّس نفسه لقضية الثورة وكان قد كلف قبل الانقلاب بتأمين انضام سلاح الفرسان للثورة فاكتسب بجهوده الكثير من النفوذ على ضباط الفرسان الشبان .

والمعروف عن سلاح الفرسان انه كان على العموم اكثر سلاح في الجيش نزعة الى المحافظة ، ولقد استطاعت جماعة خالد محيي الدين ذات الميول اليسارية التوهم بقية الفئات في السلاح بان مقترحات نجيب هي مجهود لاقامة حكم سليم في مصر .

وسواء أكان خالد محيي الدين يحاول ام كان لا يحاول ان يستخدم سلاح الفرسان للقيام بانقللاب يساري ، كما استنتج فيما بعد بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة، فإن اعماله وتدابيره في سلاح الفرسان كانت ترقى الىما يضارع محاولة منه

لفرض ارادته على مجلس قيادة الثورة .

وعندما وصلت انباء اجتاع ضباط الفرسان الى مسامع اعضاء مجلس قيادة الثورة في مقر القيادة العامة هيأ اللواء عبد الحكيم عامر بعض الوحدات الموالية لمواجهتهم وذهب عبد الناصر بذاته الى ناديهم ليطلع على الامر بذاته ، واستطاع عبد الناصر ان يكبح جماح سلاح الفرسان في لحظة حرجة كانت فيها مصر على شفير الحرب الاهلية . ولم تكن المهمة يسيرة ولم يكن اجتاعه بضباط الفرسان بالاجتاع الهادىء . فقد استطاع وهو يتحدث اليهم ان يقنعهم بعد ان بدا له ، ان كل ذلك صادر عن جماعات حسنة التنظيم موزعة توزيعاً ستراتيجياً حول قاعة النادى .

ولاحظ كذلك ان مناقشات افراد تلك الجماعات ، بل حتى العبارات التي استخدموها في الجدال كانت مطابقة لتلك التي استخدمها خالد محيي الدين في اجتماعات مجلس قيادة الثورة ، هذا لم يكن يدل فقط على انقسام مكشوف في صفوف هيئة الضباط الاحرار التي اعتمد عليها العهد الجديد من اجل السيطرة على الجيش والبلاد، بل كان يدل كذلك على ان الفريق المنشق يقوده عضو في مجلس قيادة الثورة يخامره حياله اشد الحنو .

على ان عبد الناصر لم يستطع وقتذاك ان يجزم بمدى تغلغل الانقسام في حركة الضباط الاحرار ولم يستطع ان يجزم اذا كانت محاولة اخضاع المعارضة خليقة بأن تتسبب في الاقتتال بين فئات الجيش .

طالب ضباط الفرسان باعادة اللواء محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية وتعيين خالد عميي الدين رئيساً للوزراء، فوافق عبدالناصر بانقباض وتجهم وأمن موافقة اعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا لا يزالون مجتمعين في مقر القيادة .

وهنا توجه خالدمحيي الدين وبعض ضباط الفرسان الى بيت اللواء محمدنجيب لإخباره بأنه بات يستطيع ان يحكم مصر مع خالد محيي الدين .

ولكن هذا لم يكن ما اراده اللواء محمد نجيب، فذلك يعني تخليه عن منصب

وكان هذا الشرط يطلق يد محمد نجيب في المحاججة على الموافقة على طلبه الاول بأن يخول السلطة العليا ، كما كان هذا الشرط يفسح له اذا لزم الامر مجال قبول خالد محمى الدمن كرئيس للوزراء .

عند هذا الحد تركه خالد ورفاقه بعد ان ابلغوه بأن نبأ عودته الى رئاسة الجمهورية سيذاع من محطة الاذاعة في السابعة صباحاً.

ولكن لم تمض ساعة على رحيل خالد محيي الدين من بيت اللواء نجيب حتى جاءت كتيبة من البوليس الحربي واحاطت بالبيت واعتقلت اللواء محمد نجيب . ولقد اخذته اولاً الى ثكنات المدفعية ثم توغلت به في الصحراء الى نقطة تبعد عدة امال عن القاهرة .

ذلك ان رؤساء الاسلحة من اعضاء هيئة الضباط الاحرار لم يقبلوا بقرار مجلس قيادة الثورة بالتنازل عن سلطاته لمصلحة اللواء نجيب والصاغ خالد محيى الدين ولذلك ارسلوا تلك الكتيبة لتعتقل محمدنجيب كرهينة .

الا ان اللواء محمد نجيب اعيد الى بيته بعد ساعات بأوامر اصدرها البكباشي جمال عند الناصر .

وفي هذه الاثناء نظم الاخوان المسلمون مظاهرات في القاهرة لنصرة اللواء محمد نجيب . بينا وصل جواً وفد سوداني للمطالبة بعدم ايقاع أي اذى به .

واذا كان قد بدا جلياً بأنه لا بد من اعــادة محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية فانه لم يعد بديهياً ان من الواجب التسليم بمطــالب ضباط الفرسان الذين كان معروفاً عنهم انهم يؤلفون فريقاً انعزالياً في صفوف الضباط الاحرار .

ولما استدعي ضباطهم بعد ذلك الى مقر القيادة العامة كان ذلك من اجل ان يبلغهم الاواء عبد الحكيم عامر بأن القيادة ستتغاضى عن شططهم اذا كفوا عن المرة المتاعب .

اما خالد محيى الدين فقد اعطى اجازة طويلة وسافر الى اوروبا .

وفي هذه الأثناء كارس اللواء تحمد نجيب المعتكف في بيته معزولاً عسن المعالم الخارجي لا يعرف شيئاً عن الموقف المتطور.وعندما تلقى بلاغينمن مجلس قيادة الثورة التوقيع عليها وقع المذكرتين معتقداً ان شروطه التي ابلغها الى المجلس عن طريق خالد محيي الدين قد قبلت .

وكان البلاغ الاول الذي وقعه لابلاغ الشعب بأن مجلس قيادة الثورة هو الجهاز الطبيعي للحكم الما البلاغ الثاني فكان لابلاغ الشعب بأنه وافق على استئناف القيام بمهام رئاسة الجمهورية . ولم يعلم الا بعد ان اذيع بلاغ مجلس قيادة الثورة مع رسالتيه من راديو المقاهرة في صباح ٢٨ شباط (فبراير) بأن منصب رئاسة الوزارة الذي تخلى عنه الخالد محيي الدين قد عهد الى جمال عبد الناصر .

وفي صباح ذلك اليوم احتشد جمهور غفير من الناس في ميدان الجمهورية للاستاع الى خطاب الرقيس العائد الى الرئاسة . فظهر محمد نجيب على الشرفة مع عبد الناصر واعضاء مجلس الثورة على جانبيه ووصف الازمة بأنها سحابة صيف سرعان ما ولت . ولكن المشاعر التي عبرت عنها الجماهير ناقضت قول محمد نجيب. ولا عجب فقد كانت بمعظمها مؤلفة من عناصر الاخوان المسلمين الذين كانوا يسلوحون بانتصار باقمصة ملطخة بالدماء التي اريقت في الاضطرابات التي كانوا يسلوحون بانتصار باقمة ملطخة بالدماء التي اريقت في الاضطرابات التي كانوا شوارع القاهرة مسرحاً لها في اليوم الفائت .

اما زعيمهم عبد القادر عودة فقد القى خطاباً ناقش فيه اللواء محمد نجيب مناقشة الند للند وازعجه بكثرة اسئلته . أما نجيب فقد استدعى من اجلل استرضاء الجمهور عبد القادر عودة الى الوقوف بجانبه على شرفة القصر .

لقد ظن الاخوان بأنهم قد فرضوا اخيراً ارادتهم على مجلس قيادة الثورة وانهم باتوا على ابواب الحكم . اما اللواء نجيب فانه قد وعد باطمئنان الجموع الهاتفة بأنه لم يعد الى الحكم الاليعيد النظام البرلماني. . فقد فسر هو الآخر ما حدث بأرث ارادة الشعب قد تغلبت على ارادة مجلس قيادة الثورة واعادته الى الرئاسة .

تطلع عبد الناصر متجهماً صامتاً الى مجمع الاعداء المواجهين له : الاخوار . المسلمون – الوفد – الشيوعيون – ورأى ما حدث بمثابة ردة على الثورة .

لقد عرف عبد الناصر أذ حاسب نفسه بأنه قد ارتكب خطيئتين اثناء الازمة ، ففي المقام الاول ادرك بأنه ماكان له ان يقبل باستقالة اللواء محمد نجيب وهو في أوج شعبيته ، وبأنه كان عليه بأن يقوض شعبية نجيب تدريجياً قبل ان نقل الاستقالة . .

وادرك انه ماكان عليه بعد ان قبل استقالة نجيب ان يرجع عن قبوله .

لقد قرر عبد الناصر منذ تلك اللحظة ان يقوض شعبية نجيب ويحطم نفوذه تدريجياً قبل ان يقبل استقالته من جديد افلقد اصبح رئيس جهورية حكومة الثورة المحور الذي يستقطب حوله جميع اعداء العهدكا ان الوعد السابق لاوانه باعادة النظام البرلماني يؤلف خطراً يهدد الثورة .

كان عبد الناصر يعرف بأن الشعب المصري لن يسلم الى الابد بالحسكري. وكان قد اعربعن رغبته فيان يعدل نظام الحكم العسكري تدريجيا. وكان هذا ما ادعى اللواء نجيب انه كان راغباً فيه، ولكن اللواء محمد نجيب لم يدرك بأن تعديل نظام الحكم دون تأييد من الضباط الاحرار والجيش يضارع تسلم البلاد الى قوة اخرى (لعلها قوة الاخوان المسلمين).

لقد كان هناك ما يبرر للواء محمد نجيب اعتقاده بأنه مدعوم في الظاهر من اكثرية الرأي العام، ولعله تجاهل ان الرأي العام ليس بالقوة الفعالة في مصر. ذلك انه ما لم يستند الى تأييد الجيش فان اية حكومة تستطيع ان تجعله ألعوبة في يدها ترمي به جانبا في الوقت المناسب ، فخالد محيي الدين ما كان خليقاً بأن يستخدم محمد نجيب الا من اجل ان ينبذه جانباً حينا يحين الاوان، ذلك انها لم يكونا متاثلين في العقلية ، وما كان خليقاً بجاعة الاخوان او حزب الوفد ان ساطروه السلطة طوىلا . .

اجل لم يكن لنجيب من مستقبل بدون عبد الناصر ومع ذلك فان سعيه من اجل السيطرة على مجلس قيادة الثورة كان يستقطب حوله عمدا او عفوا

اعداء حركة جمال عبد الناصر الذي مضى يبرهن على صحة هذه النظرية .

ففي صباح اول آذار (مارس) ١٩٥٣ طار اللواء محمد نجيب الى الخرطوم مصطحباً ،دلالة على الانسجام بينه وبين مجلس قيادة الثورة، الصاغ صلاح سالم الذي كان قد بذل اقصى ما يستطيع قبل أربعة ايام التقليل من شأنه محلياً وخارجياً. وفي غيابها اصدر عبد الناصر الاوامر باعتقال الفئة المنشقة من ضباط الفرسان وباعتقال شراذم اخرى من الشيوعيين والاخوان المسلمين ثم بدأ بعد ذلك يحقق تحقيقاً حثيثاً دقيقاً حثيثاً دقيقاً في ولاء الضباط الاحرار بينا كان زكريا محيى الدين الذي اصبح وزيراً للداخلية يفحص ولاء البوليس.

اما هيئة التحرير التي الفت في كانون الثاني (يناير) ١٩٥٣ كنواة للحزب الفرد في حكومة الحزب الفرد فقد اوقفت على اهبة الاستعداد لمجابهة أية حركة يقوم بها الاخوان المسلمون في الشارع ، بينا قــــامت الحكومة باتصالات مباشرة بواسطة هيئة التحرير مع النقابات .

بسبب الاضطرابات التي حدثت في الخرطوم اضطر اللواء محمد نجيب الى اختصار زيارته فلما عاد الى القاهرة بدا عليه انه كان مؤمناً باستكانة عبد الناصر له ..

واقام اللواء عبد الحكيم عامر مساء ذلك اليوم حفلة عشاء على شرف رئيس الجهورية سمح له فيها بان يشرح - كما لو كان فعلا صاحب الامر والنهي - فكرته عن النظام الجهوري البرلماني .

وفي اليوم التالي الغيت الرقابة على الصحف واعلن ان جمعية تأسيسية ستنتخب في الوقت المناسب كيا تجتمع يوم ٣٣ تموز (يوليو ) في العيد الثاني للثورة .

وما لبثت صحافة العهد القديم ان اظهرت استياءها من النظام القائم وتصدر الصفوف احمد ابو الفتح صاحب (المصري) الذي قام في صحيفته بمعارضة مكشوفة وحاول توحيد الوفد والاخوان المسلمين للمطالبة باطلاق الحريات كاملة. وبدأ ساسة العهد الغابر يعودون الى الظهور مستعدين اخيراً بعد درس سنتين من الحكم العسكري لتناسى خلافاتهم والتضافر ضد الثورة في جبهة مؤتلفة.

ولقد اتصل هؤلاء باللواء محد نجيب الذي اكد لهم في اجتاعاتهم معه بات النظام الديموقراطى سيعاد (هذا على الرغم من انه في مذكراته يقول انه لم يكن ينوي السماح باعادة تأليف الاحزاب السياسية ). اما الاعضاء المدنيون في الوزارة العسكرية لقداخذوا يبررون موقفهم في مجالسهم الخاصة مع السياسيين ، معتذرين عن تعاونهم مع العسكريين ، عندما توجسوا من ان الحكم العسكري وشك الانهار .

وبما يذكر في هذا الصدد ان محمد صلاح الدين وزير الخارجية في الحكومة الوفدية الذي طالما اكد تأييده لاهداف الثورة ، انتهز فرصة اطلاق الحريات لمعقد اجتاعاً احتجاجياً على حكومة الثورة في نقابة المحامين .

وفي هذه الغمرة الانفعالية احتفظ عبد الناصر بصمته .. وفي ٩ آذار (مارس) تخلى عن منصبيه اللذين كان قد تولاهما اثناء الازمة الا وهما منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس بجلس قيادة الثورة فقبل اللواء نجيب استقالته منها ووجه في هذه الاستقالة ما يشجعه على المضي في المطالبة والالحاح على تجريد الحكومة من صبغتها العسكرية وعلى الاسراع بانتخاب الجمعية التأسيسية وعلى اجراء استفتاء شعبي لاختبار وتبين رأي الشعب فيا يتعلق بمركزه كرئيس للده لة .

وعارض مجلس قيادة الثورة هذه المطالب في بادىء الامر وحاول ايجاد حل وسط ، ولكن عبد الناصر اعترض قائلًا بعدم امكان تبني الحلول الوسط وعلى المجلس ان يقرر قيام النظام الديموقراطي اذا كان يجبقيام النظام الديموقراطي. وعلى هذا الاساس قدم في ٢٥ آذار (مارس) الى مجلس قيدادة الثورة قراراً قبله المجلس.

وقد جاء في هذا القرار ان المجلس يتنازل عن صلاحيات واخصاصاته يوم ٢٤ تموز (يوليو) المقبل كما ينص على الافراج عن الاحزاب السياسية وجمعية الاخوان المسلمين وعلى اجراء انتخابات حرة ومباشرة انتخاب مجلس تأسيسي يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجمهورية .

واعلن مجلس قيادة الثورة بانه لن يؤلف حزباً سياسياً لخوض الانتخابات . هكذا بدت الثورة كما لو كانت قد انتهت ..

ولكن اللواء محمد نجيب لم يشك في حقيقة المعنى الخفي لهمدنا القرار الذي يكشفه للجيش كالرجل الذي حطم الثورة لانه هو الذي اعلن العودة الى النظام المسبرلماني .

ولهذا عارض محمد نجيب قرار المجلس اثناء المناقشة ولكنه لم يستطعان يمنسع نفسه من التصويت بالموافقة عليه .

وبعد ثلاثة ايام من اعلان القرار نظمت هيئة التحرير بالاشتراك مع النقابات العمالية اضراباً عاماً تأييداً لمجلس قيادة الثورة. واذ شعر اللواء محمد نجيب بالضيق من القوى التي اطلقها ضده قرار بجلس قيادة الثورة ومن تصويره بصورة من يحرر مصر من الديكتاتورية العسكرية ، فانه لم يستطلع تفادي لبس الدور المنسوب اليه . .

وفي خلال بلوغ الازمة ذروتها جاء الملك سعود الى مصر للتوسط لمصلحة اللواء نجيب ، ولكن بدون جدوى . ففي اثناء زيارة العاهل السعودي عقدت قوات الجيش والبوليس اجتاعات عامة للاحتجاج على التخلي عن الثورة بينا حذر الضباط الاحرار اللواء نجيب من ان الحركة لن تسمح لحكومة الثورة بالانهيار .

وتحت ضغط هذا الانذار وغيره من الظروف استقال اللواء نجيب مرة اخرى من رئاسة الوزارة في ١٧ نيسان (ابريل) وعاد عبد الناصر فألف الحكومة مضيفاً اليها عضوين جديدين اضافيين من مجلس قيادة الثورة ، واعيد فرض الرقابة على الصحف والغيت مقررات ٢٥ آذار (مارس) ومنعت الاحزاب من العودة واحيل الى المحاكمة ضباط الفرسان الذين كانوا قد اشتركوا في التمرد الذي قاده خالد محبى الدن .

ظل اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهورية ولكن الضباط الاحرار استطاعوا ان يصوروه للقوى الثورية بصورة من كاد ان يقضي على الثورة ، وللجهاهير بصورة المستبد نظراً لانه كان مسؤولاً بالأسم عن اعادة الديكتاتورية . ولقد ظل مسترخياً في منصبه عدة اشهر اخرى ولكن عهده انتهى فعلاً يوم الاس المسان ( ابريل ) حيث اصبح البكباشي جمال عبد الناصر صاحب الاس والنهي اكثر من أي يوم مضى ، فلقد تسلح الآن بمعرفة اوضح واعمق لطبيعة اعدائه .

وهكذا اصبح الرئيس محمد نجيب اسيراً لا يستطيع ان يحمكم ولايستطيع ان يستقبل .

## الفصلالتاسع عيثر

اعتبر الضباط الاحرار تأمين جلاء القوات البريطانية عن مصر مهمتهم الاولى الرئيسية ، وفي هذا فقد اتهموا زعماء الساسة في العهد الغابر بالتعاون مع البريطانيين لما فيه خدمة انانيتهم وبالاستعداد للتضحية بالاماني القومية من اجل البقاء في الحكم . ولهذا فقد كان من رأي الضباط الاحرار ان بعض المصريين بالذات هم الذين خذلوا واحبطوا الجهود المصرية التي بذلت للتخلص من الاحتلال البريطاني . وتساءل هؤلاء الضباط قائلين :

ما الجدوى من المظاهرات والاضرابات وحملات الاغتيالات والغارات على القواعد البريطانية في منطقة قناة السويس اذا كان الملك والساسة الذين يحكمون مصر يؤلفون فيها الطابور الخامس البريطاني ?

والواقع ان الفوضى التي تخبطت فيها مصر بعد حرب فلسطين ، مشفوعة بالاهمال العام لمصلحة الشعب ، قد عززت فكرة الثورة . واذا كان لفكرة الاصلاح الاجتماعية معناها الخاص بها فإن اعمق الجذور التي نمت منها الثورة كانت المقاومة للاحتلال البريطاني .

لقد كان البكباشي جمال عبد الناصر ورجاله من الاقتناع اليقيني بان البريطانيين يسيطرون على مصر بهذه الوسيلة او تلك بجيث كانوا يتوقعون من البريطانيسين ان يستخدموا قواتهم المرابطة في منطقة القناة لانقاذ الملك وساسة العهد الغابر الذن كانوا واسطة النفوذ البريطاني في مصر .

ولهذا فان ناصر وجه اثناء القيام بالثورة قسماً من قوات عبر الطرق

الصحراوية المؤدية الى القاهرة من بور سعيد والسويس ، هذا رغم انه لم يكن هنالك ما يدعو بريطانيا الى الاعتقاد بأن حكماً ديكتاتورياً يزاوله ضباط شبان مجهولون مغمورون هو بالضرورة صالحلصر او لبريطانيا! وبالتالي لم يكن هنالك ما يحثهاعلى ان تريق دم اي انسان دفاعاً عن ملك افتقر الى الشعور بمسؤوليته فجر البلاد الى شفير الكارثة ، او دفاعاً عن سياسيين اكثرهم ياثلونه افتقاراً الى الشعور بالمسؤولة .

ومها يكن فان القائم بالاعمال البريطاني اخطر الضباط بأن الاحتفاظ بالمكية من شأنه ان يساعد على خلق الثقة والاستقرار، الا ان اهتامه انحصر في الحصول على تطمينات بشأن البريطانيين وغيرهم من الرعايا الاجانب في مصر وعندما بدا جلياً ان الجيش يتخذ التدابير ليضمن سلامة الاجانب اطمأنت السفارة البريطانية واخذت تستقصي احوال النظام الجديد محاولة التكهن عحالات بقائه ومداها .

والواقع ان الضباط الاحرار اذ نسبوا المانفسهم الفضل في وقوف البريطانيين مكتوفي الايدي بسبب تصميمهم المكشوف على التصدي للتدخل البريطاني منذ اول لحظة ،قد دهشوا من موقف البريطانيين دهشة يخالطها السرور .

ونتيجة لذلك تقوى فريق زعماء الثورة الذين قالوا باعطاء بريطانيا فرصة اخرى لتسوية خلافها مع مصر بالتفاوض ، اما الذين كانوا يعتقدون بأن الانكليز لايفهمون الا لغة القوة فقد اضطروا الى الموافقة على استحياء على سياسة الوفاق. وبدورها سرت الحكومة البريطانية اذ وجدت ان اصحاب النفسيات الثائرة من ضباط الجيش لم يدفعوا البلادالي الشطط في التطرف، فمثلا اعلن اللواء نجيب في ١٤ آب اي بعد اقل من مرور ثلاثة اسابيع على الثورة بأن « مصر ستخترن دوماً باعتزاز صداقة الشعب البريطاني».

ولقد فعل هذا التعقل فعله في حمل الحكومـــة البريطانية على الاقلال من مخاوفها ، فأفرجت عن ١٠ ملايين جنيه من ارصدة مصر الاسترلينية لمساعدة الحكومة الجديدة على التغلب على مصاعبها المالية ، الا انها لم تمدها بشيء خلاف

ذلك، بل انها تبنت سياسة المبالغة في الحذر حيالها ، بما أثار ثائرة اللواء نجيب واعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا يستعجلون حب العالم لهم جزاء ودهم واعتدالهم . فقد كان موقف بريطانيا منهم فاتراً ومتوجساً في آن واحد .

وفي ألحقيقة ان ايديولوجية الثورة بذأتها، وهي الايديولوجية المنادية بتحرير مصر من الرابطة البريطانية وبتحقيق التقدم الشعبي ، قدد اضطرت الضباط الاحرار الى سلوك مسالك الاعتدال . ذلك ان مصاب مصر الاقتصادي كان خطيراً وذلك ان المنازعات مع بريطانيا من شأنها ان تؤدي الى شظف جديد وربما الى افلاس تام كلي .

و لهذا كان كلمن اللواء نجيب والبكباشي عبدالناصر يعتقد بأن من شأن التوصل الى تسوية سلمية مسع بريطانيا ان يساعدهم عن التغلب على المصاعب الاقتصادية الفورية ويشجع المجهسود الطويل الامد المبذول من اجل رفع مستوى حياة الشعب .

وهكذا كانوا بنائين في اتصالهم الاول بالانكليز مثلما كانوا في بادىء الامر محافظين في معالجتهم الشؤون الاقتصادية للستثناء قضية الاصلاح الزراعي لل وقد وضح هلذا الامر عندما بدأت حكومة الثورة بالتقرب من السودانيين وفي معالجة القضية السودانية ، فقد كان اللواء نجيب (الذي يسير في دمه الدم السوداني) وغيره من اعضاء مجلس قيادة الثورة ومنهم عبد الناصر يعرفون جيداً بأن ما من شيء يلزم حكومتهم كغيرها من حكومات العهد الملكي الغابرة بطموح الملك الى ان يمتد حكه من مصر الى السودان حتى حسدود الحبشة ، وهكذا كان بوسعهم ان يتخلوا عن الادعاء التعاظمي بانهم يملكون السودان .

وكان هذا التخلي قراراً باسلا ذلك لأن الدعاية المصرية قد علمت الشعب المصري منذ اجيال ان يؤمن بانوحدة وادي النيل تلقى الترحيب من السودانيين أنفسهم .

كانت الخطوات الاولى باتجاه الحكم الذاتي في السودان قد اتخذت اثناء الحرب وبعدها، فقد عين مجلس استشاري لشال السودان في عام ١٩٤٤ ، وبناء على طلب هذا المجلس عقد الحاكم العام ١٩٤٦ مؤتمراً كانت الاغلبية فيه للاداريين السودانين للبحث فيا يجب اتخاذه من تدابير لزيادة مظاهر الحكم الذاتي في السودان.

واستوحى الحاكم العام توصيات المؤتمر فاستصدر بعد سنتين تشريعاً ادى الى انشاء مجلس تشريعي انتخبت اكثرية اعضائه بشكل مباشر في المدن الرئيسية وبشكل غير مباشر (الانتخاب على درجتين) في المناطق المتأخرة من السودان الشالي، وانتخب بعض اعضائه كذلك من المجالس الاقليمية لمديريات السودان الجنوبية الثلاث.

ولقد خصص نصف مقاعد المجلس التنفيذي للسودانيين كاعين عدد من السودانيين كوكلاء دائمين للوزارات الرئيسية الاان الحاكم العام (البريطاني) ظل يحتفظ بسلطات واسعة رغم دخول العنصر الديموقراطي التمثيلي الى المسرح السياسي السوداني.

وقد اثبتت الاحداث التي تلت بعد ذلك بأن السودانيين اكتسبوا خبرة ثمينة من الندرب على الحكم .

على ان ذلك التشريع لم يلق الموافقة من المصريين الذين عارضوا باستمرار هذه التبديلات الادارية ، لأرف بريطانيا تستخدمها لتشجيع الميول والنزعات الانفصالية في السودان ، وكانت المفاوضات في عهد الملك السابق بين وزير الخارجية المصرية خشبة باشا وبين السفير البريطاني السير رونالد كامبل قد آلت عام ١٩٤٨ الى مسودة اتفاق كان من شأنه ان يؤمن التعاون المصري في الحكومة السودانية ولكن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري رفضت مسودة الاتفاق واستندت في رفضها الى ان بريطانيا غير راضية باعطاء مصر نصيباً متساوياً معها في الحكومة السودانية العتدة.

ومع ان الاحزاب السودانية الموالية لمصر بقيادة مؤتمر الخريجين قد رفضت الاشتراك في انتخابات المجلس التشريعي فان هذا المجلس ظهر الى الوجود وفازت

جبهة الاستقلال بالسيطرة عليه .

على أن الجماعات الموالية لمصر نجحت في احراز الاكثرية بمقعد واحد في انتخابات المجلس البلدي لام درمان وظلت تتوسع في نفوذها في الخرطوم، بما قوى في مصر الاعتقاد القائل أن اكثرية السودانيين تريد الوحدة ولا ريب انحكومة الثورة قد افترضت أذ عرضت على السودانيين عام١٩٥٢ الحكم الذاتي بأنها كانت تمهد الطريق لانضام السودان طوعاً الى مصر .

استأنف اللواء محمد نجيب في تشرين الاول ( اكتوبر ) المفساوضات التي كان نجيب الهلالي قد بدأها مع السيد عبد الرحمن المهدي قائد طائفة الانصار وراعي حزب الامةالذي كان ينادي باستقلال السودان معارضاً وحدته مع مصر .

وبيناكان الهلالي مضطراً الى الحصول على اقرار ما ببيداً وحدة وادي النيل فإن اللواء نجيب استطاع ان يعرض على السودان حـــق الحكم الذاتي ضمن اطار الوحدة مع مصر او ضمن اطار الاستقلال اذا شاء . وكان هدف محمد نجيب (وهو هدف كان مجلس الثورة يوافقه عليه) هو ان يؤمن في المقام الاول جلاء البريطانيين عن السودان .

ولقد اشار محمد نجيب في كتابه عن سيرة حياته الى ان ما طلبه البريطانيون من منح السودان حق تقرير المصير كان يعتبر خدعة يرمون منها الى حرمان مصر من حقوقها . وهكذا فانه بلف بريطانيا وحاربها بنفس سلاحها عندما عرض على السودانين الشيء ذاته .

والواقع ان الضباط الاحرار قد ذهبوا ضحية دعايتهم بالذات وقد اعتقدوا بأن الشعب السوداني يريد الوحدة مع مصر ولم يدركوا انوراء سباسة الاحزاب السودانية المؤيدة للوحدة اعتقاداً بأنه يكنها التخلصمن المصريين متى شاءت اذا تخلصت من البريطانين .

ان اللواء نجيب يروي في مذكراته بأن الانتخابات السودانية الاولى التي تمخضت عن فوز ائتلاف الاحزاب الاتحادية انما كانت انتخابات دعمت ونصرت النظرية المصرية الجديدة: نظرية الوحدة في نطاق الاستقلال.

اما الحكومة البريطانية والادارة البريطانية في السودان فانهما ارتكبتا خطيئة المائلة اعتبرتا ان حزب الامة الذي تعاون حقبات طويلة مع البريطانيين سيظل يؤيد بشكل مضمون الصلة السودانية مع بريطانيا ، هذا مع انه كان هو الآخر يريد – كما وضح اثناء الانتخابات – الاستقلال التام للسودان.

وبعد مباحثات مع السيد عبد الرحمن المهدي وقع اللواء نجيب على اتفاق غير رسمي مع حزب الامة تعترف مصر فيه مجتى السودان في الاستقلال وتسحب اعتراضها على تشريع الحكم الذاتي الذي اصدره المجلس التشريعي في السودان .

وبموجب الاتفاق وافق حزب الأمة على انشاء لجنة دولية لتقديم المشورة للحاكم البريطاني العام وللاشراف على انتخاب البرلما نين السودانيين المؤقت والدائم مثم ما لبث اللواء نجيب ان استحصل على موافقة الاحزاب الاتحسادية على الاتفاق واقنعها بتأليف ائتلاف قومي عرف باسم الحزب الاتحادي الوطني ليكون ذلك الائتلاف بمثابة جبهة متحسدة في وجه حزب الامة . وما لبث اسماعيل الازهري زعم دعاة الوحدة ان اصبح رئيساً لذلك الائتلاف .

ماكان بوسع الحكومة البريطانية ان ترفضالتفاوض معمصر حتى لو أرادت الرفض . ذلك لأن سياستها بالذات لم تكن وحدها المستندة ظاهريا على حتى السودان في تقرير المصير ، ولكن حزب الأمة كان منسجماً متفقياً مع بقية الاحزاب الاخرى في السعي الى تسوية للقضية السودانية على اساس حق تقرير المصير .

ولو ان بريطانيا قد رفضت التفاوض لكان ممثلها الاداري في السودان قد فقد كل تأييد اللهم إلا من منطقة الجنوب الوثني المتأخر سياسياً. لقد تكشفت المفاوضات مع الحكومة المصرية على انها امر عسير ، ذلك انه ظهر من الوهلة الاولى ان المصريين يهدفون الى ازالة النفوذ البريطاني بأسرع ما يمكن وعلى اتم وجه ممكن. وذلك عن طريق تقييد وتحديد سلطة الحاكم الناء المرحلة الانتقالية التي تسبق مرحلة تقرير المصير، هذا في المقام الاول وبالمقام الثاني عن طريق اجراء انتخابات مباشرة «على درجة واحدة» في جميع انحاء البلاد ، بما في ذلك الجنوب السوداني الوثني غير المسلم الذي لم يكن اهلاً لهذا النوع من الديمقراطية .

الواقع ان الاداريين البريطانيين في السودان كانوا بشكل خاص قلقين على استقرار الجنوب وامنه ، اذ ان سكانه كانوا على شك عميق بالساسة الشاليين بفعل ما تناقلوه من ذكريات اسلافهم عن فظاعة تجار الرقيق الشماليين الذين كانوا يستحلبون الثروة الانسانية في الجنوب .

اما حزب الأمة فلم يكن راغباً ان يرى الامل بالاستقلال محبطاً او ان يرى هذا الاستقلال مرجاً التنفيذ بسبب التحفظات البريطانية حول الجنوب ، او أي شيء آخر . ولهذا فقد تمسك بحزم باتفاقه مع مصر هذا الاتفاق الذي اصبح اساس التسوية المصرية البريطانية التي وقعت يوم ١٢ شباط (فبراير) ١٩٥٣ .

نص اتفاق التسوية علىان تكون مرحلة الانتقال ثلاثة اعوام ينتخب خلالها مجلس تأسيسي يضع مشروع الدستور السوداني ، كما نص الاتفــــاق على اجراء انتخابات عامة لتكوين اول برلمان سوداني .

وبموجب اتفاق التسوية كذلك الفت لجنة دولية لمساعدة الحاكم العام بالاضافة الى لجنة دولية اخرى لتنظيم الانتخابات والاشراف عليها .

على انهذه الترتيبات قد تكشفت عنانها اكثر تعقيداً مما يتطلبه بلد متأخر كالسودان . وهذا مما دفع اول برلمان سوداني منتخب الى اختصار الاجراءات المعقدة . هذا مع الاشارة الى ان السيطرة على البرلمان كانت للاحزاب الاتحادية بزعامة اسماعيل الازهري . اما اختصار الاجراءات ، فقد كمن في ان الحكومة اعلنت مسنودة بالمؤازرة الكاملةمن حزب الامة المعارض السودان دولة مستقلة . وذلك في اول كانون الثاني (يناير) ١٩٥٦ . فسارعت كل من بريطانيا ومصر الى الاعتراف ماستقلال السودان .

لقد شجع توقيع الاتفاق المصري ـ البريطاني بشأن السودان اللواء محمد نجيب والصاغ صلاح سالم على ان يتكهنا ويبشرا بعهد جديد من الصداقة مسع بريطانيا ، ولكن النزاعات ما لبثت بعيد توقيعه ان نشبت بين الطرفين بشأن كيفية تنفيذه . ذلك ان المصريين على الرغم من تسليمهم بحق السودان في تقرير مصيره، ظلوا يعتقدون بأنه من الجوهري تحقيق وحدته مع مصر . وبدأ الصاغ

صلاح سالم يعاونه قائد الجناح حسين ذو الفقار في تأليب السودان على بريطانيا. فقادا حملة دعاية كانت تهدف الى اقامة الدليل على ان الميريطانيين لا ينوون ان يفوا بتعهداتهم ، وبأن حزب الامة هو أداتهم في مؤامرة جهنمية على مستقبل السودان. وقد استخدمت حملة الدعاية هذه بياناً رسمياً بريطانياً تلي في مجلس العموم وجاء فيه ان للسودان الحق ان يختار الانتساب الى رابطة الشعوب البريطانية حالما يصبح مستقلاً. استخدمت تلك الحملة هذا البيان كبرهان على ان بريطانيا تتآمر للاحتفاظ بالسودان. ومن جهته صرح اللواء محمد نجيب بأن ذلك البيان يعتبر خرقاً للاتفاق ، ذلك الدين السيودان إلا ان يختار احد امرين: اما الاستقلال او الوحدة مع مصر.

واتهم اللواء نجيب الاداريين البريطانيين في السودان بسوء النية .

لقد كان صحيحاً على وجه التأكيد ان اولئك الاداريين كانوا بدون استثناء خصوماً لفكرة السيطرة المصرية على السودان ، ولذا لم يكن بالوسع ان يتوقع انسان ان يزاولوا نفوذهم لما فيه مصلحة مصر .

لقد كان خليقاً بالسودانيين حتى بدور التدخل المصري ان يخذلوا حزب الامة في الانتخابات الله عزب الأمة كان مقترناً في الاذهان بالبريطانيين الذين كانوا حكام السودان. وكذلك كان حزب الأمسة اولى حزب من شأنه ان يتعرض للنبذ.

والواقع ان الاداريين البريطانيين قد اخطأوا في تقدير قوة رغبة سكان المدن السودانية الواعين سياسيا في التخلص من الحكم البريطاني، إذ ما لبث السيد علي الميرغني زعيم طائفة الحتمية ومنافس السيد عبد الرحمن المهسدي ان زاول تفوذه العظيم لمصلحة الاحزاب الاتحادية. لقدنصر الزمن المبريطانيين، فقد ادركوا بسرعة انه لا جدوى من الاحتفاظ بمناصب ذات صلاحيسات متناقضة ، فدعوا كليا برنامج السودنة (وربما نكاية بعلي لاحباً بمعاوية ) فقد تحول الحزب الاتحادي عن طلب الوحدة معلناً تأييده للاستقلال .

لقد جدد النزاع على السودان الشك المتبادل بين مصر وبريطانيا في الوقت

الذي كان الموقف يتطلب فيه ثقة متبادلة واطمئنانا متقابسلا لتسوية قضية القاعدة البريطانية في منطقة قناة السويس. فقد كانت المفاوضات التي جرت في فترة ما بعد الحرب تنهار على صخرة المطالب المصرية بحق السيادة على السودان ، ولكن اما وقد سويت المسألة السودانية فقد قام هنالكمن الاسباب ما يبرر وجاهة رأي الذين يتوقعون اتفاقاً سريعاً على الجلاء. لقد افترضت الحكومة المصرية بأن بريطانيا لم تكن في عجلة من امرها وخاصة اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن امتيازاتها.

ظل الركود مخيماً على العلاقات المصرية البريطانية الى ان قطعه البكباشي عبد الناصر مجديث خص به مراسل مجلة الاوبزرفر اللندنية وقسال فيه : « ان مصر مستعدة لصيانة قاعدة القناة ، وأنها تقبل باستخدام الفنيين البريطانيين لمعاونة جيشها على صيانة القاعدة شرط ان لاتجعل بريطانيا ذلك احتلالاً مقنعاً.»

استجابت الحكومة البريطانية لهذه الدعوة غير المباشرة وسلمت برأي عبد الناصر على اساس انه يصلح قاعدة للمفاوضات ، إلا أن المفاوضات لم تدم طويلا، فلقد كان البريطانيون يعتبرون مسألة القاعدة مسألة فنية فأر ادوا صياغة اتفاق بواسطة سلسلة من اللجان تبدأ العمل من ادنى التفاصيل فيا فوق ، بما دفع البكباشي عبد الناصر ان ينظر بعين الارتياب الى هذا الاقتراح البريطاني. وفسر البريطانيون ريبته تلك بأنها مستقاة من تخوفه من ان يستطيع مفاوضون بريطانيون مهرة مثل السفير البريطاني ومثل السير بريان روبرتسون القائد الاعلى للقوات البريطانية في الشرق الاوسط ، ان ينتصروا بسهولة على المفاوضين المصريين غير المجربين في مناقشات فنية من هذا النوع ولذلك طلب الفاوضين المصريين غير المجربين في مناقشات فنية من هذا النوع ولذلك طلب الفاوضين المسريين غير المجربين في مناقشات فنية من هذا النوع ولذلك طلب الجلاء عن القاعدة . الا ان البريطيانية بشأن المجلاء عن القاعدة . الا ان البريطيانيين لم يكونوا على استعداد التسليم عبدأ الجلاء الكامل لانهم كانوا يأملون في تفسير الاتفاق على الجلاء كا يحلو لهم ، الجلاء الكامل لانهم كانوا يأملون في تفسير الاتفاق على الجلاء كا يحلو لهم ، وبالتالي لم يكونوا مستعدين لالزام أنفسهم بوعد واضح بالجلاء . ولذلك فقيد وبالتالي لم يكونوا مستعدين لالزام أنفسهم بوعد واضح بالجلاء . ولذلك فقيد . وطلع البكباشي عبد الناصر المفاوضات فجأة يوم ٢ ايار (مايو) وهدد بالسير قطع البكباشي عبد الناصر المفاوضات فجأة يوم ٢ ايار (مايو) وهدد بالسير

على قاعدة « علي وعلى اعدائي يا رب » اذا لم يسحب البريطانيون قواتهم مسن مصر . ونظراً لتوتر الحالة ونظراً لان ذكريات اضطرابات عام ١٩٥٢ كانت لا تزال ماثلة في اذهان الحكومة البريطانية فانها امرت بترحيل النساء والاطفال عن مصر خلال ايار وحزيران ( مايو ويونيو ) الا ان عبد الناصر حافظ على الهدوء في البلاد اذ لم يكن راغباني ان تتجدد تلك الاضطرابات ولم يكن ينوى فعلا ان يهدم « المعبد » عليه وعلى اعدائه ، ذلك انه على الرغم من انشفساله الدائم بتعزيز سلطته ظل على اتصال غير رسمي بالسفارة البريطانية بصورة مباشرة عن طريق الوسطاء دون ان يغيب عن نظره هدفه النهائي ألا وهو تحقيق الجلاء البريطاني عن مصر . وما لبثت المفاوضات ان انتقلت في الجانب البريطاني من قاعة المفاوضات الى موائد الطعام الخصوصية. وكان المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية آنذاك لا يزال محتفظاً بأوهامه بعدم استطاعة ايكان ان مجمله على التنازل الى ابعد بما ريد شخصياً. فلما غادر السبر رالف ستىفنسون القاهرة لقضاء اجازته السنوية استدعى تشرشل المستر روبرت هانكي وبعثه الى مصر قائمًا بالاعمال بعد ان زوده شخصيًا بالخطوط العريضة للسياسة التي يجبأن يتمشى عليها . على ان مهمة هانكي بدت مستحيلة التحقيق ، ذلك لأن الحكومة البريطانية ارادت الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على قاعدة القناة . واضطر المفاوضون البريطانيون لعدة شهور تلت ان يحاججوا في وجوب ارتداء الفنين البريطانيين ملابسهم العسكرية . هذا على الرغم من ان المصريين ظلوا يعتبرون انالموافقة على قيام الجنود البريطانيين بصيانة القاعدة تضارع في الواقع تمديداجل الاحتلال البغيض. وإذ اصرت الحكومة البريطانية على رأيها فقد تكشفت عن أنها لم تتفهم بعد عقلية مصر .

على الرغم مما تقدم ظل البكباشي عبدالناصر والسير رالف ستيفنسون الذي عاد الى القاهرة من اجازته في الخريف يجوسان جميع جوانب القضية . واذآل العام الى الزوال وافق البكباشي عبد الناصر على عودة القوات البريطانية الى القناة في حالة تعرض تركيا لهجوم . اما البريطانيون فقد طلبوا حق العودة الى

القناة في حالة تعرض تركيا أو ايران إلا انهم كانوا مستعدين للاقتصار في حق العودة في حالة تعرض تركيا فقط للهجوم . والواقع أن قبول البكباشي عبد الناصر لمبدأ حق القوات البريطانية في العودة الى قاعدة القناة في حالة تعرض تركيا لهجوم كان قراراً ايجابياً من جانبه ، فالمعلوم ان عدداً من اعضاء بجلس قيادة الثورة كانوا معارضين لهذا المبدأ ، كما ان تركيا كانت غير محبوبة في مصر . ومع ان البريطانيين سلموا هذه المرة بالشيء الكثير ، فأنهم لم يسلموا بالجلاء الكامل عن القاعدة ، بيناكان هذا الجلاء ضروريا جوهرياً في نظر عبد الناصر ومن اجل ان يذكر الحكومة البريطانية بأنه يستعمي عليها ان تتمتع بالسلام في منطقة القناة طالما ظلت قواتها مرابطة هناك ، فقد أطلق عبد الناصر والرعب . وكيا تثبط الحكومة المصرية اي تعاون مع القوات البريطانية فانها والرعب . وكيا تثبط الحكومة المصرية اي تعاون مع القوات البريطانية فانها الحتلال بما يهدد سلامة الدولة ، فصدرعليه الحكم بالاعدام واعدم شنقا في القاهرة . وتشاء المصادفات ان يأتي هذا الحكم في وقته بحيث أدى الاغراض السياسية المنشودة .

امتنعت الحكومة البريطانية عن التفاوض بدعوى انها لا تستطيع ان تفعل ذلك ، وحملة الفدائيين المصريين مستمرة على قواتها في منطقة القناء . وكانت الاذاعات المصرية التي استطاعت الاخلال بهدوء المستعمرات البريطانية في افريقيا الشرقية بما أثار ثائرة قسم كبير من البريطانيين واغضب بصورة خاصة عناصر حزب المحافظين . واذا كان عبد الناصر قد حافظ بحملات الدعاية هذه على تدني شعبيته لدى الشعب البريطاني فأنه قد خدم اغراضه المصرية المباشرة . ذلك أن حملة الفدائيين المشفوعة بحملة الدعاية قد جعلت الحكومة البريطانية مضطرة الى التسليم بأحد احتمالين: إما الاحتفاظ بأكثر من ٧ ألف جندي بتكاليف باهظة في القاعدة التي فقدت الكثير من قيمتها نتيجة تحولها الى جزيرة وسط بحر من المقاعداء الشعبي ، وخاصة بعد ان فقدت اليد العاملة المصرية وحرمت من المؤن

الغذائية التي كانت تريدها من مصر كاحرمت من المواصلات الحرة .

والواقع ان حالة مؤسسات القاعدة قد بدأت تتدهور نظراً للافتقار الىخطة طويلة الأمد لتمويلها ، وهي على هذا الشكل الذي فقدت معه مميزاتها .

اما الاحتال الآخر فهو القيام بعملية عسكرية ضد الحكومة المصرية بالذات. واذا كان حريق القاهرة وسقوط الوفد قد اوقفاعام ١٩٥٢ توسع ميدان العمليات العسكرية البريطانية قررت عام ١٩٥٤ ان تتفاهم مع مصر بدلاً من اللجوء الى القوة العسكرية ضدها .

كانت ازمة اللواء محمد نجيب قد شغلت البكباشي عبد الناصر طيلة الفترة المعتدة من شباط ( فبراير ) الى نيسان ابريل ، ولكنه حالما اعاد توطيد مركزه التفت من جديد لمعالجة قضية القاعدة البريطانية ، فأصدر في نهاية ايار ( مايو ) المره بوقف حرب العصابات في منطقة القناء ، وفي حزيران ( يونيو ) افرج البريطانيون عن عشرة ملايين جنيه اخرى من ارصدة مصر المجمدة ، بينارفعت الحكومة المصرية بعض القيود عن التجارة بالاسترليني .

ولما هدأت الحالة قدمت الحكومة البريطانية الى مصر في ١٢ تموز (يوليو) مقترحاتها الجديدة التي تعهدت بموجبها باجلاء جميع القوات البريطانية عن مصر وصيانة القاعدة بكادر من المدنيين البريطانيين الذين يعملون بالتعاقد .

كان العرض البريطاني حاسماً بالنسبة للبكباشي عبد الناصر فتم في ٢٧ تموز (يوليو) توقيع الاتفاق بالاحرف الاولى في القاهرة . وربح عبد الناصر المعركة وانتزع تعهداً من بريطانيا بالجلاء . وبموجب الاتفاق وافقت مصر وبريطانيا على ان تجهد القوات البريطانية في بحر عشرين شهراً من ابرام الاتفاق . واتفقت الدولتان كذلك على ان يقوم المتعهدون البريطانيون بصيانة القاعدة لمدة سبع سنوات على ان يسمح بتهيأتها للخدمة العسكرية اثناء ذلك في حال وقوع هجوم مسلح على مصر ، او على اي دولة عربية تكون طرفاً في معاهدة الفهان الجاعي العربي العربي العربي العربي واعلى تركيا .

وبعد جهَّد طويل لاتمـــام تفاصيل الاتفاق وقعت معاهــــــدة الجلاء المصرية

البريطانية في ١٩ تشرين الاول (اكتوبر) ووصف السير تشارلز كيتلي القائد الاعلى القوات البريطانية في الشرق الاوسط (وقائد القوات التي غزت مصر عام ١٩٥٦) وصف الاتفاق بأنه وثيقة ثقة متبادلة بين البلدين. ووصفها البكباشي عبد الناصر قائلا ( لقد قلبنا صفحة بشعة من سجل العلاقات المصرية البريطانية وفتحنا صفحة جديدة. ولم يعدما ينعمن أن تتعاون مصر وبريطانيا بشكل بناء. ونتيجة المعاهدة تحسنت العلاقات التركية المصرية التي كانت قد قطعت في مطلع عام ١٩٥٤ عندما طلبت الحكومة المصرية من تركيا سحب سفيرها من القاهرة . وفي الرابع من تشرين الثاني (نوفهر) وقعت مصر وبريطانيا اتفاقاً ينص على منح مصر مساعدة قدرها اربعين مليون دولار .

## الفصل العثرون

مضت عملية تعزيز الجانب السياسي من الثورة خطوات بعيدة في صيف ١٩٥٤ حيث كانت مصر قد اصبحت جمهورية ، وحيث كان الملك فاروق وابنه احمد فؤاد في اوربا وحيث ذاق افراد العائلة المالكة الفقر النسبي اذ صودرت ممتلكاتهم. وكان الاصلاح الزراعي قد هد قوة طبقة الاقطاعيين وملاكي الاراضي بينا حطم قرار حل الاحزاب الزعامات السياسية التقليدية . وفي الوقت ذات همرت صفوف البوليس والقوى المسلحة من الخصوم واعوان الخصوم . بينا احبطت مطامح اللواء نجيب وفرق شمل العناصر المعادية التي التفت حول محمد نجيب مثل جريدة المصري والقوى التي ممثل المناصر المعادية التي التفت حول محمد نجيب مثل جريدة المصري والقوى التي ممثل المناصر المعادية التي التفت حول محمد المحب مثل جريدة المصري والقوى التي ممثل المناصر المعادية التي التفت حول محمد المعادية التي التفت حول محمد المعادية التي التفت حول محمد المعادية التي التفت حول المحب

وبالاختصار هزمت القوى المحافظة التي ناضلت من اجل وصل ما انقطع من امر المعادية الموجودة ضمن امر المعادية الموجودة ضمن الحركة الراديكالية ظلت على قيد الحياة وكان اهم هـــــذه العناصر المعادية عنصر الاخوان المسلمين وعنصر الشوعمين.

لم يكن الشيوعيون المصريون قوة متجانسة شديدة البأس واسعة السيطرة ، الا ان جماعاتهم الصغيرة كانت فئات ناشطة نشيطة الفعالية في جميع امتدادات الجركة الراديكالية. وكانت معارضتهم لمجلس قيادة الثورة معارضة مخطرة فقط من حيث كونها تساعد على تأليب الراديكاليين على النظام القائم .

اما الاخوان المسلمون فأمرهم شيء آخر، ذلكلان جميتهم ظلت تحتفظ بجمهور غفير من الاتباع وظل الطموح الى حكم مصر يراود زعماءهم . والواقع انهم كانوا

يعتقدون ان الثورة هي « ثورتهم » وان الحركة العسكرية ليست الا من نتاج حركة الاخوان ، وان حركة الاخوان هي التي غذت حركة الضباط الاحرار ونشطتها وان عبد الناصر يسلبهم بأنانية ما هو من حقهم !!

ولربما كانزعماء الاخوان يجدون من المنطقي ان يفكروا مثل هذا التفكير ، ذلك ان هناك اصلاً مشتركاً سياسياً عاماً لحركتهم ولحركة الضباط ، وكما ان فقدان الوفسد لسيطرته الفكرية على الراديكاليين المناضلين سبب في تطورات كثيرة ، فقد تحول بعضهم شيوعياً وتضافر البعض الآخر في حركة الضباط الاحرار وانضم فريق منهم الى الفئات المتطرفة الاخرى مثل حزب و مصر الفتاة ، الا ان الغالبية العظمى من الراديكاليين المناضلين انضمت الى جمعية الاخوان المسلمين التي حولت اكثرهم تطرفاً الى جناحها الارهابي .

وبالاضافة الى ذلك كان هناك الكثيرون من الضباك الاحرار قد دخلوا في عضوية جماعة الاخوان المسلمين على اعتقاد منهم بأن للحركتين غاية مشتركة . وقد كان لكبار قادة الضباط الاحرار اتصالات مع الاخوان المسلمين . كما انهم نظروا بين الحين والآخر في عقد حلف معهم .

ففي احدى المرات تفاوض انور السادات سراً مع حسن البنا كما ان جمال عبد الناصر كان على صلة مباشرة بالمرشد العام في عشية حرب فلسطين ، والواقع ان الاتصال بين الحركتين كان مؤيداً ومدعوماً من عبد المنعم عبد الرؤوف الذي تكشف ولاؤه الاعمى للاخوان المسلمين عن انه اقوى من اخلاصه لعبد الناصر .

ومع ذلك فأنه لم يحدث أي تنسبق بين نشاط الحركتين ولم ترتبطا في جهد مشارك . بل حدث ان الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار قطعت في بعض المرات علاقاتها مع مجلس الارشاد الاعلى في الاخوان المسلمين ، فمثلاً قطعت العلاقات بين الطرفين عندما عقد حسن البنا عهداً سرياً مع صدقي باشا بشأن مفاوضات الاخير مع المستر بيفن وزير الخارجية في حكومة العال البريطانية .

والواقع ان حسن البناكان رجلًا مراوعًا يصعب التعامل معه . في حين ان

الضباط الاحرار اعجبوا بالروح النضالية المحمومة في الحركة بأسرها ، ولكنهم استاؤا من تهرب المرشد العام من إلزام نفسه بسياسة ثورية مكشوفة ، الا بأكثر الوسائل غموضاً وابعدها عن الاقناع . بل بدا في بعض الاحيان في تصرفاته كسيامي انتهازي من الساسة المخضرمين .

لقد كانت كتائب الاخوان التي تميزت بشجاعتها في حرب فلسطين وفي حرب العصابات بمنطقة القناة اداة ثورية من حيث المبدأ ، ولكنها كثيراً ماكانت تتصرف تصرفات تخلو من المسؤولية وتجعلها كجاعات من الارهابيين .

فماذا كانت اذن سماسة حسن المنا ?

لقد كان مستعداً لارتقاء الحكم بالتحالف مع الملك او بعبود مع الساسة، الا انه على ما يبدو لم يتردد باستخدام الجهاز السري الذي كان يسيطر عليه سيطرة لا شك فيها لقتل اولئك الذن خاصموا الحركة او هددوها بالحطر .

لقد غضبالضباط بصورة خاصة لاقدامالاخوان المسلمين علىاغتيالالنقراشي باشا الذي كانوا يعتبرونه من احسن ساسة الجيل القديم واكثرهم وطنية .

ونتيجة لكل ما تقدم خلص معظم اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار الى الاعتقاد بأن حسن البنا يسعى الى استخدام حركة الضباط الاحرار من اجل تحقيق مطاعه الشخصية فقط، وخلصوا الى اعتقاد مماثل فيما يتعلق مخلفه الاستاذ حسن الهضيى .

وواضح انه كان يجب معالجة امر الاخوان بحذر وعناية وذلك على الاقل لانه كان لهم في صفوف الجيش اعضاء وانصار يمكن ان يكونوا متعصبين بضراوة لهم . ولقد قام فيما بعد الدليل على ذلك في مسلك عبد المنعم عبد الرؤوف الذي رسم خطة اغتيال عبد الناصر .

لقد كانت حركة الجيش السرية بعيرها ونفيرها مفعمة بفكرة الوحدة الاسلامية ومفاهيمها بحيث اضطر اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار ان يسيروا سيرة الموادعة في علاقاتهم مع المرشد الاعظم ومجلس ارشاده اذ تحققوا ان فكرة اقامة دولة علمانية مدنية تقدمية تتنافر كلياً مع مفهوم الاخوان المسلمين عن

الدولة الاسلامية .

والحقيقة ان مجلس الارشاد الاعلى لم يخف بعد الثورة رأيـــه في ان الحكم العسكري هو مجرد اداة لتنصيب الاخوان المسلمين .

ففي آب ( اغسطس ) ١٩٥٢ ذكرت ( المسلمون ) المجلة الناطقة بلسان الاخوان المسلمين أن الجيش قد ادى بنجاح المهمة الاولى .. الا وهي مهمة رفع الحمل عن كتف الامة اما المهمة الطويلة الامد .. مهمة انشاء دولة على اساس دستور القرآن والتعاليم الاسلامية فيجب ان يقوم بها « اولئك الذين يفهمون جوهرها » أي ان على الاخوان المسلمين بالاختصار ان يقوموا بها .

وهكذا فقد اقترح زعماؤهم على عبد الناصر ان تظل الحكومة العسكرية في الحكم مدة عشر سنوات بالتماون مع الاخوان المسلمين وتحت اشرافهم .

وعندما الف محمد نجيب وزارته الاولى دعـا المرشد العـام حسن الهضيبي الى ترشيح ثلاثة اعضاء يدخلون الوزارة واذ فعل ذلك فان بجلس قيادة الثورة لم يوافق الاعلى واحد من الثلاثة هو الشيخ احمد حسن الباقوري المعروف اعتداله في نزعاته الاصلاحية .

وعند ذلك رفض الهضيبي اشتراك الاخوان المسلمين في الوزارة وفصل الباقوري من جمعية الاخوان .

لقد استطاعت جمعية الاخوان المسلمين ان تتفادى الحل بموجب قرار حل الاحزاب السياسية عام ١٩٥٣/أذ قطعت تعهداً بعدم التدخل في السياسة. ومع ذلك فان المرشد العمام اقترح بعيد ذلك مباشرة على عبد الناصر وجوب تأليف لجنة من الاخوان المسلمين لتدقيق كل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة.

وعندما اجابه عبد الناصر صراحة وبشدة بأنه لا يقبل اشراف الاخوان المسلمين ؛ امر الهضيي اتباعه بمناهضة الحكومة .

وبالاضافة الى ذلك ادى تأليف هيئة التحرير الى توسيع الشقة بين الحكومة والاخوان المسلمين الذين اعتبروا هيئة التحرير محاولة لخلق قاعدة شعبية جديدة للثورة تحل محل الاخوان المسلمين ، ذلك ان المرشد العام ومجلسه كانا لا يزالان

حتى ذلك الحين يعتبران حركة الاخوان الاساس الشعبي للثورة .

بدأ الاخوان المسلمون يؤلفون الخلايا السرية في القوات المسلحة والبوليس. ويسعون الى بسط سيطرتهم على جميع النقابات العمالية . وعرفت جماعة الضباط الاحرار وقوات الامن بهذا النشاط الهدام وحذرت المرشد العمام من الاستمرار فيه ولكن لما لاقى التحذير اذنا صماء فرقت الحكومة شمل خلايا الاخوان في الجيش والبوليس مبعدة بعض افرادها الى مراكز نائيسة بينا زجت في السجن رؤساء الحلقات والخلايا .

وفي هذه الاثناء كان رعماء الاخوان المسلمين بالذات على خلاف حول السياسة التي يجب اتباعها، ذلك ان بعضهم كان يعتقد بعدم حكمة الاصطدام مع حكومة الثورة.

وعلم عبد الناصر بالانقسام في جلس الارشاد الاعلى للاخوان المسلمين فبدل اقصى جهده لتأليب هذا الفريق على الآخر ، بل اقنع احدى الفئات بخلع الهضيبي ، ولكن حركة الاخوان المسلمين استطاعت ان تسد من جديد الثغرات في صفوفها . وربما لانها ادركت أن عبد الناصر يحاول ان يجرها الى تحطيم ذاتها بذاتها .

وقرب نهاية ١٩٥٣ شعرت جمعية الاخوان المسلمين بأنها علىما يكفي من القوة لتحدي سلطة حكومة الثورة والرجوع عن عهدها المقطوع بالامتناع عـــن أي نشاط سيامي . وهكذا بدأت تعقد الاجتاعات العامة .

وبمناسبة الاحتفال بذكرى شهداء الجامعة الذين استشهدوا عـــام ١٩٥١ في معركة القناة عقد الاخوان والشيوعيون اجتماعاً في باحة الجامعة القى فيه خطاباً تارياً نواب صفوي زعيم جمعية فدائيان اسلام الايرانية .

ثم ما لبثت عناصر الاخوان والشيوعيين ان هاجمت الطلاب الذين ينتمون الى هيئة التحرير واعتدت عليهم ، وكانت النية الواضحة من هذا الاجتاع العنيف هي التدليل على قوة الاخوان وتوجيه تحذير غير مباشر للحكومة .

ورد مجلس قيادة الثورة في الحال بقرار أمر فيه بحل جمعية الاخوان المسلمين لتجاوزها قانون حل الاحزاب السياسية. واعتقلت قوات الامن عدداً من زعماء

الاخوان ومنهم الهضيي .

وفي غمرة هذا النزاع المكشوف بين حكومة الثورة والاخوان نشبت ازمة اللواء نجيب في شباط (فبراير) ١٩٥٤ فهب الاخوان الى نصرة اللواء محمد نجيب على مجلس قيادة الثورة ونظموا مظاهرات عنيفة قتل في خلالها تسعة اشخاص واصب ٣٥ شخصاً بجراح.

وبدأت دعاية الاخوان تروج سراً للدعوة الى نضال مسلح ضد حكومــة الثورة . فلما عاد محمد نجيب والتمع نجمه موقتاً افرج عن الهضيي وغيره منزهماء الاخوان وعادت الجمية تستأنف نشاطها . ولقد تدخل الملك سعود من اجلهم وحصل منهم على وعدبعدم استئناف نشاطهم السياسي، فلما عادت مقاليدالامور الى عبد الناصر من جديد عادت حكومته الى تحريم الاحزاب السياسية مستثنية مرة اخرى الاخوان المسلمين .

الا ان هذاالعمل لم يبل من غلة زعماء الاخوان الذين ظلوا يبذلون كل جهودهم لهدم حكومة الثورة. ولقد لجأوا هذه المرة الى خدمات جهازهم السري واطلقوا يد عبد المنعم عبد الرؤوف في تنظيم الجهاز من اجل القتال المسلح.

كانت جمعية الاخوان المسلمين قد استمادت ايام اضطرابات منطقة القناة عام المادي المصابات على القوات البريطانية بالقناة .

وكان عبد الناصر يعرف ان الاسلحة مكدسة لدى الاخوان ، لأن الضباط الاحرار قـــد ساعدوا بأنفسهم على تسليح كتائب الاخوان والقدائيين.

كان عبد الناصر حريصاً على التوصل الى اتفاق على جلاء القوات البريطانية عن مصر ولذلك سرعان ما استأنف المفاوضات مع الجانب البريطاني بعد عودته الى رئاسة الوزارة في نيسان (ابريل) ١٩٥٤. وكانت الاحوال مبشرة ولكن نشاط كتائب الفدائيين بقيادة الاخوان المسلمين كان يمكن ان يهدد سلامة المفاوضات بالاضافة الى ان الاخوان كانوا على اتم الاستعداد للغم المفاوضات بهذه الطريقة . وفعلا فإن دعايتهم السرية السائرة على نهج ساسة العهد القديم الذين كانوا يصبحون

متطرفي الوطنية عندما يقالون من الحكم ؛ اخدت تشجب مجلس قيادة الثورة وتحمل بصورة خاصة على عبدالناصر متهمة المجلس والرئيس بالتهاون في مصلحة البلاد في المفاوضات مع البريطانيين ، مع انه ليس هناك من شك في ان الهضيبي مدعوماً بمجلس الارشادهو خليق اذا تسلماعنة الحكمان يقبل التفاهم مع بريطانيا على اسس اقل من الاسس التي اعتمدها عبد الناصر .

ولكنهم – أي الاخوان – تبجحوا في دعايتهم السرية بأن المفاوضات هي سلاح الضعيف وبأن الثورة قد قامت لطرد البريطانيين بالقوة .

اما عبد الناصر فقد رأى عقم اللجوء الى تجربة القوة واستطاع ان يكبح جماح كتائب المتطوعين وان يقنعها بمختلف الوسائل بالتزام الهـــدوء لخلق جو ملائم للمفاوضات. وفعــــلا فإنه استطاع في اقل من اسبوعين ان يبلغ الجانب البريطاني بأنه قد وطد الامن في منطقة القناة بشكل يرجو معه الا يستطيع الاخوان او الشوعون ان يخلوا بمجرى المفاوضات.

وبالطبع تزايد غضب الاخوان والشيوعيين على حكومة عبد الناصر فبذلوا كل جهدهم لاثارة الرأي العام في مصر وبقية البلاد العربية ضد حكومة الثورة. فقام حسن الهضيي بجولة في انحاء الدول العربية ملهباً مشاعر الاخوان بالحنق على عبد الناصر في خطب كال له فيها كل الاتهامات الظالمة ، حتى انه اتهمه بأنه خائن للقضية الوطنية !!

وسرعان ما اصبحت جمعية الاخوان المسلمينالتي كانت توسع في سوريا الدائرة التي استقطبت حولهاكل المعارضة لحكومة الثورة خارج مصر .

واختار عبد الناصر ان يبدأ بمالجة الشيوعيين اذكم يكن هنالك من امرهم ما يوجب عليه ان يكون حذراً معهم . وهكذا وجه اليهم الهجوم الاول من حملته فما جاء يوم ٣١ أيار ( مايو ) حتى كان قد زج بزهاء ٢٥٢ منهم في السجن ( وظل يلاحقهم بالمطاردة الحثيثة حتى عام ١٩٥٥ ) .

ومما يذكر انه القى في ذلك الظرف كلُّمة في اجتماع لرؤساء فروع هيئة التحرير قال فيها ان الشيوعيــين لا يستطيعون ان يعيشوا إلا في الفوضى وهم في هـــــذا

يتمتعون بتأييدالصهاينة وعونهم وقال انالشيوعيين يعملون لمسلحة دولة اجنبية وان مصر لن تسمح للشرق او للغرب بأن يسيطر علمها .

واذ انتهى من أمر الشيوعيين وجمه حملته صوب الاخوان. المملمين غاتهم زعماءهم بالسعي للاستيلاء على الحكم سعياً انانياذاتياً وبأنهم يقودون الجمعية متحالفين مع الشيوعيين في حملة تهديم وتخريب .

ورداً على عبدالناصر تحدى زعيم كتائب الفتوة في الاخوان المسلمين حكومة الثورة علناً بالدعوة الى اجتماع عام لمعارضة الحكومة فلما حاول الاخوان عقد الاجتماع اصطدموا بقوات الامن ووقع نتيجة الاصطدام عدد من الاصابات.

وسارع عبد الناصر فأسقط الجنسية عن زعماء الاخوان المسلمين اللاجئين الى سوريا وهاجم زعماءهم الموجودين في مصر بضرارة اشد من ذي قبل.

ولقد حذرهم سراً بأن لدى الضباط الاحرار تعليات بالثأر من اعضاء بجلس الارشاد الاعلى فوراً اذا خطر للاخوان ان يلجأوا الى طريقة الاغتيال .

وفي ١٦ ايلول اذاع القائمقام انور السادات ميثــاق المؤتمر الاسلامي الذي قصد منه ان يكون جمعية ايجابية تسلب جمعية الاخوان المسلمين جاذبها الديني .

وفي هذه الاثناء كان عبد المنعم عبد الرؤوف زعم الجهاز الارهابي السري يعمل من وراء الستار بتعصب اعمى لتنظيم جماعات الارهابيين وزجهم في حملة اغتيالات تستهدف اصدقاءه وزملاءه القدامي من اعضاء بجلس قيادة الثورة. وتبعاً للخطة جرت محاولة اغتيال عبد الناصر في ٢٦ تشرين الاول (اكتوبر) عندما كان عبد الناصر يخطب في اجتاع هيشة التحرير بالاسكندرية حيث أفرغ محمود عبد اللطيف الذي كان يجلس في الصف السادس من المدعوين نيران مسدسه على منصة الخطابة ولكن لم يصب احداً ولم يصب شيئاً باستثناء مصباح كهربائي مدلى فوق رأس عبد الناصر.

واعتقل رجال الامن محمود عبد اللطيف السنكري الاسكندراني الضعيف الملكة العقلية واستاقوه الى السجن، بينا تابع عبد الناصر خطابه محتفظاً برباطة حاشه كأن لم يحدث اي شيء . . فكان ان اكسبه هذا الموقف الباسل احتراماً

جديداً في مصر .

ولقد قال معلقاً على المحاولة:

« فليقتلوا عبد الناصر .. فما عبد الناصر غير فرد واحد من كثيرين ولكن الثورة ستمضى قدماً سواء مات او عاش . »

وفي الوقت الذي كان فيه الرادير ينقل كلماته المدوية في طول البلاد وعرضها كانت قوات البوليس والجيش تنزل الى الشارع، فقد كانت هذه هي اللحظة التي كان ينتظرها عبد الناصر.

والواقع ان محاولة اغتياله قد كتبت الفشل على الاخوان المسلمين عجيث ظن بعض الناس انه دبر المحاولة بذاته ليقضي عليهم . فقبيل ان يشرق الفحر كانت قوات الامن قد زجت الكثيرين من البارزين من اعضاء الاخوان المسلمين في السجون ولم ينته الشهر بعد ايام قليلة الا وكان قد تم اعتقال ٥٠٠ من زعمائهم وقادتهم والبارزين فيهم ، وقبل ان تنتهي حملة تطهير مصر منهم كان فرهاءار بعة آلاف منهم في المعتقلات . واستطاعت وزارة الداخلية ان تصادر كميات كبرى من الاسلحة بعد ان استطاعت ضبط الخلايا الارهابية الواحدة تلو الاخرى .

كان معظم اعضاء جمعية الاخوان المسلمين من البسطاء السذج الذين كانوا يعتقدون بانهم يساهمون في حركة دينية لاحياء بجد الاسلام وتحقيق الوحدة الاسلامية. وما كان يمكن في رأي عبد الناصر تحطيم هذه الحركة باعتبارها تمثل شعوراً دينيا حقيقيا أصيلاً كان يعتمل في مصر قبل ان يؤسس حسن البنا الجمعية في مصر، وفي رأيه ان هذا الشعور سيظل يعتمل في مصر متباوراً في هذا الشكل او ذاك لاجيال تالية.

ان هؤلاء الاتباع ليسوا من الخطرين بل من الموادعين اذا تركوا لشأنهم ، انما الشر والحطر يكنان في مطامح الذين يتزعمون هؤلاء الافراد ويكمنان في التنظيات السرية التي تستخدم الاغتيال والقتل كسلاح لنشاطها . . هذا هورأي عبد الناصر الذي قام على اساسه يستأصل شأفة مصدر الخطرين : الزعماء اصحاب الطموح الاناني الاجرامي والتنظيات الارهابية السرية .

لم يتضح بما تبع حملة الاعتقالات من محاكات اذاكان المرشدالاعظم ومساعدود المقربون على علم بخطة اغتيال عبد الناصر ، واذاكان المرء يستطيع ان يستنتج من القرائن بأن الجهاز السري الارهابي كان غير خاضع لهم وخارجاً عز نطاق سيطرتهم . فانه بما لا شك فيه ان زعماء الاخوان المسلمين قد استخدموا لعدة اعوام الارهاب كسلاح سياسي، وكانوا مستعدين لاهراق الدماء من اجل الوصول الى غاياتهم السياسية .

ولهذا فان المحاكم الخاصة التي الفت لمحاكمتهم لم تبد لهم كثيراً من الرأفةوكان قضاتهم قائد الجناح جمسال سالم والقائمقام انور السادات والبكباشي حسين الشافعي وكلهم كا بدامن القرائن كانوامن جملة الذين قرر الاخوان المسلمون اغتبالهم.

وبنتيجة المحاكمة اعدم شنقساً السنكري عبد اللطيف وثلاثة من كبار الارهابين المشتركين بخطة اغتيال عبد الناصر. ومن جملتهم الشيخ محمد الفرغلي وعبد القادر عودة امين مجلس الارشاد الذي كان قد شق طريقه اثناء ازمة محمد نجيب الى شرفة القصر الجمهوري ليساوح وهو واقف مجانب الرئيس عبد الناصر بمنديله المضرج بالدماء للجهاهير.

اما الهضيبي فقد حكم بالسجن مدى الحياة .

وظلت الحاكم مشغولة عدة اسابيع في ادانة الاخوان والحكم عليهم بمختلف الاحكام حتى لم ينبج أي عضو بارز منهم من قبضة العدالة . . ولكن عبد المنعم عبد الرؤوف استطاع الهرب ولم يعثر له على اثر .

كان احد المناشير السرية التي اصدرها الاخوار المسلمون في صيف ١٩٥٤ يحتوي على بيان من اللواء محمد نجيب بشجب مسودة الاتفاق المصري – البريطاني على الجلاء .

وفي اثناء محاكمة البارزين من أعضاء الاخوان المسلمين تليت افادات وظهرت قرائن تدل على انهم كانوا على اتصال مسبع اللواء محمد نجيب ، كما استنتج من هذه القرائن بأنه لم يكن يعارض في قلب نظام الحكم الذي يرئسه هو اسمياً. هذا ولم يستنتج منها بأنه كان على علم بخطة اغتيال عبد الناصر واركان مجلس قيادة الثورة .

وتبعاً لذلك فقد اخذه اللواء عبد الحكيم عامر وقائد الاسراب حسن ابراهيم من مقر رئاسة الجمهورية في سيارة الى دارة (فيلا) في المرج خارج القاهرة حيث وضع بالاقامة الاجبارية وحيث لم يعد هناك في مجلس قيادة الثورة اعضاء منشقون يؤيدونه وحيث لم يعد هناك في سلاح الفرسان ضباط مستعدون القتال من اجله وحيث لا اخوان ولا وفديون ولا شيوعيون يحرضون الجاهير لنصرته من اجله وحيث لا اختجازه في بيته لم يسبب ادنى اضطراب او اخلال بالامن والنظام في مصر .

لم يقم دليل قاطع يكن الجزم معه ان زعماء الاخوان او زعماء جهازهم السري قد وافقواعلى العمل والتعاون مع الشيوعيين ، ولكن المعتقد عادة بأن الشيوعيين تسللوا الى جمعية الاخوان المسلمين واصبحوا من اعضائها حتى ينفذوا اليها .

الا ان الحلف الرسمي بين الطرفين لم يكن امراً مستحيلاً ، ذلك لان واضعي النظريات العقائدية في الاخوان المسلمين قد فرقوا في فترة من الفترات بين الحاد الايديولوجية الشيوعية وبين غايتها الاجتماعية وقرروا ، بغض النظر عن الخلاف الاساسي في الصعيد الفلسفي بين فلسفتهم والفلسفة الشيوعية ، بأن مناهج الاخوان الاجتماعية لا تتعارض مع مناهج الشيوعيين الاجتماعية .

اما من الجانب الشيوعي فان القرائن لا تترك بجالاً للشك في تعاون الطرفين. فقد جاء في منشور سري نشره الحزب في حزيران ١٩٥٤ بأن «قوتين هما الحزب الشيوعي وجمعية الاخوان المسلمين قد قادتا المعارضة الى الثورة وان تعزيز التحالف بين القوتين يؤلف الخطوة الاولى في بناء الجبهة الوطنية وتوحيد جميع الوطنيين من جميع الاحزاب بلحمة كفاح موحد من اجل اسقاط حكومة عبد الناصر والواقع ان عبد الناصر بالذات كان يعتقد في عام ١٩٥٣ بأن الاخسوان والشيوعيين يتضافرون في جهودهم بحلف فعلى والواقع ان المنشورات السرية التي كانت تصادرها قوات الامن كانت تدل على انها ذات منشأ مشترك .

ولقد أُعلنت وزارة الداخلية بأن زعماء الاخوان رغبة منهم في الاستيلاءعلى الحسكم قد تعاونوا مع الشيوعيين .وهكذا فان الهجوم الذي شنته الوزارة على

الشيوعيين بضراوة بالغة في عام ١٩٥٣ كان بداية حرب مكشوفة ضد الاخوان المسلمين .

بابعاد اللواء نجيب عن الحسكم وبالقضاء على منظمة الاخوان المسلمين وجهازها السري الارهابي ، تكاملت اسباب الانقلاب الذي بدأ قبل عامين من ذلك . فلقد زال عن المسرح كل من يستطيع ان يعادي حكومة الثورة وبات الرئيس عبد الناصر مصمم الثورة صاحب الكلمة العليا في جميع الميادين . فقد اصبح رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء وزعيم الميثورة وقبل كل شيء السيد المهمن على هيئة الضباط الاحرار ، الهيئة التي ظلت سليمة ضمن القوى المسلحة .

## الفصل لحادي والعثرون

استطاع عبد الناصر في نهاية ١٩٥٤ ان ينظر بعين الرضى الى العالم الصغير الذي سيطر عليه ، ففي مصر وجد الجيش يؤيده بحزم ووجد اعداءه وقد تفرقوا شذراً مذراً اذ مات بعضهم وحل بعضهم في السجون ، والاهم من ذلك وجد اشد المنظات خطراً عليه وقد أصبحت حطاماً. فقد كانت جمعية الاخوان المسلمين اشد المنظات خطراً لانها كانت منظمة وذات عصبية عمياء وشرسة . . واخيراً وجد امر اسرة محمد على البغيضة قد انتهى .

ورأى عبد الناصركذلك ان الخطر الذي كان يهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار قد زال ورأى انه قد نجح حيث اخفق الآخرون في التعاقد مع البريطانيين الذين وجدهم مشغولين بالجلاء عن وادي النيل من اقصاه الى ادناه .

اما على الصعيد الخارجي فقد وجد ان حالات علاقات مصر مع الدول الغربية مبشرة مطمئنة اكثر بما كانت عليه في اي يوم مضى ، بينا جاءت الانباء من اللواء عزيز المصري « الاب الروحي للثورة » سفير مصر في موسكو بأن الكرملين بات يجنح الى التفاهم والتعاون مع مصر .

ولكن بعض المصاعب كانت تواجه زعامة عبد الناصر في الشرق الاوسط ، ذلك ان الاخوان المسلمين نشطوا في اثارة الخواطر عليه انتقاماً لاعدام زعيميها عبد القادر عودة والفرغلي، واستطاع اعداء حكومة الثورة ان يبثوا بين صفوف القوميين فكرة توحي بأن الرئيس عبد الناصريقف موقفاً فاتراً من الوحدة العربية وانه غير مهتم الا ببعث مصر . بل ان هذه الدعاية الخبيئة اشتطت حتى

نسبت اليه انه مهتم بمصر فقط وسيظل يحصر اهتامه بها حتى لوكان ذلك يعني الاتفاق مع اسرائيل .

واستطاعت مصادر الاعداء الداخليين والخارجيين ان تثير سحباً من الشكوك.. والاشاعات.. ومنها اشاعات روجها الاجانب قائلين انه قد يكون مستعداً لعقد الصلح مع اسرائيل!! متجاهلين ان الاذاعة المصرية كانت تهدر ليلا نهاراً باعلان تكريس مصر لدمها من اجل القضية العربية ..

ولاسباب عدة كان الشك حيال عبد الناصر يساور اولئك الذين كانوا يحكمون الىلاد العربية في تلك الفترة ..

على ان هذه الشكوك لم تزعج عبد الناصر الذي لم يلق اليها بالأ، ذلك لانه لم يكن بعد تمد رسم سياسته الشرق ـ اوسطية .

ولم يكن قد حدث أي تغيير يذكر سوى خروج عبد الرحمن عزام باشا من الامانة العامة للجامعة العربية وحاول الاداري الكفوء عبد الخالق حسونة مكانه. واذا كانت بعض المصادر قدرأت خروج عزام اضعافاً لنفوذ جهاز الجامعة العربية، فان عدداً من الزعماء العرب ورجالات الدول العربية قـــد سروا لانهم كانوا يعتقدون بأن مبادآت عزام باشا الشخصية كانت تؤثر على استقلال سياساتهم.. وفي الوقت نفسه سمح لصلاح سالم وزير الارشاد القومي ان يؤنب الحكومات العربية على كلماتها الفارغة وعلى ضعفها في حرب فلسطين وعلى عدم ادراكها لواقعية العهد المصري الجديد المستعد - كا قال - لان ينفصل منعزلاً عن هـذه الجموعة العدمة الجدوى.

لم تكن هذه سياسة عربية ولكنها كانت سياسة يهد بها عبد الناصر لسياسة عربية فعالة . وفي هذا لم يكن على استعداد كبير لترك عزام باشا يقرر مجرى السياسة العربية لأنه كان يعتقد بأن الجامعة العربية في عهدة عزام كانت شطراً من الخديعة العظمى التي استهدفت المنطقة العربية ، فهي كذلك تكلمت اكثر بما يجب وفعلت اقل بما يجب . . وفي رأي عبد الناصر ان مثل هذا المنهج عديم الجدوى والمعنى . .

لقد رأى عبد الناصر العسالم العربي في آب (اغسطس) ١٩٥٠ كتلة من الدول المليثة بالمثالب وبمنسازع الضعف ، تفتقر جميعاً باستثناء العراق الى الاستقرار والحكم المستقر ولكن نوري السعيد هو الذي كان يحكم العراق ونوري السعيد في نظر جيل عبد الناصر هو المتعاون الاعظم مع الاستعاروهو الذي كان محافظ على السيطرة البريطانية في العراق من اجل مصلحة العرش الهاشمي ومن اجل دع نفوذه الشخصي هناك .

ولقد تطلع عبد الناصر بعين جيله الى نوري السعيد وقايس بعناية بينه وبين مفاهيمه المتعلقة بمستقبل العالم العربي وتبين من هذه المقايسة ألا مكان لنوري السعيد في عالم عربي يرجو عبد الناصر ان يستكمل تحرره كا فعلت مصر . فلقد كان نوري السعيد اقوى اعمدة « النظام القديم » الذي يجب تغييره اذا كان يراد وصول الشرق الاوسط الى تحقيق النهضة التي تصله بالركب الحضاري العالمي .

ان التعاون بين مصر والعراق خليق بأن يغير الطابع الذي اكتسبته السياسة العربية منذ تأليف الجامعة العربية عام ١٩٤٥ فقد كانت مصر قد لعبت دوراً رئيسياً في انشاء الجامعة العربية واستطاعت بالتضافر مع سوريا والعربية السعودية خلق جبهة وسط الجامعة ضد المعسكر الهاشمي المؤلف من العراق والاردن . وكان فاروق يعارض كل توسع للمعسكر الهاشمي لانه كان يخشى على نفوذ مصر منه ، وكان الملك سعود يجاريه في ذلك لانه كان يخشى ان يعمد المعسكر الهاشمي الى محاولة استرداد عرش السعودية منه . اما سوريا فكانت تقليدياً من خصوم السياسة العراقية الرامية الى انشاع المحادات الكليزية الصبغة مثل مشروع الهلال الخصيب .

واستطاعت الدول الثلاث والحالة هذه ان تسيطر بمعونة لبنان علىسياسة الجامعة العربية .

لقد جعل مذا الانقسام ضمن الجامعة العربية لغواً كل ما كان يقال عن التآزر العربي، كا انه قد قلل من شأننفوذ الساسة العراقيين الذين كانوا مرتبطين بالوضع الذي خلقه نوري السعيد في العراق .

وبما يذكر ان نوري السعيد كان قد اقترح منذ بداية ظهور الجامعة العربية الى الحياة ان تتفق مصر والعراق على ارجاء مطاليبها من بريطانيا بدعوى ان ذلك يمكنها من تأمين التأييد الغربي لقضية العرب في فلسطين . . الا ان الحكومة المصرية لم تر فائدة من ذلك بل انها حملت شكواها ضد بريطانيا الى مجلس الامن في الوقت الذي كانت فيه الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة منهم بدراسة القضية الفلسطينية .

والواقع ان طبائع الامور في مصر والعراق آنذاك ما كانت لتسمح بتعاون فعلي بين الدولتين اللتينقام بينها خلاف اساسي حول السياسة الخارجية الواجب اتباعها . ذلك ان الحكومة العراقية الخاضعة لنفوذ نوري السعيد سواء كان داخل الحكم او خارجه كانت بدعوى ثروتها البترولية الثمينة وقربها من روسيا تعتقد بأن على العرب الاحتفاظ بأي ثمن بصداقة الدول الغربية ، بينا كانت الحكومة المصرية قد التزمت منذ ١٩٥٠ بسياسة الحياد بين المعسكرين .

وكانت حكومة الوفد في بادىء الامر قد اعتبرت الحياد مجرد اداة للمساومة، ولكن سرعان ما امتدت جذور هذه السياسة في العالم العربي وتمكنت من ذلك لانها تنسجم مع التيار الفكري للوحدة العربية والوحدة الاسلامية . وما جاء عام ١٩٥٤ حتى كانت سياسة الحياد قد اصبحت جزءاً لا يتجزأ من التفكير القومي العربي كما اصبحت حجر الاساس في سياسة عبد الناصر الخارجية .

لقد سعى عبد الناصر الى توحيد مظاهر السياسة العربية باصلاح ذات البين بين مصر والعراق ، فأرسل الصاغ صلاح سالم في جولة يطوف بها الدول العربية صيف ١٩٥٤ بعد ان اتخذ مجلس قيادة الثورة قراره بالاتصال مع العراق .

وقد ذهب صلاح سالم الى العراق وقابل الملك فيصل وولي العهد الامير عبد الاله ونورى السعند في سرسنك .

واثر مؤتمر سرسنك اعلن صلاح سالم عن اتفاق تام في وجهات النظر المصرية والعراقية ولكن سرعان ما تبين ان الاتفاق كان نظرياً . . فقد اساء العراق فهم مبعوث عبد الناصر وتصور انه يسلم له بمشاريعه التوسعية في سوريا تحت النفوذ

البريطاني، فلما جاء نوري السعيد بعد شهر من مؤتمر سرسنك الى القاهرة وجد ان عبد الناصر لا يوافق اطلاقاً على ان يرى سوريا تدور في فلك السياسة البريطانية بواسطة امتداد العراق اليها، ووجد ان عبد الناصر يعارض في انضام العراق الى الحلف التركي – الباكستاني .

ووجد بالاضافة الى ذلك ان عبد الناصر لا يوافق على اتجاهه السياسي الذي ينادي بالانحياز الى الغرب بدعوى ان ذلك يتيح للعرب اعظم اسباب المقاومة لاسرائيل .

ولقد رد عبد الناصر على نوري السعيد بأنه اذ حرر مصر فانه لا يستطيع ان يتعاون في دع سياسة من شأنها ان تجعل العالم العربي بأسره منطقة نفوذ لبريطانيا افان ذلك يناقضكل المناقضة منطق السياسة العربية ومقوماتها . ولذا فأن الموقف المستقل حقاً هو موقف الحياد بين المعسكرين الدوليين .

هكذا انتهى المؤتمر بخلاف واقعي في وجهتي النظر، والواقعان نوري السعيد قد عقد بعد مباحثاته مع عبد الناصر مؤتمراً صحفياً في القاهرة اعلن فيه ان على العرب ان يتعاونوا مع الدول الغربية .

والتزم عبد الناصر الصمت رغم هذه التصريحات لأنه كان قد قرر استطراداً مع مقررات مؤتمر سرسنك الا يعارض الحكومة العراقية اذا ارادت تلك الحكومة ان تتخذ ترتيبات دفاعية ضد روسيا ،ولكن على شرط الا يحاول نوري باشا السعيد ان يدخل العالم العربي في احلاف جديدة مع الدول الغربية، وعلى شرط ان يحافظ على ميثاق الضمان الجماعي العربي كحجر الزاوية في السماسة العراقية .

وعندما اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة في كانون الاول (ديسمبر) جدد عبد الناصر اتصالاته مع العراق بواسطة موسى الشابندر وزير الخارجية العراقية الذي عقد مؤتمراً صحفياً في ١٣ كانون الاول (ديسمبر) اعلن فيه استعداد العراق لعقد اتفاق مع بريطانيا بماثل في الشكل للاتفاق المصري البريطاني بجيث يتاح لبريطانيا العودة لاستخدام قواعدها الجوية في العراق في

حالة هجوم تتعرض له ايران .

ولما كانت مصر مرتبطة بالعراق بواسطة ميثاق الضمان الجماعي فان كلامه يعني بأن بريطانيا تستطيع العودة الى قاعدة القناة اذا ما هوجمت ايران.وبذلك يتحقق لبريطانيا ما لم تنله في المفاوضات وفي الاتفاق معمصر من الساح بعودتها الى قاعدة القناة اذا تعرضت للهجوم تركيا او ايران.

ومع ذلك وافق عبد الناصر على بيان موسى الشابندر على اعتقاد منه بأن الشابندر قد وافق على مبدأ عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية قبل ان يضم العراق الى الحلف التركي الباكستاني .

ولكن يبدو ان الشابندر قد تجاوز التعليات المعطاة له من الحكومة فقد كان نوري السعيد يشاطر بريطانيا الاعتقاد بوجوب استبدال المعاهدة العراقية للبريطانية باتفاق يوفر نفس ميزاتها الدفاعية او ميزات افضل منها ، ولم يكن نوري السعيد مستعداً لعرض مشاريعه وطرحها على بسلط البحث مع الدول العربية الاخرى. وصدف ان اصيب موسى الشابندر بذات الجنب عندما عاد الى بغداد فكف عن مزاولة مهامه كوزير للخارجية .

ومع ان الرئيس عبد الناصر كان يشك اثناء ذلك في امكان التوصل الىتفاهم مع نوري باشا السعيد فقد كان هناك الكثير من السوانح المبشرة المشجعة .

فثلاً اعلن ن . بركيل السفير التركي في العراق بأنه ليس للزيارة التي سيقوم بها قريباً رئيس الوزارة التركية للعراق من علاقة بقضية الدفاع عن الشرق الاوسط . اما نوري باشا فقد ابلغ مجلس النواب العراقي بأن العراق لن يجدد المعاهدة العراقية – البريطانية بل سيدخل في اتفاق ثنائي مع بريطانيا . ثم اضاف بأن سلامة تركيا وايران ستؤخذ بعين الاعتبار في عقد الاتفاق الثنائي، الا ان العراق بوصفه طرفا في ميثاق الضمان الجماعي العربي لن يقبل بأي التزام لاتقره دول الميثاق الاخرى .

ومع ان هذا البيان كان يبدو منسجماً مع التفاهم الذي تم بين عبد الناصر وموسى الشابندر ، فان عبد الناصر ظل يتابع الموقف بتوجس . واذ قاربت السنة على الزوال ذكر صلاح سالم العراق في بيان علني بأن مصر لا ترى اي مكان. الصلح مع اسرائيل او للدخول في احلاف مع الدول الاجنبية . وذكر العراق كذلك بأن ميثاق الضان الجماعي العربي هو الاساس في سياسة مصر الدفاعية .

استغرقت دراسة هذا الوضع المفاجىء الجديد اربعة ايام من عبد الناصر قبل ان يقرر رأيا بشأنه .. فلما اتخذ قراره بدأت الصحافة والاذاعة المصرية تشن حملة شعواء على الحكومة العراقية ونوري باشا السعيد وبعنف لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات ما بين الحكومات العربية ، وما لبث القوميون في مختلف انحاء العالم العربي ان انضموا الى الحملة المصرية يدعمونها. ذلك لأن دخول العراق الحلف التركى قد اثار ثائرتهم .

اما في الميدان الدولي فقد سارعت بريطانيا الى الانضام الى الحلف الدفاعي التركي ــ العراقي بعد ان مهدت لذلك ببيان وصفه فيه الناطق بلسان الخارجية البريطانية بأنه « ظاهرة مشجعة » ...

ومن ذلك الحين ووزراء حكومة صاحبة الجلالة يؤكدون في مجلس العموم بأن حلف بغداد هو حجر الزاوية في السياسة البريطانية المتعلقة بالشرق الاوسط. ومع ذلك فان الانهيار الكلي لهذه السياسة يرجع في الواقع الى اليوم الذي قام فعه حلف بغداد.

فبينا كانت الحكومة البريطانية قد استعادت في نهاية ١٩٥٤ قسطاً كبيراً مما فقدته في العسالم العربي من محبة العرب وبينا اصبحت في وضع كان يمكنها من الدخول في مفاوضات لعقد تسوية مرضية مع كل من العراق والاردن ، فانها لم تتابع هذا السبيل انما انكفأت عن هذا الطريق لتدخل حلف بغداد ولتصبح سياستها منذ ذلك الحين سلسلة من الهزائم والانكفاءات التي توجتها بالاعتسداء. العقيم على مصر عام ١٩٥٦.

ولقد كان حتمياً ان تفشل السياسة البريطانية تلك ، ذلك انها تجاهلت اللهاعر الوطنية والقومية هي المعارضة لحلف بغداد وليست طبقة الساسة المحترفين هي التي تسيطر على الدول العربية باستثناء العراق . ولربما كان السبب في ضلال السياسة البريطانية يرجع الى ان نوري السعيد بكه لضم العراق قد اعطاها فكرة خاطئة ولكن لم يكن في المنطقة العربية نوري سعيد آخر . . واذا كان هنالك من ساسة خائفين من و الناصرية ، فأنه لم يكن هنالك من وسيلة يمكن بواسطتها جعل حلف بغداد مقبولاً لدى سكان المدن العربية الذين يسيطرون على التفكير السياسي العربي .

ولقد قام الدليل على ذلك في الاردن عندما ارسلت بريطانيا الى عمان بعثة لتشرح حلف بغداد ومراميه للحكومة الاردنية .

فقبيل وصول البعثة هبت الضفة الغربية وعمسان تتظاهر ضد الدخول في حلف بغداد وضد السياسيين الاردنيين الذين كانوا راضين عن الخلف الا الحلف الا الخلف الم كانوا عاجزين عن حكم البلاد في هذه الحالة المضطربة ناهيك عن انه لم يكن هناك من الساسة الراغبين بالانضام الى الحلف ما يكفي لتأليف حكومة اردنية تستطيع قمع الانتفاضة الشعبية .

واذا كانت الدعاية المصرية قــد لعبت دورها في توسيع نطاق الانتفاضة من دخول الاردن حلف بغداد فان الشعب الاردني كان في الواقع قد قر قراره على مناهضة الحلف قبل ان تبدأ الدعاية المصرية في تشجيعه على مقاومته .

لقد كان هنالك تنافر جوهري اساسي بين طبيعة الاتفاق المصري البريطاني وطبيعة حلف بغداد .

فالاتفاق المصري – البريطاني يظل عديم الجدوى ما لم يقم على ثقة متبادلة وتعاون متزابد بين مصر وبريطانيا، ولكن لما كانت مصر قد عارضت مقدماً حلف بغداد فقد كان واضحاً ان دعم الحلف خليق بأن يحول دون قيام العلاقات المصرية – البريطانية على صعيد الود والصداقة .

ان الزعم الاعتباطي بأن عبد الناصر قد عارض حلف بغداد لجرد ان الحلف

يؤذي نفوذه كما ان القول بعدم وجاهة اهتمام مصر بالسياسة العراقية انماهما رأيان يعكسان ابلغ ما يكون من سوء الفهم للرجل وللوضع .

ذلك ان طبيعة الحركة الناصرية تجعل من المستحيل على عبد الناصر ان يسلم بقيام حلف بغداد . ذلك ان الحركة تطمح الى اقامـــة دولة مصرية قوية مستقلة تستطيع ان تقود العالم العربي الى آفاق النهضة والبعث ، وفي هذا تؤمن الحركة الناصرية ايمانا جازما بأن انعتاق المنطقة العربية بأسرها من ربقة السيطرة الغربية يؤلف مهمتها الاولى وان حلف بغداد ليس الا خطوة الى الوراء وليس الا تدبيراً رجعياً اتخذته عمــداً دولة عربية واحــدة للاضرار بالدول العربية الاخرى .

وكان من الثابت في رأي وزارة الخارجية البريطانية بأنه اذا عرف العرب المنافع التي يمكن استجرارها من الدخول في حلف بغداد وانه اذاما توقفت الدعاية المصرية عن حملتها عليه وانه اذا ما شرح الامر شرحاً كافياً للعرب فأنهم سيكونون سعداء بالانضام اليه .

ولكن عامة الاردنيين والسوريين والمصريين باستثناء قلة صغيرة منهم كانوا غير مهتمين اطلاقاً بمنافع الحلف . . فقد رأوا فيه مؤامرة لاخضاع المنطقة بأسرها من جديد لمشيئة السياسة الغربية . وبالاضافة الى ذلك كان العرب يعتقدون بأن الحرب الباردة ضد روسيا هي قضية تخص الغربيين وحدهم وانه لا خوف عليهم من روسيا طالما لم يربطوا انفسهم الى عجلة السياسة الغربية .

وبالفعل فان الدعاية والدبلوماسية السوفياتية كانتا تركزان ذلك الحين كل جهودهما على عدم دعم هذا التفكير .

وبالاضافة الى ما تقدم كان القوميون العرب يخشون من النوايا الخبيشة في السياسة الغربية ، وكانوا يخشون ان يكون من بين هذه النوايا الخبيثة نية غربية لفرض الصلح مع اسرائيل على الدول العربية .

ولقد اعتقدوا بأن حلف بغداد اذ يربطهم بتركيا ذات العلاقات الودية مع اسرائيل ثم اذ يربطهم بالدول الغربية عن طريق الحلف الاطلسي سيستخصدم

لتليين قناة السياسة العربية حيال اسرائيل وحيال السياسة التي تتبعها فرنسا في الجزائر.

والواقع ان القوميين العرب لم يصدقوا بأن تركيا ستتضافر (كا ألم بلاغ الحلف ) مع العراق ضد اسرائيل .

وكان الرئيس عبد الناصر مقتنعاً كذلك بأن الحلف هو مؤامرة ميكافيلية حاكها البريطانيون من اجل ان يستعيدوا بشكل آخر المركز الذي فقدوه في مصر.

وبدا له ان بريطانيا مصممة تصميماً ليس لها من رجوع عنه على ان تحتفظ بالشرق الاوسط كمنطقة نفوذ لها وانها من اجل ذلك تحاول ان تعزله عن بقية الدول العربية .

ولقد رأى الشكل الذي صيغ به بلاغ حلف بغداد دعوة موجهة الى الدول العربية كيا تنفصم عن مصر لتنضم الى المعسكر العراقي ذي العلاقة الوطيدة مع بريطانيا .

ورأى ان ادعاءات بريطانيا اثناء توقيع الاتفاق المصري – البريطاني بأنها تكن الصداقة لمصر انما هي والحالة هذه من قبيل المراءاة .

وإلا كيف يمكن تفسير قيام البريطانيين بانشاء حلف يعرفون انــه يعارضه وفي وقتوقعوا معه اتفاقاً يتطلب تعاون مصر ?

لقد وجهت الدعاية المصرية ثقل حملاتها على نوري السعيد ذلك لان عبدالناصر يعتقد أن السياسة البريطانية لا يمكن ان تحقق اغراضها الا بواسطة نوري السعيد والساسة الذين يماثلونه في التفكير .

ولقد رأى ان نوري السعيد يتصرف كما كان يتصرف ساسة العهد البائد في مصر. وانه اذا امكن اقناع الشعب العراقي بالتخلص من نوري السعيد فانه قد يكون بالامكان الغاء الحلف والتفاهم مع العراق .

وفي غمرة من هذه الحملة الشعواء على حلف بغداد دعت بعض الدول العربية الاعضاء في ميثاق الضمان الجماعي الى اجتماع في ٢٢ كانون الثاني (يناير ) بغياب

الحكومة العراقية التي رفضت ارسال مندوبيها الى الاجتماع .

وفي ذلك الاجتماع شن المندوب المصري حملة ضارية على حكومة نوري السعيد وقرر المندوبون العرب ارسال وفد عربي الى بغداد لمباحثة الحكومة العراقية كيا تعود الى الصف العربي . ولكن عبد الناصر رأى في هذا القرار اضاعة الوقت وللحهد .

ونتيجة لذلك اشتركت العربية السعودية واليمن وسوريا مع مصر في شجب حلف بغداد وعقدت فيا بينها جواباً عليه اتفاقات ثنائية دفاعية وانشأت قيادة عسكرية موحدة تربط مصر مع العربية السعودية مع سوريا.

والواقع ان هذا التطور الجديد قد عاد بالوضع العربي الى ما كان عليه قبل الثورة المصرية ،أي ان حلف بغداد قد ادعى عكس الغاية المرجوة منه اذ ان اثره الاول كان اعادة توطيد النفوذ المصري في العالم العربي بعد ان انحسر قليلا بسبب انشغال حكومة الثورة المصرية بتصفية الاحتلال وتصفيه تركة العهد البائد .. وبالتالي فان حلف بغداد عزل العراق عن العالم العربي بدلاً من ان بفتح له ابواب النفوذ .

وفي تلك الفترة وجدت مصر حليفاً مفاجئاً في نهرو رئيس الوزارة الهندية الذي جاء الى القاهرة في منتصف شباط ( فبراير ) واتفق مع نهرو على مناهضة الاحلاف الدفاعية مثل حلف بغداد .

ولم يكن نهرو يميل فقط الى التزام موقف الحياد في غمرة الحرب الباردة انما كان لا يستسيغ بصورة خاصة الحلف التركي الباكستاني. وتنبأصادقاً بأن الحلف العراقي ــ التركي سيضم الباكستان كذلك .

على انه كان هناك من الاسباب التي توجب التقارب بين عبد الناصر ونهرو ما هو اقوى من هذا الطارىء الموقت (حلف بغداد) ذلك ان القومية العربية تفادت باستمرار أي تحالف مباشر مع الباكستان على حساب صداقتها مع الهند. واذا كانت هناك فثات عربية تساند الباكستان لانها دولة اسلامية فانحركة القومية العلمانية هي اقوى من حركة الوحدة الاسلامية . وهكذا لم ينجح التعاطف

الديني في توجيه السياسة العربية نحو الانحياز الباكستان ، ذلك ان الأكثرية العربية تعتبر حزب المؤتمر الوطني (حزب نهرو الحاكم) قوة تحريرية كبرى حررت شبه القارة الهندية من العبودية وخلقت دولة قوية مستقلة في آسها .

والواقع ان هذا الرأي في الهندكان دائمًا اثقل وزنًا وافعل تأثيرًا منالعطف الاسلامي الدافع على الباكستان ويمكن تبريره كذلك بأن في الهند اكثر من أربعين مليون مسلم .

والواقع ان الرئيس عبد الناصركان واعضاء مجلس قيادة الثورة يعتبرون الهند قدوة يقتدى بها، فهي امة مستعبدة تحررت بنضالها وارتقت الى مقام القوة والنفوذ بمثل الطريقة التي يريدون بها رفع مصر ودول العالم العربي الى ذلك المقام .

و اذا لم يكن هنالك ما يدعو الى الاعتقاد بأن عبـــد الناصر كان يرى في عضوية الهند في رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنوك ) مثالاً يحتذى به فان هنالك كل ما يدعو الى الاعتقاد بأنه كان مؤمناً أن مصر المستقلة يمكن ان تعقد علاقة ودية جديدة مع الدول الغربية دون التضحية بسياستها المحايدة .

لقدكان نفوذ نهرو مهما في السياسة المصرية لأنه اعطى حيادمصر محتوى فلسفيا . فقد ترجمت القومية العربية هدف تحررها من بريطانيا وفرنسا بأنه حياد .

وبالفعل فارف السياسة المصرية قد جنحت في كل مرة شب فيها نزاع بينها وبين بريطانيا او الدول الغربية الى التهديد باللجوء الى روسيا طلباً لمساعدتها والواضح ان الرئيس عبد الناصر كان معجباً بالسياسة الهندية وقد سعى الى صداقة تلك الدول التي تقف في منتصف الطريق مثل الهند المحايدة والمرتبطة بالكومنولث ومثل يوغوسلافها المحايدة ضمن النطاق الشيوعي .

ولا بد انه كان على ولع شديد بالافكار الهندية ، ذلك ان شخصيته العسكرية تخفي تحتها روحاً سلمية عميقة الجذور هي روح مصرية حقاً دلل عليها عندما نفر في شبابه نفوراً عقلانياً من اللجوء الى خطة العنف والاغتيالات ثم في تردده وهو الحاكم صاحب الكلمة العليا في تنفيذ ما اصدرته محاكم الثورة من احكام الاعدام

على اعدائه السياسيين .

ان عبد الناصر يشير دوماً في ايضاحاته للاحوال السياسية الى عقم الحاول. العسكرية وهو يعتمد سياسة قوامها «اتكل على الله ولكن استعد لكل طارىء» والواقع ان مصر كانت مثالاً بارزاً للمقاومة الايجابية السلمية ، ففي طيلة تاريخها سقط شعبها تحت سنابك الطغاة ثم ما لبث ان نهض من الاطلال وهو اكثر ما يكون تصميماً على الصمود والمقاومة .

ولكن طبيعة المصري المسلم كعبد الناصر قد تأثرت بالتعاليم القرآنية التي تدعو الى الرد على المعتدي بالمتل فاذا كان القرآن ينادي بالجنوح الى السلام فانه يأبى المناداة بالخنوع ثمناً للسلام.

وعلى هذا لم يجد الشيخ حسن البنا ضيراً ، وهو يقود حركة لتطهير العالم الاسلامي ، من اللجوء الى تأليف جماعات ارهابية وتنظيات عسكرية. ذلك ان هذا الجانب من الاسلام يقود المصريين وغيرهم من السلمين الى تمجيد السيف .

ان الرئيس عبد الناصر خليق بأن يود قيادة مصر سلمياً الى بعثها ونهضتها ولكنه لا يستطيع تفادي تأثير التعاليم الاسلامية التي توجب عليه ان يقاتل اذا فشلت محاولاته السلمية .

وهذا هو السبب في انه مضى في خططه وفي مقاومته للارادة التسلطيــة الغربية الى حد اضطر معه الى مواجهــة التدخل العسكري ( الانكليزي – الفرنسي ) .

لقد امدت العلاقات الطيبة مع الهند ثم مع يوغوسلافيا فيا بعد مصر الجديدة بشعور جديد من الثقة والاطمئنان . ذلك ان هذه العلاقات كانت تعسبر عن استقلالها الجديد وعن يدها الطليقة في تسيير سياستها الخارجية كا تشاء . فحصر تدير علاقاتها مع العالم الخارجي في وحدة حسال على الاقل مع فريق الدول. المتحررة التي برزت حديثاً الى الوجود .

والواقع ان العناية التي لقيتها مصر في مؤتمر باندونغ عام ١٩٥٥ قد دعمت لدى المصريين رأيهم في ان بلادهم قد اكتسبت وضعاً جديداً في الشؤون الدولية ـ

لم يكن عبد الناصر قد سافر خارج منطقة الشرق الاوسط العربية قبيل توجهه الى باندونغ. فقد طار اليها ماراً بالماكستان حيث استقبل بمراسم الاحترام الرسمية التي يستحقها رئيس دولة ولكن دون زيادة.

ولم تكن باكستان حينئذ عضواً في حلف بغداد ولكنها كانت تتجب نحو الانضام اليه بعناد، فمن رأي الحكومة الباكستانية الاشيء يمكن ان يزعزع رأيها في ان لها الحق في ان تعقد الاحلاف الدفاعية مع الدول الاجنبية فهي مثل الدراق وتركيا تقع على مقربة من روسيا ثم انها تخشى الهند .

وخلافاً لكراتشي فقد استقبل عبد الناصر في دلهي الجديدة استقبالاً ودياً. ومن دلهي طار مع نهرو الى بورما حيث اجتمعاً الى يونو رئيس وزراء بورما ثم ما لبث ان انضم اليهم شوإن لاي .

قابل عبد الناصر ، يحيط به من اليمين والشال نهرو ويونو اكبر داعيتين لسياسة الحياد ، شوإن لاي بثقة موضحاً بأنه غير مستمد لبحث القضايا السياسية مثل قضية اعتراف مصر بالصين الشيوعية ولكنه سعيد ببحث القضايا التجارية جميه ورد عليه شوإن لاي بأنه يفهم الوضع وانه يود البحث في شراء الصين للقطن المصري ، فما كان يستطيع تلك اللحظة (ولعله كان يعلم ذلك) ان يرد على الرئيس المصرى بحواب ادعى الى الاطمئنان والعزاء من هذا الجواب .

كانت الدول الآسيويــة الافريقيــة التى اجتمعت في باندونغ منقسمـــة الى ثلاث معسكرات

معسكر الدول الشيوعية ( وهو اقل المعسكرات عدداً ) .

ومعسكر الدول المحايدة بقيادة نهرو ثم معسكر الدول الموالية للفرب وهي التي تولى عرض رأيها بصورة رئيسية مندوبوالعراق والباكستان وسيلان والفلبين. ولقد استطاع شوإن لاي ان يبقي المسكر الشيوعي خارج النزاع الاساسي بين المحايدين والموالين للغرب ، اذ وقف موقفاً منطقياً حيال كل امر .

كان النزاع الاساسي بين معارضة نهرو للاحلاف الدفاعية مثل حلف جنوب شرق آسياو حلف بغداد وبين تلك الدول التي تعتبر تلك الاحلاف ضرورية لسلامتها. وبنتيجة المداولات اقر مؤتمر باندونغ في بلاغه النهائي خطة السلوك الدولي.

والتعايش السلمي منعشر نقاط هي امتداد لمبادىء التعايشالسلمي الهندية الخسة. واستطاع المؤتمر ان يتوصل الى حل وسط بين معسكريه .

فقد اعان عن معارضته لكل الاحلاف العسكرية التي جعلت سياسة الدول المنضمة اليها اداة لقضاء اغراض الدول الكبرى، ونص في الوقت ذاته على شجب الاستعار الشيوعي، وكان ذلك عندما نص في بلاغه على عدم وجوب قيام اية دولة بالتدخل في شؤون دولة اخرى.

لقد لعب عبد الناصر دوراً مجدياً بوصفه رئيساً للجنة المقررات اذ وضع مسودة للصيغ التي توفق بين وجهتي نظر معسكري مؤتمر باندونغ ، ولم يستثمر المؤتمر للحملة على الحكومة العراقية او على حلف بغداد، بل انه ابدى على العموم حنكة سياسة وتمسك بضبط النفس المأثور عن السياسة الماهرين.

وهكذا خرج من المؤتمر بسمعة طيبة وشهرة كبرى واذ جاء اليــه مجرد رئيس لوزراء مصر فقد عاد منه وهو عضو في نادي كبار الســـاسة الآسيويين .

ليس هناك من شك في ان الرئيس عبد الناصر قد غادر المؤتمر وقد شعر بازدياد اهميته واهمية مصر في الكيان الآسيوي - الافريقي . فقد وجد نفسه على صلة وثيقة بالسياسة الآسيويين العظام وعلى قدم المساواة معهم فقد جلس مثلاً في آخر حفلة عشاء الى مائدة صغيرة خصصت له ولسوكارنو ونهرو ويونو وشوإن لاى فقط .

وهكذا بدا ان مصر لم تعد دولة صغيرة تعتمد في نفوذها على تعاون الدول العربية.. فلقد استعادت صلتها بالعالم الاوسعواصبحت شطراً من العالم الآسيوي الفسيح الذي بعث الى الوجود .

وشَّعر عبد الناصر بعد المؤتمر أن مصر لن تكون وحدها فعاد مغتبطاً غير واجد ضيراً في التعامل مع الدول الشيوعية على قدم المساواة .. أفسلم تستطع الهند وبورما ان تتعامل مع الطرفين ?

وبالاضافة الى ذلك وعد شو إن لاي بشراء كميات كبرى من القطن المصري وفعلاتم اتخاذ الترتيبات لتبادل البعثات التجارية بين مصر والصين من اجل توسيم التعاون الاقتصادى بينهما.

## الفصل الثاني والعثرون

في خــلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اثر توقيع الاتفاق المصري البريطاني في تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٥٤ سئـــل الرئيس عبد الناصر من قبل صحفي منفمل عما اذاكان الاتفاق يعني بأن الرئيس سيعمد الى انشاء جيش مصري قوي يرابط فى قاعدة قناة السويس ؟

فاحال الرئيس عبد الناصر السؤال الى القائمة الاعلى للجيش المصري المشير عبد الحكيم عامر الذي اجاب عليه بقوله: ان توسع الجيش المصري يجب ان يخضم للحاجة الى انماء مصر اقتصادياً واجتاعياً .

ولم تمض عشرة اشهر على ذلك حقكانت الحكومة المصرية قد كرست شطراً كبيراً من ثمن مبيعات القطن المصري كيا تفي ثمن امدادات كبرى من الاسلحة التي اشترتها من تشكوسلوفاكيا .

كان احد الاسباب التي ادت الى هذا التبدل في السياسة المصرية يكسن في تدهور الموقف على الحدود الاسرائيلية ، هذا التدهور الذي بدأ بالهجوم الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط ( فبراير ) ١٩٥٥ . وكانت الحدود المصرية - الاسرائيلية حتى ذلك الحين هادئة نسبيا اذلم يتعكر الهدوء الا باحتلال الاسرائيليين منطقة الموجة المجردة من السلاح ذات الاهمية الستراتيجية على الطريق بين سيناء وبئر سع . . ولم يفعل المصريون شيئا حيال هذا الانتهاك سوى الاحتجماح لدى الامم المتحدة .

وكانت قد وقعت اصطدامات على الحدود اشترك فيها الفلسطينيون الذين

دربهم المصريون للخدمة كحرس حدود. ورد اليهود على ذلك بتحويال مستعمراتهم الزراعية على الحدود الى ثكنات عسكرية ولكن ما من اصطدام من تلك الاصطدامات كان خطيراً او ذا مدى خطير. وكانت القوة المصرية في تلك المنطقة تتألف من فصيلة سمحت عرابطتها اتفاقية الهدنة المصرية - الاسرائيلية ، كاكانت مصر لا تزال تغلق خليج العقبة في وجه السفن الذاهبة الى ميناء ايلات الاسرائيلي وتمنع استخدام السفن الاسرائيلية لقناة السويسس وتضع على اللائحة السوداء اماء السفن الاسرائيلية التي تنقل البضائع الى اسرائيل.

فقد كانت مصر حجر الزاوية في المقاطعة العربية لاسرائيل . وبالاختصار فان حالة الحدود المصرية المواجهة لاسرائيل كانت غير مرضية شأنها شأن أية حدود عربية تجاور اسرائيل، ولكن لم يكن هناك ما يدعو بوضوح الى الاعتقاد بأن الهدنة القلقة ستتدهور وتنهار .

وكانت الدعاية المصرية وخاصة اذاعة القاهرة تشدد يومياً على ان مصر ستولي بالتأييد وبكل قواتها العسكرية العرب في مقاومتهم لأي عدوان اسرائيلي وستلقي بكل ثقلها العسكري من اجل القضية العربية في اليوم الذي بقرر فعه العرب قذف اسرائيل الى البحر.

واستنتج الناس من اقوال الدعاية المصرية ان مصر تحاول كسب الوقت حتى استحصل على السلاح اللازم لها لجمايهة اسرائيل . وفي ذلك الوقت كان الرئيس عبد الناصر يعرف ان جيشه يفتقر الى السلاح ويقر في مجالسه الخاصة بأن الهزيمة ستكتب عليه اذا هاجم اسرائيل بدون استعبداد ، وكان يشك في ان الدول العربية ستوليه بالمساعدة المناسبة اللازمة .

ولهذا السبب فقد جدد تقديم طلبات الحصول على السلاح من بريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق المصري – البريطاني وصبرطويلاً وطويلاً ، ولم يظهر فروغ صبره من مماطلة الدولتين إلا في شباط (فبراير) ١٩٥٥ عندما هاجم اليهود على حين غرة منطقة غزة التي تمتد كشريط ساحلي مسافة خمسة اميال عرضاً

و ٢٥ ميلًا طولًا وتحيط بها اسرائيل من كل الجهات بما جعل الدفاع عنه مستحيلًا من الناحية السنراتيجية .

ومما يزيد في اعباء الدفاع عن غزة انها تضم زهاء ربع مليون من اللاجئين الفلسطسنيين الغارقين في اليأس .

ولم تمض ٢٤ ساعة على وصول السفير الاميركي الجديد حتى بـــدأت قوات اسرائيل تهاجم مقر قيادة الجيش المصري في غزة. وتزعزعت آمال هنري بايرود وتقوضت افقد اصبحت منطقة الحدود المصرية – الاسرائيلية من ذلك التاريخ مصدر أعظم خطر يهدد السلام في الشرق الاوسط.

لقد القى المصريون مسؤولية الهجوم الاسرائيلي على بن غوريون الذي عاد الى الحلبة السياسية في اسرائيل كوزير للدفاع بعد ان امضى معتكفاً في صحراء النقب مدة عام او اكثر .

واعتبرت مصر الهجوم الذي تم بأمر بن غوريون أنه يؤكد الرأي القائسل بأنه قد دشن بالهجوم على غزة مرحلة من السياسة الاسرائيلية العدوانية على الحدود .

والواقع ان ذلك اقلق الرئيس عبد الناصر واخــــذ يتحسب له لآن جيشه كان غير مكتمل التـــدريب والتسليح كما ان مصر كانت على خلاف مفضوح مع حكومة العراق ولم تكن مطمئنة في ذلك العهد تمام الاطمئنان الى متانــــة علاقاتها مع الدول العربية .

ولما بدأت القوات المصرية وخاصة قوات الحدود تطالب بالاذن لهما بالرد بالمثل على التحرشات والاعتداءات الاسرائيلية استجاب للوضع استجماية ذات اربعة اتجاهات.

فقد حذر ضباط الجيشوزملاءه اعضاء مجلس قيادة الثورةمن ان رد الجيش. المصري سيؤدي الى سلسلة من ردود الفعل تؤدي حتماً الى حرب مع اسرائيل للست مصر على استعداد لها .

وفي الوقت ذاته باشر بتدريب حثيث لقوة خاصة عرفت باسم الفدائيين للقيام بردة محدودة على اسرائيل وبقصد ان ترضي القوات المصرية على الحدود وان تؤذي اسرائيل .

ومن جهة ثالثة مضى يزيد من ضغطه للحصول على اسلحة من الدول الغربيـة التي ألمح اليها بأنه سيطلب السلاح من روسيا اذا لزم الامر .

وقرر رابعاً ان يؤيد بأكثر ما يستطيع ،اي مجهود تبدله الامم المتحدة لوقف اشتما كات الحدود واضطراباتها .

وبالاختصار فان سياسته كانت ترمي الى ان توفر له الوقت السلازم لتقوية جيشه . وفي الوقت ذاته كانت هذه السياسة في مصلحة العرب اذ كان بما يلائم السياسة العربية ان يخيم الهدوء على الحدود دون ان تدفع ثمن ذلك التسليم بعقد صلح دائم مع اسرائيل .

وفي الحقيقة ان نشر الاضطرابات على حدود امرائيل لم يكن مجدياً بالنسبة للرئيس عبد الناصر ، ولذلك فقد تجنب هذا الامر ما امكنه نظراً لأن جيشه لم يستكمل تسليحه او تدريبه .

فلم تبدأ حملات الفدائيين المنظمة داخل اسرائيل إلا بعد مرور اسابيع على الهجوم الاسرائيلي على غزة ، بل ان تلك الحملات كانت محدودة النطاق جداً وكان يقصد منها تسكين الخواطر محلياً اكثر بما يقصد منها توجيه ضربة تحس اسرائيل بثقلها .

لم يكن باستطاعة عبد الناصر كرئيس لحكومة عسكرية ان يخبر شعبه بأن جيشه في ذلك الحين كان غير قادر على الدفاع عن البلاد ولم يكن يستطيع كذلك ان يطلب الى جيشه ان يبقى مكتوف اليدين في الوقت الذي كان فيه الاسر ائيليون يقتلون بين الفينة والاخرى الجنود والضباط المصريين على الحدود.

ولتلافي المزيد من الاشتباكات اقترح الرئيس عبد الناصر في ايلول (سبتمبر) انسحاب القوات المصرية والاسرائيلية عن خط الهـــدنة كتدبير لازالة اسباب الاصطدام بينها ، وبالفعل قبل عبد الناصر مشروعا قدمته الامم المتحدة بهذا الصدد وهو المشروع الذي وضعه الجنرال برنز والذي اقره مجلس الامن والذي ينص على تخطيط الحدود وانشاء قوة مختلطة تقوم بدوريات على طرفي الحدود . ولكن المشروع لم يوضع اطلاقاً موضع التنفيذ لأن اسرائيل رفضت دخول الدوريات المشتركة الى حدودها .

وبالطبع لم يكن عبد الناصر مستعداً لابقاء جيشه الى الابد في ربقة الشعور بالضعة والضعف، ولم يكن يعتقد بأن البيان الثلاثي الذي اصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٠ بكفالة الحدود الراهنة في الشرق الاوسطسيوضع موضع التنفيذ الفعال ضد اسرائيل كالم يكن مستعداً للاتكال الى هــــذا المدى المعدد على الدول الاجنبية.

ولذا بدأ بعد الهجوم الاسرائيلي على غزة يطلب بمزيدمن فروغ الصبر تزويده بالسلاح من بريطانيا او الولايات المتحدة ملمحاً الى ان هنـــاك غيرهما من المصادر التي يمكنه الحصول منها على سلاح اذا اضطر لذلك .

ولما اطلق في آذار (مارس) ١٩٥٥ اول تحذير في وجه الغرب بأنه سيحصل على السلاح من الكتلة الشرقية اذا لزم الامر ،تلقى في حزيران (يونيو) كميسة محدودة من بريطانيا من الاسلحة الممتازة ومنها بعض الدبابات السنتوريون التي كانت قد اوصت علمها حكومة الوفد عام ١٩٥٠.

ومع ان الجيش المصري سر بما حصل عليه فإن عبد الناصر اعتبر الكية غير كافية فحذر الغرب من جديد بأنه سيحصل على مزيد من الاسلحة من روسيا. وفي ايلول (سبتمبر) اعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن انها عقدت صفقة الشراء الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا ومع ان مقدار الصفقة لم يعلم بالضبط فقد كان هناك من الدلائل ما يشيرالى ان الصفقة التشيكية تسد الاحتياجات المصرية. استمرت العلاقات في تدهور بسين مصر وأسرائيل وانتهزت اسرائيل امر

نشاط الفدائيين كمبرر جديداشن الهجمات علىالاراضي المصرية. وفي تموز (يوليو) شددت مصر من حصارها على خليج العقبة لتعطيل الملاحة تعطيلاً تاماً في ميناء ايلات . وقصفت المدافع المصرية واصابت مجممها السفينة البريطانية ( انشون ) اذ خاطرت بدخول خليج العقبة واعلنت الحكومة المصرية اثر ذلك بأن على كل سفينة تود دخول ميناء العقبة ان تخطر السلطات المصرية بنيتها قبل ٧٢ ساعة .

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٥٥ قام الجيش الاسرائيلي بهجومه الخامس على المنطقة المصرية في فلسطين ثمما لبثان هاجم في الشهر التالي المواقع السورية على الشاطىء الشرقيمن مجيرة طبريا بأعداد كبرى، فكان انحذر الرئيس عبدالناصر الامين العام للامم المتحدة من ان مصر ستقدم اقصى المساندة لحليفتها سوريا المرتبطة معها بمعاهدة عسكرية ثنائية اذا تكررت على سوريا هجهات اسرائيلية من هذا النوع.

لقد خاب امل الرئيس عبد الناصر في امكان حصر حوادث الحدود ضمن عبال ضيق وذلك بسبب الروح العدوانية الاسرائيلية . وهكذا فإن المسرح قد هيىء في نهاية ١٩٥٥ للعدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ فقد كانت الحكومة الاسرائيلية مصممة على ان تفتح ، اذا امكنها ذلك ، خليج العقبة من اجل الملاحة عبره بين ايلات والعالم الخارجي ، اذ انها تريد انماء هذا الميناء الجنوبي لتوسيع تجارتها مع آسيا . وكان نشاط الفدائيين قد اثار حنق وضغينة الاسرائيليين بالاضافة الى ان صفقة الاسلحة التشيكية كانت تؤلف في حد ذاتها خطراً يتمثل في ان الحرب الموعودة لقذف الاسرائيليين الى البحر ستشن على اسرائيل في اليوم الذي يصبح فيه المصريون اقوياء بما يكفي لهذه المهمة . وهكذا بدا ان هناك ما يبرر دعوة المنادين في اسرائيل لشن حرب وقائية على مصر .

وهنا تجدر الاشارة الى سبب آخر جعل الصفقة التشيكية مكنة ألا وهو ذلك التطور الناجح الذي آلت اليه السياسة الروسية في مصر .

لقدوجدت روسيا السوفياتية التي كانت تتابع تطور الاحداث، باهتمام حذر، الموقف عام ١٩٥٥ مستكمل الاسباب لاتباع سياسة التقارب مـــع مصر رغم ان

حكومة الثورة خاصمت باستمرار الشيوعية التي شجبها الرئيس باعتبارها اداة في يد روسيا السوفياتية ، وبالاضافة الى ذلك فان حكومة الثورة كانت ذات نزعة محافظة في سياستها الاقتصادية فكانت جميع قوانينها الاقتصادية باستثناء قانون الاصلاح الزراعي ذات طابع محافظ ، كما ان الذين تعاقبوا فيها على وزارة المال من عبد الجليل العمري الى عبد المنعم القيسوني كانوا جميعاً من البورجوازيب والتقليديين . ومعذلك فان العوامل في الموقف المصري لم تكن كلها سلبية بالنسبة لروسيا ، فقد كان من بين المدنيين المرتبطين بمجلس فيادة الثورة قسلة ذات ميول متعاطفة مع السوفيات وقد ساعد افراد هذه القلة في ايام الملكية على عملية خلق الجو الثورة ، ولكن النظام الذي قام بعد الثورة كان على كل حال نظاماً قومياً ، ولكن ألم يقل لينين بأن الانتفاضة القومية هي المرحلة الاولى من الثورة ?

وكانت الحكومة السوفياتية قد عينت عام ١٩٥٣ السيد دانيل سولود احسن خبرائها في شؤون الشرق الاوسط سفيراً لها في القاهرة . الا ان سفارته المتزمت الهدوء في بادىء الامر ولم تتكشف عن نشاط متزايد رغم اتضاح توسع الصلات السوفياتية في مصر . اجل فقد وضح ذلك من الاحتفال الاول الذي اقامه سولود بمناسبة ذكرى الثورة الشيوعية ، فبدلا من اقتصار حضور الحفل على طبقة الدبلوماسيين والرسميين في مظاهر الابهة والجلال، شاهد المراقبون مزيجاً غريبا من عنتلف انواع المصريين وخاصة من الذين ليسوا في العير او في النفير، حتى ان المراقبين تساءلوا كيف استطاعت السفارة الروسية وهي التي لا تنظر اليها الحكومة المصرية نظرة ودية ان تتغلغل الى اوساط ليس من عادة الدبلوماسيين التغلغل فيها، وكيف استطاعت ان تجمع على صعيد واحد هذا الحشد المتناقض من الصرين ?

لقد بدا سولود في الشهور الاولى كما لوكان لا يقسوم إلا بأدنى نشاط فلم يعترض على ملاحقة الحكومة المصرية الشيوعيين بل بدا كمن يحصر جهوده في ابلاغ رسالة محددة واضحة الى مجلس قيادة الثورة: رسالة تفيد بأنروسيا التي تنشد استقلال جميع الامم لا تطلب من مصر اي شيء اكثر من الحياد ، وانها

مقابل ذلك ستؤيد اية جهود تبذلها مصر لتحرير نفسها من الاستعمار الغـــريي الغاشم، وبالاضافة الى ذلك فان روسيا ستتعاون مع مصر في الميدان الاقتصادي دون ان تفرض اية شروط ساسة علمها مقابل هذا التعاون.

ولكن سياسة سولود هذه بدت لمدة ١٥ شهراً ضئيسلة الثمرات ، فلا يزال الرئيس عبد الناصر يعتبر الشيوعيين آلات لتسلل النفوذ السوفياتي وبالتالي كان لا يزال متشككا في نزاهة العروض السوفياتية . والواقع ان الظروف لم قكن مؤاتية لروسيا في النصف الثاني من عام ١٩٥٤ حيث كان التيار ضد روسيا اذ كان الاتفاق المصري البريطاني على وشك ان يتم كاكانت العلاقات بين مصر من جهة وبين بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا في طريق التحسن .

في تلك الظروف تصرف السفير السوفياتي الذي كان استاذاً جامعياً بذلك الصبر الذي يتحلى به التلميذ الذي يقوم بتحريات في القضايا السياسية ٤ اجل لم يستعجل سولود النتائج . كما ايد الكرملين السياسة التي شاد بعناية وصبر كيانها في مصر . ولما غـادر القاهرة الى موسكو فانما فعل ذلك ليصبح مدير شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية السوفياتية .

ويمكن القول من قبيل الافتراض بأن سولود قد ادرك بأن مهمته سهلة نسبياً اذ ليس لروسيا ما تخشى ان تفقده في الشرق الاوسط بل لها ان تأمل في ان تكسب كل شيء هذا بينا الغرب ذو المصالح الاقتصادية والسياسية العظمين سيعمد حتا الى المحافظة على قدر ما يمكنه من مركزه وامتيازاته في وجه القومة المتصاعدة .

وبالاضافة الى ما تقدم كان الاتجاه القومي ، الذي اصبحت حكومة . الثورة من احسن دعاته ، يلائم أتم الملاءمة المسعى الروسي، ذلك لانه ينشد تحقيق نفس ما تريد روسيا ان يتم : فهو ينشد تصفية مراكز السيطرة الغربية .

ولم يكن سولود بحاجة الى ان يطلب لبلاده شيئًا ، فماكان عليه الا ان يقول لمسروعن طريقها للقوميين العرب في كلمكان من المؤكد ان كل تقلص في القوة الغربية في المنطقة العربية يؤلف كسبًا سلبيًا

لروسيا وانه لما يلائم تماماً مصلحة روسيا ان يقاوم الغربالسياسة القومية ... وهكذا لم يكن هناك ما تخشى روسيا فقده من التقرب الى القومية العربية العربية في المنطقة بدلاً منأن يتفاهم محكم اللهم الا اذا تفاهم الغرب مع حركة القومية العربية في المنطقة بدلاً منأن يتفاهم محكومات المنطقة .

كان هنالك الكثير من الادلة على ان الغرب لا ينوي التفاهم مع القومية العربية .. وفي هذا كان اقتراح انشاء منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط، المقدم الى حكومة الوفد عام ١٩٥١ ، مفتاحاً لفهم السياسة الغربية . وبالاضافة الى ذلك كان رفض الغرب لمجرد البحث في اقتراح عبد الناصر بأن يكون ميثاق الضمان الجماعي العربي اساس التعاون الستراتيجي العربي مع منطقة الشرق الاوسط، فان ذلك الرفض قد قضى على فرصة سنحت الغرب التعساون مع المقومية العربية في ميدان الشؤون الدفاعية .

واخيراً فان الدول الغربية كانت من الهوس والالتزام بنيتها في الحفاظ على اسرائيل بأي ثمن ، بحيث لم تستطع حتى القيام ببادرات معنوية من شأنها تهدئة مشاعر العرب حيال فلسطين ، وبحيث لا بد ان الغرب قد بدا في نظر روسيا كمن يؤثر مصلحتها على مصلحته .

ولا بد ان المكاسب التي احرزتها السياسة الغربية في خريف ١٩٥١ قد بدت السفير سولود بحرد مكاسب وهمية ، ذلك ان خسارة بريطانيا لموقعها المادي في مصر بانسحاب قواتها من منطقة قنساة السويس لا يمكن ان تحول الى مكسب الا اذا نفذت في الحال سياسة التعساون التي رؤي ان تحل محل الاحتلال العسكري المقاعدة .. هذا بينا لم يقم اي دليل على ان ذلك التعاون سيتم ، فلقد اوضحت المحكومة البريطانية بأنها تنفض يدها من ميثاق الضمان الجاعي العربي وترفض ان تكون لها اية علاقة به ، بينا اوضحت في الوقت ذاته بأنها لا تجند فقط الحلف التركي ساليا كستاني انما تشجع كذلك رغم المعارضة الشعبية العراقية والعربية المحشوفة له دخول العراق فيه او انضامه الى حلف يماثله او يزيد عليه قوة لكي يتم امتداد « الحزام الشمالي » على حدود روسيا الجنوبية .

وفي هذه الاثناء اخذت اسرائيل تتحفز ولم يسع الغربيون ان يفعلوا شيئاً كثر من تأكيد بيانهم الثلاثي بالمحافظة على الحدود الراهنة لدول الشرق الاوسط. وهو بيان كان ينطوي على وعد لم يثق به العرب . . وعد ليس خليقاً بالفرنسيين والامريكيين ان يفوا به في حالة هجوم اسرائيل على مصر .

لقد استجاب سولود الى مقومات الموقف ففعل كل ما لا يريد الغرب فعله ، وفعل كل ما لا يستطيع الغرب فعله .

فلقداشترك الاتحاد السوفياتي مع القوميين العرب في معارضة منظمة حلف الحزام الشمالي وسلم العرب باخلاصه في مقاومة هذا الحلف لانه موجه ضده ، ثم لم يلبث السفير سولود ان عرض تسليح دول ميثاق الضمان الجماعي العربي بواسطة الدول المشتركة فيه والتي تقبل الاسلحة الروسية .

وبعد ذلك عرضت روسيا رسمياً على مصر في كانون الثاني (يناير) ١٩٥٥ ان تمدها بالسلاح . وفي الوقت ذاتـــه ادخلت روسيا على سياستها حيـــال اسرائيل تعديلات هي لمصلحة العرب،وذلك انسجاماً مع سياستها الجديدة التي لا بد أنها بنتها على ان العرب يعتبرون اسرائيل وليس روسياعدوهم الاول وان الاسلحة وليست الضانات الغربية هي ما تتطلبه مهمة المحافظـــة على سلامة الحدود العربية .

لقد باشرت روسيا هذه السياسة بالمداورة عن طريق التجارة ، مستفيدة من العوامل المتعددة الملائمة لها في الميدان التجاري. ذلك ان المشتريات الغربية وخاصة المشتريات البريطانية من القطن كانت تناقصت تناقصاً شديداً لاسباب منها نمو صناعة الغزل الاصطناعي ، ومنها أن اسعار القطن المصري مرتفعة وهكذا فان بريطانيا التي كانت قد اشترت ثلث محصول القطن المصري قبل الحرب العالمية الثانية لم تشتر من محصول عام ١٩٥٤ – ١٩٥٥ الاكميات ضئيلة نزلت معها الى الدرجة العاشرة في لائحة الدول مشترية القطن المصري . ولهذا اختل الميزان التجاري بين مصر وبريطانيا اختلالاً لم يمكن تقويم اثره الا بالافراج عن ارصدة مصر الاسترلينية .

ولجابهة هذا الامر نادى الاقتصاديون المصريون بتنمية التجارة مع الكتلة السوفياتية لسد الثغرة الناجمة عن تدهور مشتريات كتلة السترليني ولادخال سماسة الحماد الى معدان التجارة وتطبيقها علمه .

لقد ركز السفير سولود جهوده في بادى، الامر وحيثاكان الجو ملائماً لحل قضية الصناعة البترولية . وكانت دائرة المناجم في وزارة التجارة المصرية قد اخذت تتبع سياسة قومية استغلالية بدأت ظواهرها عام ١٩٤٨ في عهد حكومة احزاب الاقلية المحافظة واستمرت تلك الدائرة في اتباع تلك السياسة الاستغلالية اثناء عهد الوفد بين ١٩٥٠ و ١٩٥٢ وكان الهدف الاول لهسفد السياسة وقف توسع عمليات شركة البترول المصرية ـ البريطانية المتفرعة عن شركة شل ووقف توسع نشساط شركة السوكوني فاكوم التي كانت مشتركة مع الشركة الاولى في التنقيب عن الدرول المصرى واستثاره .

وكانت اعمال التنقيب عن البترول قد توقفت منذ عام ١٩٤٨ بسبب القيود التي فرضها قانون المعادن عام ١٩٤٨ ولكن حكومة الثورة بدت لمدة عامين ونصف العام بعدالثورة ميالة الى تأمين اسباب استئناف اعمال التنقيب عن البترول. ولقد استطاعت العراقيل الادارية من مصلحة المناجم ان تحول دون الشركتين ودون الحصول على امتياز احتكار حق التنقيب عن البترول في المناطق المحددة لذلك ، وهي المناطق التي كانت الشركتان قد صرفتا فيها مبلغ ع ملايين جنيه. ولما لم تكن مصر في وضع يسمح لها بأن تنفق من خزينتها الاموال التي ينظلبها التنقيب عن البترول فقد شجعت على دخول دول اخرى ميدان التنقيب عن البترول المصري من اجل تنوع عمليات الانتاج. وهكذا فقد اذنت لمجموعة من الشركات الامريكية عرفت فيا بعد باسم شركة بترول الصحراء الغربية ان تنقيب عن البترول في رقعة شاسعة من صحراء مصر الغربية التي لم تكن موضع تنقيب . واستطاعت الحكومة ان تخلق منافسة شديدة بين الشركات الحائزة على حق التنقيب ، بينا واجهت جميع الشركات المتاجرة بالبترول الماعب في علاقاتها مع الحكومة المصرية بسبب الخلاف على تحديد اسعار بعض المنتجات البترولية .

مما جعل الشركات تعمدالى رفع اسعار بعض المنتجات رفعاً اصطناعياً من اجل سد الحسارة الناجمة عن خفض سعر منتجات كالمكيروسين (الكاز). كانت الحكومة المصرية تصر على بيعها بسعر مخفض. وكان هذا يعني عملياً ان تقوم الشركات بتمويل عمليات استيراد الوقود على ان تعوضها الحكومة فيما بعد عن تكاليفها وخسائرها.

الا ان حكومة الوف اعترضت استناداً الى المبادىء الدستورية على سلامة الاتفاق، ولما اتت حكومة الثورة نقضته بانتظار عقد اتفاق جديد مع الشركات البترولية. ولكن الاستيراد والتوزيع بالاسعار المتفق عليها ظلا مستمرين بحيث فت الديون المستحقة على الحكومة لشركات البترول اكثر من ثلاثة ملايين جنيه حتى بداية ١٩٥٤.

ولم تستطع الشركات ان تحصل على تسوية جزئية لديونها الا عندما اوضحت بأنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل عمليات استيراد المحروقات السائلة والا بعد ما احالت القضية الى الرئيس عبد الناصر وقائد الجناح جمال سالم المشرف على السماسة الاقتصادية .

وتجاه هذه الحالة كان لا بد لوزارة التجارة من ان تتفاهم مع الشركات او ان تؤمن البترول من شأنه ان يخمدالحركة في دولاب الصناعة المصرية وان يعرقل الزراعة وان يحرم كل بيت مصري مسن موقد الكاز .

لم يكن هناك من مصدر غير الشركات البترولية الغربية سوى الكتـــلة السوفياتيـــة وهكذا توصلت مصر في بداية عام ١٩٥٤ الى اتفاق مع رومانيا لشراء كميات كبرى من المنتجات البترولية الرومانية ولما كانت تعاونية البترول التي انشأتها الحكومة المصرية غير كافية للقيام بمهمة توزيع البترول الروماني، فقد طلبت الحكومة الى الشركات في ظروف كان يستعصي على هذه الشركات ان ترفض ان تقوم بالتوزيع ففعلت وكان هــذا انتصاراً لوزارة التجـــارة على الشركات المترولية ..

وفي هذه الاثناء ظلت الكتلة السوفياتية تعرض السلاح والبترول على مصر بشروط هي محض تجارية أي ان التعاملكان بدون شروط كاكان يشير المصريون عرارة الى هذه العروض متذكرين العروض الغربية .

على ان الحكومة المصرية لم تكن تستطيع ان تدفع ثمن السلاح والبترول الا بالقطن الذي اقبلت عليه دول الكتلةالشرقية ذلك ان تشيكوساوفاكياوروسيا والمجر ورومانيا قد جارت الصين التيكانت اول من عرضعلىمصر شراءقطنها، وذلك عندما اجتمع الرئيس عبد الناصر الى شو إنلاي في باندونغ .

وفي هذه الغمرة اخذت الصحف الامريكية تنشر ما يشير الى أن الحكومة الامريكية تنشر ما يشير الى أن الحكومة الامريكية تنويان تطرح في السوق العالمي مدخراتها العظمى من القطن وبالطبع فان شيئاً من هذا القبيل يهدد بخطر جسم مصر التي تعتمد في المقام الاول على محصول القطن الذي هو موردها الاساسي .

ولقد اشار عبد الناصر بشكل خاص الى هذه الانباء عن نية الحكومــة الامريكية عندما شرح دوافع محادثاته التجارية مع شو إن لاي .

كانت بريطانيا قد ارسلت بعثة تجارية الى مصر وغيرها من الاقطار في مطلع ١٩٥٥ حيث كان الاتفاق المصري ــ البريطاني على حد قول وزير التجارة المصري قد ازال العقبات في وجه توسع التجارة بين البلدين ولكن المشتريات البريطانية من القطن بعيد سفر البعثة هبطت هبوطا حاداً من مستوياتها المنخفضة .

وكانت النتيجة الصافية لهذه التطورات ان الكتلة السوفياتية والصين قد اشترتا معا اكثر من ثلث محصول القطن المصري عام ١٩٥٥ – ١٩٥٦ وأوضح ناصر هذه الظاهرة بأنها تمثل في التجارة سياسة الحياد. ذلك لان الكتسلة السوفياتية اشترت ثلث محصول القطن بينا اشترت الكتلة الغربية الثلث الثاني واشترت الدول غير الملتزمة الثلث الثالث.

ولكن عمليات الشراء الشرقية المباشرة كانت اقوى من عمليات الشراء الاخرى التي تمت بصورة فردية قام بهاكل قطر غربي علىحدة مستقلاً عن الآخر،

او قام بها افراد من التجار لا يعملون وفق سياســــة مقررة من حكوماتهم ــ وكان من النتائج الاخرى لعمليات الشراء الشرقية انها ابقت سعر القطن المصري مرتفعاً ونافست بريطانيا وغيرها في الشراء .

لم ترغب الحكومة المصرية ولم تسع الى تخفيض المشتريات البريطانيسة من القطن ففي صيف ١٩٥٦ توجهت بعثة مصرية برئاسسة الدكتور ابو نصير وزير التجارة المصري الذي يعتبر احد افراد الجناح الايسر ، الى بريطانيا للبحث في الوسائل التي تنعش التجارة المصرية البريطانية وادلى الوزير ببيان مشجع للغاية قبيل ان يؤمم الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس بأيام .

ولكن البيان جاء بعد الاوان فقد كانت العلاقات المصرية ـ البريطانية قد وصلت الى درجة الانقطاع ، وكان الزعماء المصريون يعتقدون جازمين بأن عدم شراء بريطانيا للقطن المصري كان شكلاً من اشكال الضغط السياسي على مصر وان الحكومة البريطانية كانت تستطيع لو شاءت ان تجـــد الوسائل الآيلة الى تنشيط التجارة مع مصر و دلل الزعماء المصربون على صحة رأيهم هذا بالمشتريات البريطانية من قطن السودان كدليل على حاجة لانكشاير للقطن وعلى ان وراء الامتناع عن شراء القطن من الاسكندرية سبباً سياسياً .

وخلص الزعماء المصريون الى الاعتقاد طبقاً لذلك بأن بريطانيا تسعى الى اضعاف مصر بينا تسعى الى تقوية العراق عن طريق حلف بغداد .

ومن جهة اخرى كانت الحكومة البريطانية تعتقد بأن مصر قد احبطت كل محاولة قامت بها لاستعادة جانب من الود في علاقاتها مع مصر . وكانت تعتقد انها تفي بشكل مشرف بتعهدها باجلاء قواتها عن مصر كا انهاوقعت اتفاقا تنال مصر بموجبه ۲۰ مليون جنيه سنوياً حتى ۱۹۹۰ من ارصدتها المجمدة ، ثم تنال ١٠ ملايين جنيه سنويا الى ان يستهلك ما تبقى من الارصدة . اما الولايات المتحدة فقد لعبت في رأي بريطانيا دورها بالموافقة على المساهمة بمبلغ ۲۳ مليون دولار لتنمية المواصلات في مصر وذلك من اصل اعتاد بمبلغ ٤٠ مليون دولار خصصه لذلك صندوق الانماء الاقتصادى .

واعتقدت بريطانيا ومعها الدول الغربية ان مصر قد فتحت ابواب الشرق الاوسط لروسيا جزاء ذلك .. فمصر تبذل اقصى جهدها لتحطيم حلف بغداد، كما ان دعايتها هي التي استحثت الاضطرابات في مدن الاردن عند وصدول الجنرال تبار في بعثة لاقناع حكومة الاردن بالانضام الى حلف بغداد .

ورأت بريطانيا ان الدعاية المصرية تحرض سكان المستعمرات والحميات البريطانية على الثورة على الاستعار البريطاني . فكانت من جهتها تثير الرأي العام البريطاني على مصر وكانت بعض الحوادث الثانوية مثل قصف السفينة انشون في خليسج العقبة تلعب دورها في اثارة الرأي العسام البريطاني ولكن الحقيقة هي ان قضية حلف بغداد وقضية امتناع بريطانيا عن تقديم ما يكفي من الاسلحة لحاية مصر من اسرائيل ثم قضية هبوط مستوى التجارة البريطانية مع مصر كانت هي القضايا التي تعتبرها مصر حيوية واساسية ، اما الماعدات الامريكية وشحنات السلاح الرمزية فكلها في نظر مصر قضايا عرضية ثانوية .

وبالاضافة الى ما تقدم كان مشروع بناء السد العالي في اسوان يؤلف النقطة الرابعة الجوهرية في سياسة مصر عولما كان تنفيذ ذلك الشروع يتطلب الكثير من الرأسال الاجنبي ولما كانت قد بدأت ترد انباء تلقى بعض التأكيد من الزعماء المصريين مفادها ان روسيا مستعدة لتعويل احتياجات تنفيذ الشروع من العملة الاجنبية ولما كان من شأن تحقق ذلك ان يعطي روسيا مركزاً وطيداً في مصر يستمر عشر سنوات على الاقل فان الحكومتين البريطانية والامريكية عرضتا بصورة مبدئية في اواخر ١٩٥٥ على الحكومة المصرية ان تساعداها مالياً في تنفيذ الشروع وان تؤيدا مسعاها الرامي الى الحصول على قرض من المنك الدولي لهذه الغاية.

كان ذلك القرض مناورة سياسية لان جو الرأي العــام لم يكن سواء في بريطانيا او الولايات المتحدة مناسباً لاقدام الحكومتين على انتهــــاج مبادرة. باهظة التكاليف لمصلحة المصريين .

وكان هنالك الكثير من العوامل التي تضافرت لجعل عبء تنفيذ مشروع سد اسوان اثقل من ان تتحمله الحكومة المصرية. ومن هذه العوامل اضطرار مصرالى دفع ثمن الصفقة وغير ذلك من السنقرة وغير ذلك من الساب.

## الفصل الثالث والعثرون

تمت تصفية ما تبقى من المركز البريطاني في مصر بتأميم شركة قناة السويس وما تبع ذلك من عدوان ثلاثي على مصر . ولربما كان انهيار المركز البريط اني عمتوماً رغم ان مصر وبريطانيا قد بذلتا الجهود في بعض الاوقات لوصل بعض ما انقطع من حبل الود في علاقاتها ولكن هذه الجهود لم تؤد الى نجاح وما جاء عام ١٩٥٦ حتى كانت بريطانيا ومصر تتبادلان الكره الشديد المكشوف .

كانت بريطانيا قد اطلقت بموجب اتفاق عام ١٩٥٥ مبلغ ٢٠ مليون جنيه من الارصدة الاسترلينية في كانون الثاني (يناير)١٩٥٦ حيث ظلت المفاوضات من الحل تقديم مساعدة مالية لمشروع سد اسوان مستمرة حتى شباط (فبراير) وكان البنك الدولي هو الذي يقوم بالجزء الاكبر من هذه المفاوضات وكان رئيسه المستروجين بلاك هو الذي اعلن في ٩ شباط (فبراير) موافقة البنك على اسس مشروع السيد وعلى تمويله .

ولكن المفاوضات توقفت عندما قدمت مصر تعديلات لم يقبلها البنك لمذكرته التي كانت بمثابة مسودة للاتفاق. ومع ذلك ظل الجو ودياً فيا يختص بعلاقة الغرب بمشروع سد اسوان. ولكن الرئيس عبد الناصر كان قد بدأ العام الجديد (١٩٥٦) حانقا على الجهود التي تبذلها بريطانيا من اجل ادخال الاردن في حلف بغداد بينا كانت بريطانيا تشعر بأن صبرها قد فرغ من جراء حملة الدعاية التحريضية التي كانت توجهها الاذاعة المصرية الى الاردن في ذلك الحين .

وعندما اقال الملك حسين في آذار ( مارس ) الفريق جون باغوت غلوب

من قيادة الجيش الاردني التي ظل محتفظاً بها امداً طويلا واتجه الى ربط الاردن بالمعاهدة الدفاعية الثنائية المعقودة بين مصر وسوريا ، كان ما جدث القشة التي قصمت ظهر المعر (١١).

فقد بدا ان مصر قد سدت الطريق في وجه السياسة البريطانية في جميع الدول العربية باستثناء العراق، بينا كانت دعايتها توسع من مدى مقاومسة القوميين العرب السياسة البريطانية حتى الى ابعد اطراف الدائرة العربية من الشرق الاوسط.

كانت الدعاية المصرية قد وصلت في تلك الفترة الى ذروة عنفها، فقدم السفير البريطاني الى الرئيس عبد الناصر احتجاجاً مشفوعاً بنصوص بعض الاذاعات العنيفة، ومع ان الحكومة المصرية انكرت ان تكون تلك النصوص هي بالضبط ما اذيع من راديو القاهرة فان الاذاعة المصرية اصبحت لفترة من الزمن اكثر اعتدالاً بعد هذا الاحتجاج.

واصببت العلاقات المصرية ـ البريطانية ببرود تباورت مظاهره في ان السفير البريطاني لم يقم طيلةعشرة اسابيع في ربيع ذلك العام بأي اتصال مع الحكومة المصرية على مستوى ارفع من المستوى الاداري .

وفي هذه الاثناء خص الرئيس عبد الناصر مجلة ( الاوبزرفر ) بحديث جديد شرح فيه سياسته التي وصفها بأنها حازمة وبناءة .

فماكان من السير انطوني ايدن رئيس الوزارة البريطانية حينئذ الا ان فتح مكاتب وزارة الخارجية البريطانية في ساعة مبكرة من صباح الاحد يوم العطلة

<sup>(</sup>١) بات معروفاً الآن انه ليس للرئيس عبد الناصر أي دور مباشر في اقسالة غلوب باشا بل انه فوجىء بنبأ الاقالة . ولكن لا ريب ان الدعاية المصرية ضد حلف بنسداد قد هيأت الجو لتلك الاقالة التي كان السبب المباشر والنهائي فيها نفوذ على ابو انوار الذي حل محل غلوب ولسوء حظ بريطانيا جرت الاقالة عندما كان وزير الخارجية البريطانية يزور القاهرة محاولا التفاهم مع حبد الناصر و إثر اقالة غلوب سارع الى مفادرة القاهرة معتقدا بانه كان يعلم باقالة غلوب مقدما و ولما وصل سلوين لويد الى البحرين قابلته المظاهرات المدائية الوطنية التي تسبت اسبابها الى الدعاية المصرية .

الاسبوعية كيا يصدر بلاغاً صحفياً كان مقتضباً وحاداً وبمثابة جواب عداني على عبد الناصر املاه بنفسه على الموظف المختص .

وكانت المرحلة الاخيرة من جلاء القوات البريطانية عن قاعدة القناةتقترب، فاستدعى الرئيس عبد الناصر السير همفري ترافليان السفير البريطاني لمقابلت حيث استعرضا معا العلاقات المصرية ـ البريطانيـة في مجث عقيم الثمرات عن التفاهم.

ولم ير الرئيس عبد الناصر آنذاك سبباً يدعوه لتعديل سياسته افقد كان يعتقد بأنها صائبة اذكان شاعراً كل الشعور بنجاح سياسته العربية ومدركاً بأن الاتحاد السوفياتي يؤيده .

ولم يكن بوسع السير همفري ترافليان ان يقدم شيئاً بالنيابة عن حكومت التي لم تعد تميل الى بدل اية جهود جديدة لاسترضاء مصر . ولكن الظروف ما لبنت ان عقدت هدنة في هذا التجاذب التناحري ذلك ان الاحتفالات بالدستور الجديد بانتخاب عبد الناصر رئيساً للجمهورية قد تصادفت مع جلاء آخر القوات البريطانية .

وقد وجه الرئيس عبد الناصر الدعوة لحضور المهرجان الى شبيلوف بصفته رئيس تحرير البرافدا ، فجاء الى مصر بصفته وزير الخارجية السوفياتية . وفي الوقت ذاته وجه الرئيس عبد الناصر لحفظ التوازن دعوة بماثلة الى الجنرال السير بريان روبرتسون الذي اشترك مسع السير رالف ستيفنسون في التفاوض على عقد الاتفاق المصري البريطاني . وبالطبع فقد احتل شبيلوف مقام الصدارة بينا عومل السير بريان روبرتسون بأدب واحترام . .

اما خطب الرئيس عبد الناصر في احتفالات المرحلة الاخيرة من الجلاء فقد كانت معتدلة الليحة وامتدح فمها وفاء بريطانما بتعهداتها .

على ان الود الذي خيم تلك الفترة على ميدان العلاقات المصرية ــ البريطانية كان ضعلا ، ذلك ان عناصر الوضع المصري كانت قد انصهرت معسياسة كان الرئيس عبد الناصر هو السيد المسيطر عليها جزئياً ، وذلك ان روسيا بمسارعتها الى

مساعدة مصر بالتجارة والسلاح قد بررت نفوذالعناصر المصرية اليسارية الميول. مهاكانت درجة يساريتها بحيث ان هذا النفوذ أصبح مهيمناً على الوضع .

وقد تبين ذلك في المفاوضات مع الشركات البترولية ، فبيناكان الزعماء العسكريون على استعداد للتوصل عام ١٩٥٤ الى اتفاق مع الدول الاجنبية الموطدة المركز (كذا) فقد بدا في عام ١٩٥٦ بأنهم متفقون كليما مع وزير التجارة على تصريف السياسة البترولية المصرية بالمعايير السياسية وليس بالمعايير الاقتصادية .

وفي اواخر ربيع ١٩٥٦ صرح الرئيس عبد الناصر بالذات انه سيمنح شركة موبيل اويل امتيازاً يرخص لها التنقيب عن البترول في ٣٢ منطقة مصرية ولكنه لن يعطي بالنظر لسياسة بريطانيا غير الودية أي امتياز لشركة آبار البترول الانكليزية – المصرية التي كانت مشتركة مع شركة الموبيل اويل في حق التنقيب عن البترول في ٢٦ منطقة مصرية . ومع ذلك فان الموبيل اويل لم تحصل على الامتياز كذلك لان العلاقات بين مصر وبريطانيا كانت ايضاً في حالة تدهور اثناء صف ١٩٥٦ .

شهد شهر نيسان ( ابريل ) مزيداً من الاشتباكات بين القوات المصرية والاسرائيلية على الحدود وكثرت الاحاديث في اسرائيل عن شن حرب وقائية على مصر ، بينا اقتنع عبد الناصر من تقيارير الاستخبارات عن مؤتمر حلف الاطلسي الذي عقد في ربيع ١٩٥٦ بأن الدول الغربية تسعى الى جر روسيا الى الاتفاق على فرض حظر على تصدير السلاح الى الشرق الاوسطوان من شأن هذا الحظر ان يوقف تدفق السلاح التشيكي الى مصر .

واثر ذلك اعترفت مصر في ايار ( مايو ) ودون اية تهيئة دبلوماسية ودون اخطار للدول التي يعنيها الامر ، بجمهورية الصين الشعبية لاحباط مفعول أي قرار تفرضه الامم المتحدة بحظر شحن الاسلحة الى الشرق الاوسط، ذلك ان الصين ليست عضواً في الامم المتحدة وبالتالي فان مصر تستطيع عن طريقها الحصول على السلام.

كان القرار مفاجئًا من حيث كونه جاء على حين غرة . فقسد كان بديهيًا ان مصر ذات المصالح الاقتصادية المتزايدة مع الصين الشعبية لن تستمر طويسلا في الاعتراف بالصين الوطنية التي لا ترتبط معها بأية صفقات او علاقات تجارية . وكانت البعثة التجارية لحكومة الصين الشعبية قد جاءت قبل الاعتراف الى مصر ، وحلت في دارة فخمسة كبرى استعداداً للوقت الذي تعترف فيه مصر بالصين الشعبة .

ولكن معها كان القرار المصري قابلاً للتفسير والتبرير فانه اضر كثيراً بمقام الرئيس عبدالناصر لدى اعضاء الكونغرس الامريكي ، فامريكاهي التي تقف دون دخول الصين الامم المتحدة بها . وكان اعضاء الكونغرس قد بدأوا يتكشفون عن عدائهم للرئيس عبد الناصر منذ ان استطاعت دعاية اسرائيل تأليبهم عليه اثر صفقة الاسلحة التشيكية بدعوى صلته الوثيقة المتزايدة توثقاً مم الكتلة السوفياتية .

ولقد وجّه السيد احمد حسين سفير مصر في واشنطن عنسدما جاء الى مصر لحضور الاحتفالات بانتخاب مجلس الامة وبانتخاب عبد الناصر رئيساً للجمهورية، وجّه نظر الرئيس الى تدهور مركز مصر في واشنطن ولفت عنايته الى ان القضية باتت سباقاً مع الزمن ، وانه اذا لم يحصل على القرض الاميركي لسد اسوان فوراً فانه قد لا يحصل علىه ابداً .

وبعد نقاش في الامر استمر عدة ساعات حصل السفير احمـــد حسين على ترخيص بالعودة فوراً الى واشنطن وسحب التعديلات التي اقترحتهــا مصر على شروط المساعدة الاميركية لبناء سد اسوان وهي التعديلات التي كان تقديمها قد شل المفاوضات في هذا الصدد منذ شباط ( فبراير ) .

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتفقتا فها بينهما على تقديم ٧٠ مليون دولار لتمويل المرحلة الاولى من بناء السد بينا عرض البنك الدولي اقراض مصر ٢٠٠ مليون دولار لهذه الغاية الا ان المساعدات الثلاث ( الامريكية والبريطانية ومساعدة البنك الدولي ) كانت مترابطة ضمنياً ومتوقفة عسلى

كانت المساعدات مترابطة بحيث ان المساعدة البريطانية ومساعدة البــنك الدولي تعتبران لاغيتين اذا سحبت الولايات المتحدة الامريكية عرضها بمساعدة مصر في تمويل السد وهذا ماكان يجعل موقف واشنطن حاسها في الموضوع .

ولما كان احمد حسين مدركا ان الوقت يسير بسرعة في واشنطن فانه اعلن لدى وصوله الى لندن في طريقه الى امريكا بأن مصر تقبل بالمساعدة الامريكيــة حسب الشروط الاساسمة .

ولكن لم يبد ان احمد حسين قد عرف آنذاك بان الكونغرس لم يعد ينوي الموافقة على اية هبة امريكية لمصرولم يعلم ان بيانه في لندن قد جعل الكونفرس الامريكي يسرع في اعادة النظر في قضية تقديم المساعدة الامريكية لبناء سيد اسوان.

وفي تلك اللحظة كانت القضية قد اصبحت الى حد كبير من قضايا السياسة المحلية الامريكية بسبب اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وانتخابات ثلث اعضاء مجلس الشيوخ. هذا بالاضافة الى ان المفاوضات المصرية ــ السودانية على اقتسام مياه النيل لم تكن تسير بخطوات مستعجلة رغم وجود شرط ينص على ان تقديم المساعدة متوقف على وصول مصر والسودان الى اتفساق مسبق على اقتسام مياه النيل.

في تلك الغمرة كان بما يسر بريطانيـا ويسترضيها ان ترى امريكا تسحب عرضها بتمويل السد لأن ذلك يؤدي آلياً الى الغاء عرضها . ولان اقنـاع مجلس العموم بالموافقة على مساعدة مصر كان خليقاً في تلك الظروف ان يكون بماثلاً لصعوبة اقناع الكونغرس الامريكي بمساعدة مصر .

وكان ذلك في رأي الغربيين بما يزيد في صعوبة مهمة الحكومتين اذا حاولتا

. تبرير الحاجة (لمجلسي العموم والكونغرس) الى تعزيز حكومة عبد الناصر وتقويتها.

وصل احمد حسين الى واشنطن وهو غير عالم بهذه التطورات فلما قابل المستر دالس وابلغه قرار حكومته بقبول العرض الامريكي كان جواب دالس على ذلك تصريحاً صحفياً اعلن فيه ان امريكا قررت سحب عرض تمويل مشروع سد اسوان بدعوى ان الاقتصاد المصري ليس من الاستقرار والمتانة مجيث يقوم بأمر مشروع جبار كذلك المشروع .. وسارعت بريطانيا الى سحب عرضها وكذلك فعل البنك الدولي .

اذيع نبأ سحب عرض المساعدة الامريكية بعد ساعات من عدودة الرئيس عبد الناصر من مؤتمر بربوني في بوغوسلافيا مع الماريشال تيتو وجواهر لال نهرو حيث اكد في البلاغ المشترك الصادر اثر انتهاء المؤتمر تأييده لسياسة التعسايش السلمي الايجابي ...

والواقع أن القرار الامريكي أزعج الرئيس عبد الناصر الذي استقبله شعب استقبال الابطال الظافرين فقد شعر بأن القصد من سحب العرض هو مسه شخصياً وضايقه أكثر من ذلك ما وجه من انتقاد الى الاقتصاد المصري (١)

ولقد تباور غضب الرئيس عبد الناصر في الخطاب الذين دشن به خط انابيب السويس يوم ٢٤ تموز (يوليو) فقد اعلن في هذا الخطاب بعبارات هادئة باردة الاعصاب بأنه سيعلن عن خططه لتمويل مشروع سد اسوان دون مساعدات من الغرب ، وكان ذلك بعد ان انتقد الولايات المتحدة انتقاداً لاذعاً .

وبعد يومين أي في ٢٦ تموز ( يوليو ) وقف الرئيس عبد الناصر امام حشد هائل من المواطنين المصريين ليخطب بمناسبة الذكرى الرابعة لتنازل فاروق عن العرش . وقد القى الرئيسخطاباً مطولاً كشف فيه للمرة الاولى عن انه خطيب مصقع يستطيع ان يلهب الجماهير .

فلقد اجبج قلوب الجماهير بوقيد المشاعر الوطنية واطلق ضحكمهم وسخرياتهم

<sup>(</sup>١) لم يكن لذلك الانتقاد مبرر فقد كان البنك قد بعث الى الحكومة المصرية قبل ايام من المرب - المعرب - المعرب - المعرب العرض برسالة يؤكد فيها ثقته بمتانة الاقتصاد المصري،

وهو يتحدث عن الدول الغربية بازدراء ويجرأة لم يسبقه اليها اي زعيم في الشرق الاوسط .

ولقد تحدث اليهم عن اسرار مفاوضات تمويل سد اسوان وقال لهم انه سمع فيها من جديد صوت دلسبس يفاوض للحصول على امتياز قناة السويس . . هذا الامتياز الذي يؤلف آخر قيد من قيود العبودية التي كبلت مصر .

واستمعت اليه الجماهير متوترة الاعصاب مبهورة وقد خيم عليها الصمت، بينا كان الملايين من الناس بحدقون معجبين مذهولين باجهزة الراديو التي كانوا يستمعون منها الى خطاب الرئيس وهو يصف كيف غبنت حقوق مصر في القناة وكيف ان القناة مصرية شقت بأيد مصرية واموال مصرية وكيف انها قامت على جماجم ١٠ آلاف من الضحايا المصريين الذين ماتوا وهم يعملون في شقها . ومع ذلك فقد ظل حملة اسهم شركة قناة السويس سنة بعد اخرى ينالون ارباحهم بالملايين بينا لا تنال مصر صاحبة الحق الاكبر الا النزر اليسير . .

وفجأة القى عبد الناصر بقنبلته المدوية : ان هذا الاستثار التعسفي قداقتهى فلقد قررت حكومة الثورة تأميم شركة القناة وسيبنى سد اسوان من ارباحها . اطلقت الجماهير زثيراً من الهتافات . وارتعش الناس في طول البلاد وعرضها انفعالاً، وكبروا وهللوا فرحاً بل حتى ان الكثيرين من خصوم حكومة المثورة اسكرتهم الفرحة . .

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس عبد الناصر يتلو المرسوم الجمهوري بتأميم شركة القناة كانت قوات البوليس تطوق مكاتب الشركة في القاهرة والامماعيلية وتختم ابوابها بالشمع الاحمر بيناكان المجلس المصري الجديد لمديري شركة القناة يعقد اول اجتاع له في وزارة التجارة .

كان المصريون يعتبرون شركة قناة السويس تركة كريهة من الماضي الذي طوق مصر بسلاسل العبودية وكانوا يرون فيها منظمة فرضتها على مصر دول شرهة نهمة لحدمة مصالحها وغاياتها على حساب الشعب المصري. والواقع ان شركة القناة كانت آخر ما تبقى من آثار العبودية التي فرضت على الشعب المصري ردحا طويلا .

ومع أن جنون العظمة في الخديوي اسماعيل قد لعب دوراً كبيراً في تنفيذ مشروع القناة في وقت كانت فيه بريطانيا تعارض المشروع ، قان هناك الكثير من المبررات للرأي المصري القائل انمصر خسرتمادياً ومعنوياً من شق القناة.

ذلك أن شق القناة قد افقد مصر العائدات التي كان ينفقها المسافرون بالطرق البرية من الاسكندرية إلى السويس عسبر البلاد المصرية في طريقهم إلى الشرق الأقصى وافريقيا ثم ما لبثت مصر أن فقدت بسوء تدبير اسماعيل وخلفائه نصيبها في عائدات القناة لمدة طويلة .

و في هذا كتب المؤرخ البريطاني جورج يونغ يقول :

لقد ظلت قناة السويس بالنسبة لمصرحتى عام ١٩٢٧ ذات نتائج مفجعة من النواحي المالية والاقتصادية والسياسية ، بل حتى عندما عقد اتفاق جديد بين شركة القناة والحكومة المصرية عام ١٩٤٩ فان مصر لم تنل سوى ٧ بالمائسة من الارباح الصافية لعائدات القناة .

ويقول جورج يونغان قناة السويسقد اقتصرت زمن شقها وفي سنوات عديدة بعد ذلك على خدمة مصلحة اوربا التي كان يجب ان تدفع هي تكاليف هـــذا المشروع الذي خدم مصالحها الاقتصادية . وكان لها ان تدفع ثمن ذلك ما يرد ديون مصر تعويضاً لها عما فقدته من عائدات السفر البري التي كانت تنالها قبل شتى القناة .»

ولكن مصر هي التي حملت على ان تدفع ثمناً باهظاً لشق القناة واقامة مؤسساتها ثم تركت بدون حصة في الارباح.

ان آلام الفلاحين المصريين وعداباتهم في سنوات السخرة ثم في السنوات التي فرضت عليهم الجزيات الثقيلة لتسديد فوائد ديون مصر الخارجية ( المترتبة على شق القناة ) تجعل اوروبا مدينة لهؤلاء الفلاحين بدين ثقيل . . انه دين شرف تستحقه مصر من اوروبا . . ولكن مصر لم تجب هيذا الدين انما جيت الشقاء الاحتلال .

ان ما قاله الرئيس عبد الناصر من ان القناة قد قامت على جماجم المصريين

ودمائهم لا يخلو من الحقيقة الاكيدة فقد كان الامتياز الاصلي ينص على تسخير المصريين مجاناً لتنفيذ اربعة اخماس مشروع شقالقناة ولقد استخدمت السخرة في تنفيذ المشروع حق ارتقاء اسماعيل عرش الخديوية وكان ذلك بأساليب تمخضت عن نتائج مفجعة وفضائح انسانية مروعة قال عنها جورج يونغ انها « لمتهز بريطانيا فقط انما صدمت كذلك الرأي العام الفرنسي » .

والواقع انالوطنيين المصريين لم يشاؤوا ان يفرقوا ابداً بين مسؤولية حكامهم وبين مسؤولية الدول الاجنبية فقد كان هؤلاء الحكام مثل الدول الاجنبية الدياء التصرف.

ولما كان شق القناة هو الذي جر بريطانيا الى احتلال مصر فان استعادة قناة السويس قد احتلت المقام الثاني بعد الجلاء من الاهداف القومية المصرية .

وهكذا فليس خليقاً بأية حكومة يرئسها جمال عبد الناصر أن تجدد امتياز شركة القناة عندما ينتهي أمده في عام ١٩٦٨ .

والواقع ان حكومة الرئيس عبد الناصر كانت قد الفت قبل التأميم بسنتين لجنة كانت تدأب على تهيئة الترتيبات الرامية الى ان تستعيد مصر القناة حتى قبل انتهاء مدة عقد الامتياز .

لا يمكن ان يقوم شك في ان شركة قناة السويس كانت شركة مصرية وعلى هذا فقد كان من حتى الرئيس عبد الناصر من الناحية القانونية ان يعتبر تأميمها مضارعاً لتأميم الكثير من الشركات والمرافق العامة في بريطانيا .

واذا كان طابع القناة الدولي يضفي عليها العديد من الجوانب السياسيسة الهامة فانه ليس هناك من القرائن ما يقيم الدليل على ان طابسع القناة يعطيهسا وضعاً دولياً شرعياً ، ذلك ان المادة ١٦ من اتفاق ١٨٦٦ تنص بوضوح على ان شركة القناة مصرية وخاضعة لقوانين البلاد المصرية واعرافها .

اما الفقرة التالية من المادة التي تنص على ان يكون القانون الفرنسي هو المرجع في تحديد مركز الشركة وتحديد العلاقات بينها وبين حملة الاسهم ، فقسد

كان المقصود منها سد الاحتياجات القضائية الشركة في وقت كان الجهاز القضائي العثماني يفتقر خلاله الى قانون ينظم اوضاع الشركات وعلاقاتها بالحكومة تنظيما وافياً بالغرض . وبالتالي لا يمكن ان تكون الغاية من هذه الفقرة مناقضة لمضمون الفقرة السابقة من المادة ١٦ .

ولو ان الدول ذات المصلحة ولو ان الشركة قبلت بالتأميم وسلمت بمتلكات الشركة الى الحكومة المصرية ونالت بالتالي التعويضات التي ينص عليها قانون التأميم لكان قانون التأميم قد نفذ التنفيذ المشروع ، ذلك انه قانون مشروع اذ عرض التعويضات على حملة الاسهم وبالتالي لا يمكن ان ننسب اليه صفة المصادرة على هذا الاساس.

كانت شرعية قانون التأميم المعضل الوحيد في الخطة التي اعلنه فيها الرئيس عبد الناصر ذلك ان التأميم لا يمس بالضرورة حرية الملاحة عبر القناة بوجب اتفاق القسطنطينية عام ١٨٨٨ ولذا فلم يكن صحيحاً القول ان القناة بالذات قد المت او ان الرئيس عبدالناصر قد استولى عليها افقد كانت مصر قد اعطيت سلطة غير محدودة على القناة عندما انهت القوات البريطانية جلاءها عن مصر قبل ٦ أسابيع من التأميم .

وبما يذكر ان المادة ٨ من المعاهدة المصرية ــ البريطانية عام ١٩٣٦ كانت قد نصت على ان ترابط القوات البريطانية في مصر من اجل « التعاون مع القوات المصرية في الدفاع عن القناة ، لان القناة هي طريق جوهري للمواصلات بين مختلف اجزاء الامبراطورية البريطانية .

ولكن المادة المذكورة اعترفت بأن القناة جزء لا يتجزأ من مصر .

وعلى الرغم من ان الاتفاق المصري البريطاني عام ١٩٥٤ قد اعرب عن تصميم الفريقين على التمسك باتفاق ١٨٨٨ لتنظيم الملاحة في القناة فأن الأمركان متروكاً عام ١٩٥٦ لمصر وحدها اذ لم تكن ترابط في منطقة القناة اية قوات باستثناء القوات المصرية ، هذا بالاضافة الى ان اتفاق ١٩٥٤ لم ينص على حق القوات البريطانية في

العودة الى قاعدة القناة في حالة عرقلة الملاحة عبر قناة السويس.

لقد وعد الرئيس عبد الناصر في ٣٦ تموز (يوليو)باحترام اتفاق ١٨٨٨ واذا كان للدول ذات المصالح البحرية ان تشك في قدرته على ذلك وفي صدق نواياه فانه ماكان لها ان تجزم بهذا الشك فان المستقبل هو وحده الذي يحكم .

اما تحجج بعض الدول بأن مصر تخالف اتفاق ١٨٨٨ بمنعها السفن الاسر ائيلية من المرور عبر القناة فانه يتناسى ان المشكلة قد بدأت قبل التأميم بزمن طويل وعندما كان من اهداف مرابطة القوات البريطانية في قناة السويس ان تؤمسن حرية المرور للجميع عبر القناة وففي اثناء ذلك منعت مصر السفن الاسر ائيلية من المرور فسلمت بريطانيا والدول الاخرى بذلك المنع .

وما لبث ان وضح جيداً من ردود الفعل في بريطانيا وفرنسا ان الحكومتين البريطانية والفرنسية لن تقبلاشيئاً اقل من اذلال عبد الناصر او بقلبه عن الحكم.

وهكذا فان جميع بيانات وتدابير الحكومتين البريطانية والفرنسية ارتدت طابع الانذار وقد وضح ذلك في الحشد العسكري البريطاني الفرنسي في البحر الابيض المتوسط وفي طبيعة مهمة بعثة منزيس وفي ترديد القول بأن على مصر ان تتحمل عواقب رفضها التفاوض لتسوية مشكلة القناة على اساس النقاط الست التي اقرها مجلس الامن .

والواقعان النشاط الدبلوماسي قد انعدم عمليافي القاهرة بين مصر وبريطانيا وفرنسا منذ التأميم حتى قطع العلاقات الدبلوماسية ، فقد كان الطرفان معسكرين متعاديين يسعى كل منها الى الانتصار ولا يسعى الى التسوية .

سارعت الحكومتان البريطانية والفرنسية الى الاحتجاج فوراً على تأميم شركة القناة بمذكرتين شديدتي اللهجة بما حمل السفيرين المصريين في لندن وباريس على على رفض قبولها . . بينا استدعت الحكومتان البريطانية والفرنسية رؤساء اركان حرب قيادتيها لاستشارتهم اثناء مجثها القضية .

وفي ٣٦ تموز (يوليو) اعلن أنطوني ايدن بأن الحكومة البريطانية اتخذت « تدابير احتياطية » منها تسيير الجيوش الى القسم الشرقي من البحر الابيض المتوسط بينا اذن القوات الفرنسية بأن ترابط في قبرص . ولم تبذل الحكومتان أي جهد الابقاء تدبيراتها سراً مكتوماً والعمل في جو من الهدوء تهيئة المغامرة الاسوأ، ولرباكان ذلك متعمداً لتنبيط همة الرئيس عبدالناصر الذي وصفته الدعايات المدائية البريطانية والفرنسية بأنه « فرعون مصر الجديد »!!

اما الولايات المتحدة فقد وافقت ظاهرياً على الحاجة الى اعادة تأمين سير الملاحة في قناة السويس واشتركت مع بيطانيا وفرنساني شجب الطريقة التي امم بها الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس ، ولكن التقرير الذي تلقته الحكومة الاميركية من مبعوثها السير روبرت مورفي الذي سافر الى لندن للاشتراك في مباحثات ٢٨ تموز (يوليو) قد خلق في واشنطن قلقاً بالغاً كان من جرائه ان سافر دالس بالذات الى لندن في ٣١ تموز (يوليو) حيث أوضح من البداية بأنه لا يجد في تأميم شركة القناة سبباً وجيهاً لاشعال حرب ضد مصر. وقد قال في المناقشات ان تأميم مرفق عام على ذلك الجانب العظيم من الاهمية كقناة السويس هو امر خطير معوج يستدعي التقويم اذا امكن ، ولكنه لا يرى بأنه يستدعي استخدام القوة الوسيلة الأخيرة .

ولا ريب ان الاستعدادات العسكرية البريطانية والفرنسية قد اقلقته . ولقد أنكر في خطاب اذاعي له يوم ٣ آب ( اغسطس ) ان تكون له اية نية في مقابلة العنف بالعنف. وهكذا فقد ظلت سياسته منسجمة مع نفسها منذ وصوله الى لندن حتى التشجيب الاميركي الرسمي للغزو الانكليزي — الفرنسي لمصر

اما مقترحاته بشأن انشاء جمعية المنتفعين بقناة السويس وهي المقترحاتالتي. وصفها السير انطوني ايدن لمجلس العموم بأنها تحد آخر لعبد الناصر ، فقد قدمها دالس للحوء المها بدلاً من اللحوء للتدخل العسكرى .

وقد تعمد دالس في المؤتمر الثاني لجمعية المنتفعين بقناة السويس تهديم سياسة الشدة التي اقترحتها بريطانيا وفرنسا ،وكان ذلك عندما اعلن مقدماً بأن السفن الامريكمة لن تشق طريقها بالقوة عبر قناة السويس .

واذا كانت بيانات المستر دالس قد اتسمت في بعض الاحيان بالغموض والابهام فانه في المرحلة الشائكة العصيبة من الازمة لم يترك مجالاً لأي شك في ان الحكومة الامريكية تعارض في محاربة مصر حرباً عسكرياً من اجل القناة.

على ان دالس قد ايد مطالب فرنسا وبريطانيا بوضع القناة تحت الاشراف الدولي رغم ان السفارة الامريكية في القاهرة قد ابلغته بأن الرئيس عبد الناصر برفض هذه المطالب كلياً .

وفي الوقت ذاته كان هنالكمن الاسباب ما يدعو الرئيس عبد الناصر العالِم بأن الاتحاد السوفياتي والقارة الآسيوية بأسرها تقريباً في صفه ، الى الاعتقاد بأن بريطانيا وفرنسا ستسلمان بالتأميم في النهاية ، بلكان دافعه الى هذا الاعتقاد اوجه من دافع بريطانيا وفرنسا الى الاعتقاد بأنه سيسلم ازاء تهديداتها بالتراجع عن التأميم .

توصل المستر دالس والسير انطوني ايدن والمسيو بينو الى قرار بدعوة الدول الموقعة على اتفاق القسطنطينية عام ١٨٨٨ وبدعوة كبريات الدول المنتفعة بقناة السويس الى مؤتمر يعقد في لندن يوم ١٦ آب ( اغسطس ) .

واصدر الثلاثة بياناً مشتركاً اعلنوا فيه بأنهم يعتبرون التدبير الذي اتخذته الحكومة المصرية يهدد ، بالنظر لما يرافقه منظروف ، حرية الملاحة وسلامة القناة اللتين يكفلهما اتفاق ١٨٨٨ .

واعرب البيان بعد ذلك عن رأيهم بوجوب اتخاذ التدابير الآيلة الى اقامة هيئة دولية لتسيير الملاحة وتأمينها عبر القناة . وفي هذا لم يطالب البيان بأعادة شركة قناة السويس الى ان ينتهي امتيازها عام. ١٩٦٨ كما انه اتسم بالغموض فيا يتعلق بالجانب القانوني من المشكلة. فهو لم يعترف بأن الشركة مصرية ولكنه في الوقت ذاته لم يقل انها غير مصرية ولم يحدد وضعها وطبيعتها انما اكتفى بالاشارة الى وطابعها الدولي ، ولم يقر بحق مصر الا في المرافق التي لا تمس المصلحة الدولية .

ومع ان الحكومات العربية وقفت وقفة الرجل الواحد مع الرئيس عبدالناصر في سعيه لتحرير المنطقة فانها اخذت باستثناء سوريا تتوجس من التأميم ذلك ان الاستعدادات العسكرية البريطانية الفرنسية قد اجبرت مصر على تهيئة القوات اللازمة في منطقة الدلتا تحوطاً من هجوم تشنه الدولتان الغربيتان بما اضعف قدرتها على مقاومة اسرائيل .

واذ لجأت المملكة الاردنية الى العراق وسوريا في الحال طلباً لتأكيدات بأنها سيهبان لنجدتها اذا هوجمت من قبل اسرائيل ، فان الملك سعود قد استدعى مثلي العراق ومصر وسوريا ولبنان الى مؤتمر للبحث في الوضع على حدود اسرائيل.

والواقع ان الدول العربية المنتجة للبترول قد توجست من ان تفقد الكثير من عائدات نفطها في حالة وقوع اشتباك مسلح في المنطقة ، فحدث اول تقارب بين العربية السعودية والعراق عندما عقد الملك سعود اجتاعاً مع الملك الصغير فيصل الثاني على ظهر يخت ملكي في الخليج العربي ، بما اقلق الرئيس عبدالناصر فطار الى السعودية ليطمئن الملك سعود .

اما الحكومة العراقية فقد تحولت الى سوريا التي انفصمت عنها انفصاماً كلياً بسبب انضامها الى حلف بغداد لتحذر الحكومة السورية من عواقب تخريب أي حزء من خط انابيب شركة بترول العراق الانكليزية الذي يمر عبر سوريا حاملاً بترول العراق الى شاطىء البحر الابيض المتوسط.

وبالاضافة الى ذلك اخذت عدة حكومات في الشرق الاوسط تتخوف من ان تنقطع تجارتها مع اوربا باغلاق قناة السويس. واصاب القلق الحكومة الهندية من جراء ما قد يجره من اثر اغلاق قناة السويس على برنامج تنمية كيانها

الاقتصادي (مشروع السنوات الخس الثاني) .

ولكن مهاكان القلق الذي راوح مختلف الحكومات الآسيوية فانها لم تجرؤ على التعبير عنه في وجه التأبيد الحماسي الذي اولته شعوبها للرئيس عبد الناصر. فلقد انبهر الرأي العام الشعبي في آسيا سروراً من التأميم بحيث استبعد كل تفكير في الاخطار التي قد يؤدي اليها ، فحكان ذلك بالنسبة الى الرئيس عبد الناصر يفوق في مداه وقوة انتصاره عندما تغلب على الحصار الغربي وعقدصفقة الاسلحة التشيكية . فلقد ظلت الشعوب الآسيوية تحلم في سنوات طويلة محن العبودية واللغو السياسي بذلك اليوم الذي تستطيع فيه ان تتصرف كا يحلو لها غير عابئة بالعالم الغربي . . ولقد حقق الرئيس عبد الناصر هذا الحلم واستطاع بصفقة الاسلحة التشيكية ثم بتأميم شركة القناة ان يبدد مخاوف تلك الشعوب من الهيمنة الغربية .

وفي هذا الصدد كان الرئيس عبد الناصر قد قال في كتابه (فلسفة الثورة) ان القوة ليست في علو الاصوات حينا نرفع العقيرة طلباً للنجدة انما في البقاء صامتين ونحن تحسب مدى قدرتنا على العمل . . ولقد كان هذا القول يعبر عن المشاعر القومية الباطنية التي عمل الرئيس عبد الناصر بالانسجام معها .

وهبت اللجنة السياسية للجامعة العربية من رقادها يوم ٦ آب ( اغسطس ) لتطرح نحاوف حكوماتها جانباً وتعلن بالاجماع تأييدها لمصر .. ولكن القلق اصاب عاهلاً عربياً من تزايد شعبية عبد الناصر ومن تزايد نفوذه في بلاده ( بلاد العاهل) فأعاد بعثة المدربين العسكريين المصريين الى بلادها ناسباً الى الى افرادها بأنهم يتآمرون لاحداث انقلاب ضده ١٤ الناهم علناً الرئيس عبد الناصر .

وبالمقابل فأن الحكومة الليبية اكثر الحكومات العربية وداعة قد رفضت بأصرار الساح بأستخدام القواعد البريطانية في بلادها لتعزيز القوات البريطانية في حوض البحر الابيض المتوسط . كما ان الحكومة الاردنية منعت بريطانيا من استعال القواعد البريطانية في الاردن مما اضطرها اعتباراً من ١٢ آب (اغسطس) الى ان تقتصر على الاعتاد على مالطة وقبرص فقط .

وفي هذا لم تشك البعثات الدباوماسية البريطانية في المنطقة في ان الرأي العام الشعبي سيكون وسيظل اقوى من مخاوف الحكومات المحلية ، وقد اعربت عن. ذلك لوزارة الخارجية التي تبنت الرأي واخطرت رئاسة الوزارة البريطانية بأن القيام بعمليات عسكرية في المنطقة من شأنه ان يكون خطير النتائج السياسية على بريطانيا . ونصحت الرئاسة بأن تفصل هذه العمليات فصلاً تاماً عن اية صلة باسرائيل اذا كانت الحكومة البريطانية مضطرة الى القيام بها لاعتبارات اقوى.

وفي هذه الاثناء شعر الرئيس عبدالناصر بالقلق منقوةرد الفعل البريطاني الفرنسي الا انه لم يفكر اطلاقاً في التراجع عن التأميم وفي قبول تسليم القناة لمنظمة دولية تقوم بأدارتها . ولما كان يعلم بأنه لم يكن يستطيع ذلك الحين ان يحمي بلاده بنجاح من هجوم بريطاني – فرنسي ولما كان يدرك بأن ما من زمن يلائم اسرائيل القيام بعدوان جديد على مصر مثل هذه الفترة ، فأنه اعتمد على التأييد العالمي سواء لمنع الحرب او لوقفها اذا نشبت. ومن اجل ذلك حرص على ان يتصرف تصرفا سليما ليس عليه أي غبار . وكان ذلك من اجل ان يطمئن الحكومات العربية والآسيوية ومن اجل ان يسلب بريطانيا وفرنسا اي حجة الخرعان بها المتدخلولكي يؤمن اقصى التأييد لمصر في الامم المتحدة اذا ما احيلت تشفرة القناة المها .

وفي غرة الازمة كانت الحكومةان البريطانية والفرنسية قد جمعة منسنة البداية الارصدة المصرية في بلادهمامما وضع ٦٠ بالمائة من التجارة المصرية المتعاملة بالاسترليني تحت رقابة بنك بريطانيا . وردت مصر على هذا التدبير بأن منست في بادىء الاسرأي تصدير الى منطقة الاسترليني ما لم يدفع ثمن الصادرات بعملة مقبولة قابلة للتحويل ولكنها الفت الحظر بعد ٢٤ ساعة ، ذلك لان من شأن هذا التشريع ان يس قضية شائكة هي قضية دفع رسوم المرور عبر القناة .

وكانت الحكومتان البريطانية والفرنسية فله اخذتا تدفعان رسوم المرور بالقناة المتوجبة على سفنهما الى مركز شركة قناة السويس في باريس بينا اخذ بعض الدول يدفع لمصر والبعض الآخر يجمد العائدات بانتظار حل

القضية ، وعلى كل حال فإن نسبة المدفوعات الى مصر من رسوم البور بالقناة وصلت تلك الفترة الى ٤٠ بالمائة ، وهي نسبة تكفي لا بقاء القناة مفتوحة ولتسديد جميم المصاريف .

ولو ان مصر فرضت على شركات الملاحة الدولية ان تدفع الرسوم الىالادارة المصرية لكانت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول رفضت الانصياع للأمر ولاضطرت مصر بالتالي الى منع سفن الدول الممتنعة عن الدفع من المرور عبر القناة التي وهذا من شأنه ان يطرح على بساط البحث مشكلة حرية الملاحة عبر القناة التي وعد الرئيس عبد الناصر باحترامها .. اجل لو ان مصر فعلت ذلك لكان خليقا بأن تلقى اقصى التحدي ولتورطت في مشكلة ليست في صالحها . وهكذا فأن الرئيس عبد الناصر اغضى عن قضية دفع الرسوم الى الادارة المصرية .

ولما ذكرت الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية في مذكرتها الصادرة يوم } آب ( اغسطس ) بأن تأميم شركة القناة كان يستهدف مجرد خدمة اغراض مصر القومية ( مثل تمويل مشروع السد العالي ) اكثر مما يستهدف خدمة الانتفاع الدولي من القناة عسارع الرئيس عبد الناصر الى قطع التأكيدات بتوفير الاعتادات اللازمة من واردات القناة لتحسين القنساة بما يسد احتياجات التجسارة الدولية المتوسعة .

وكان قانون التأميم قد احدث تأثيراً سيئاً على الجزء المأخوذ بالدعاية الغربية من الرأي العمام الدولي ، اذ حظر تحت طائلة العقاب بالسجن وبالحرمان من التعويضات أي موظف من موظفي الشركة المؤنمة يترك وظيفته بدون موافقة الحكومة المصرية .

وبالطبع كان هذا البند من القانون يستهدف اللم جهازفي الشركة الا وهو جهاز المرشدين الذين كان اكثرهم من البريطانيين والفرنسيين . ولقد تناولته الحكومات الغربية الثلاث في مذكرتها يوم ٤ آب ( اغسطس ) فوصفته بأنه انكار لحقوق الانسان الجوهرية . .

فردت السفارة المصرية في لندن ببيان توضح فيه بأن البنود الجزائية في قانون

التأميم تشمل فقط الموظفين الذين يتركون اعمالهم دون اخطار السلطات المصرية ودون التقيد بالاجراءات المرعية في هذا الصدد .

وعندما استجاب المرشدون وغيرهممن موظفي الشركة الاجانب لقرار الشركة بتراو العمل لم تتخذ الحكومة المصرية أي تدبير بحقهم جاوزعدم منحهم التسهيلات لنقل الكثير من مقتنياتهم .

ظلت القناة مفتوحة في وجه جميع السفن واستطاع الرئيس عبد الناصر بتصرفه المستقيم ان يقلل الى الحد الادنى في معظم الاقطار من ثورة الغضب التي الارها قانون التأميم . واذا كانت بعض الحكومات العربية والآسيوية لا تزال متوجسة من العواقب التي قد يجرها التأميم فان عدم ارتباحها من مبادرة عبد الناصراخذ يتبخر ابينا اخذ يزداد غضبها مما اعتبرته موقفاً متعنتاً متصلباً عدائياً من فرنسا وبريطانيا .

ان ما تقدم ينطبق بصورة خاصة على الحكومة الهندية التي كانت ترى بأن القناة حيوية بالنسبة لمصالحها كا هي حيوية بالنسبة لمصالح بريطانيا وفرنسا . وكانت الحكومة الهندية قد نصحت الرئيس عبد الناصر بأن يسعى الىالتفاهم وبأن يكون معتدلاً ولكنها ما لبثت ان اخذت ( وقبيل الغزو الانكليزي - الغرنسي بزمن طويل) تعتبر بأن السيامة التي تتبعها بريطانيا وفرنسا هي اكثر خطراً وخطلاً من سياسة عبد الناصر .

وبعدئذ وجهت الدعوة الى ٢٢ دولة منها مصر والدول الداعية الى مؤتمر يسقد يرم ١٦ آب (اغسطس) في لندن البحث في قضية الملاحة عبر القناة ، فلم تلب مصر واليونان الدعوة . وقد اعلن الرئيس عبد الناصر رفضه قبول الدعوة في مؤتمر صحفي عقده في ١٢ آب ( اغسطس) واكد بجدداً تعهده بالحفاظ على حرية الملاحة وقال انه مستعد لتجديد اتفاق ١٨٨٨ بحيث ينسجم مسمع المنطلبات المصرية لتبني مؤتمر اوسع من المؤتمر الذي دعي للانعقاد في لندن .

وانعقد مؤتمر لندن حيث ايدت ١٦ دولة من الدول العشرين التي استجابت المدعوة اقتراح المستر دالس تأليف مجلس لقناة السويس يؤلف هيئة دولية لادارة

القناة ويؤمن التعاون بين المنتفعين بالقناة وبين مصر .

اما روسيا والهند وسيلان واندونيسيا فقد صوتت لمصلحة الاقتراح الهندي الذي يستبدل المجلس الدولي للقناة بضانات مصرية ويترك التأميم ساري المفعول. وبعد المداولة قرر المؤتمر ارسال بعثة الى مصر برئاسة المستر منزيس رئيس وزراء استراليا وعضوية بمثلي استراليا والولايات المتحدة والحبشة وايران والسويد لتقديم مشروع الاكثرية (مشروع الد ١٦ دولة) وعرضه على الرئيس عبد الناص الذي ابقى البعثة في الانتظار حق ٣ ايلول (سبتمبر) قبل ان يستقبلها ويستمع اليها ليعلن بعد ذلك رفضه للمشروع.

وهكذا فان بعثة منزيس لم تنجح الا في رسم خط فاصل حاد بين موقف مصر وبين الموقف البريطاني – الفرنسي .

ان مشروع الاكثرية كان يسلم باحترام حقوق السيادة المصرية على القناة فان ما نص عليه من تأليف مجلس دولي لادارة القناة كان من وجهة النظـــر المصرية ماساً بسيادة مصر اذ ان المشروع يرمي الى فصل القناة تماماً عن مصر .

وعلى اثر رفض مصر للمشروع دعيت دول المؤتمر الاول الى مؤتمر ثاني عقد في ١٩ ايلول ( سبتمبر ) في لندن حيث قال المستر دالس بان و الاشراف المصري على القناة ينطوي رغم الوعد الذي قطعته مصر باحترام اتفاق ١٨٨٨ على احتمالات لاحصر لها بخرق بنود الاتفاق وتعريض السفن الى التمييز في المعاملة . ولذلك فانه لا يمكن تفادي خطر هذه الاحتمالات الا بالاشراف الدولي على ادارة قناة السويس .. ولما كانت مصر قد رفضت ذلك فانه يمكن تأمين قسط معقول من الحماية لتأمين حرية الملاحة عن طريق انشاء مجلس استشاري يعمل مع الادارة المصرية للقناة وفق الاقتراح الهندي المقدم الى المؤتمر الاول . »

لو ان الاعتبارات المالية ( الحاجة الى تمويل مشروع السد العالي ) كانت هي الاعتبارات الوحيدة التي دفعت الرئيس عبد الناصر لتأميم شركة القناة لكان خليقا بمقترحات دالس الجديدة ان تكون ذات وزن واثر .. ولكنها لم تكن الاعتبارات الوحيدة .

وما يجدر ذكره هنا ان المستر منزيس كان قد اشار في رسالته الاخبيرة الى الرئيس عبد الناصر الى ان الدول ذات العلاقة ستعترف بملكية مصر القناة اذا قبلت مصر بقيام مجلس دولي لادارة القناة ، وبذلك ستجني مصر الارباح من القناة وتتجنب في الوقت ذاته عبء تحسينها الذي سيلقى على عاتق ذلك المجلس الدولى .

ولكن جواب الرئيس عبد الناصر على الرسالة لم ينطوعلى اي تراجع منه بشأن قضية رفض مصر لأي اشراف دولي على القناة . وقال في رده ان حق مصر في تأميم شركة مصرية هو حق لا يمكن منازعتها فيه جدياً ، ولذا فان مشروع الاكثرية انما هو تجاوز عدواني على حقوق مصر .

وقال : « اننا مقتنعون بأن الغاية من المشروع هي اخراج قناة السويس من يد مصر ووضعها في يد اجنبية . ولذا فمن العسير ان يتصور المرء شيئا ادعى الى استفزاز شعب مصر من هذا المشروع » .

على انه قد وضح من جواب الرئيس عبد الناصر بانه ، باستثناء قضية التنازل عن السيادة المصرية على القناة ، راغب في الوصول الى تسوية لمشكلة القناة وهي التسوية التي بذلت الهند وغيرها من الدول العربية والآسيوية نفوذها من اجل الوصول اليها .

وهكذا اخفقت بعثة منزيس التي لم تكن نحولة حق التفاوض مع الرئيس عبد الناصر في اقتراحاته المضادة بعقد مؤتمر اوسع لتجديد اتفاق ١٨٨٨ . وعاد منزيس الى لندن ليصف الحالة بانها « خطيرة » وليعلن فشله .

لقد كان الاعتقاد سائداً بين الدول البحرية منذ التأميم الى فشل بعثة منزيس بان السلاح الحاسم لا يزال في يد شركة قناة السويس التي لا يزال جهاز المرشدين مرتبطاً بها ، والتي ضمنت ولاء المرشدين واطمأنت اليهم بعد ان طمأنتهم الى انها ستدفع لهم العلاوات والرواتب والتعويضات في حالة طلبها اليهم الانقطاع عن العمل .

لقد كانت شركة القناة راغبة منذ بداية الازمة في سحب المرشدين ولو انها

فعلت ذلك منذ اليوم الاول فاربما كانت قد عرقلت الملاحة او جعلت وضع الحكومة المصرية حرجاً لأنها كانت ستضطر الى زجهم في السجن نتيجة انقطاعهم غير المشروع عن العمل . .

ولكن الحكومة البريطانية عارضت في بداية الامر في سحبهم واستفادت مصر من فترة الاسابيعالستة التي مرت قبلصدور الامر اليهم بالانسحاب.فقد تعاقدت في تلك الفترة مع عدد كاف من المرشدين الاجانب كا قامت بتدريب زهاء ٣٠ مرشداً مصرياً لمعاونة جهاز المرشدين المؤلف من ٢٤ مصرياً وسبعــة يونانيين . فلما وافقت بريطانيا ١١ ايلول ( سبتمبر ) بعــــد فشل بعثة منزيس على سحب المرشدين تركتهم مصر ينقطعون عن العمل دون عقاب مخلفين القناة في عهدة زهاء ٧٠ مرشداً لم يتلق منهم التدريب الكامل سوى ٣١ مرشداً .. أي ان عددهم كان اقل من ثلث العدد المطلوب لادارة الملاحة عــــبر القناة ولكن مصر تغلبت على هذه الصعوبة عن طريق اتباع نظام القوافل ونظام تطوع المرشدين لمضاعفة ساعات عملهم ، فظلت الملاحة مستمرة عبر القناة دون أية عرقلة جديدة. وفي هذه الاثناء اخذت مصر تتعاقد مع المرشدين من مختلف الدول فلما جاء يوم ٣ تشرين الاول ( اكتوبر ) اوقف البكباشي المهندس محمـود يونس مدير شركة القناة المصرية حملة التعاقد مع المرشدين. ذلك ان مصر حصلت على خدمات ٨٠ مرشداً مصرياً و١٣٠مرشداً اجنبياً من مختلف البلاد. وكان بعض هؤلاء المرشدن من الامريكيين، الا ان اكثرية المرشدينكانوا من المصريين والروس واليوغوسلافيين والمونانين بعد ان كانوا من البريطانيين والفرنسين.

وبالطبع فان الدول البحرية لم تكن مرتاحة الى هذه الاستعدادات العسكرية التي تدل على ان الحكومتين ستقومان بعمل عسكري ضد مصر . فلقد وضع في مؤتمر لندن الثاني بأن معظم دول المؤتمر تشارك المستر دالس في اعتباره جمعية

المنتفعين بالقناة، بمثابة محاولة لايجاد تسوية واقعية عملية مع مصر ، ووضح بأن الاكثرية لا تعتبر ذلك بمثابة طريقة جديدة من طرق القسر والجبر .

لقد قرر المؤتمر تأليف جمية المنتفعين بالقناة ولكن دون ان يركب لها انياباً تستطيع بريطانيا وفرنسا ان تنهشا مصر بها . بل ان دستور الجمعية المقترح لا يجبر حتى اعضائها على دفع الرسوم الى صندوقها ، وهكذا فان الاقتراح قد عبد الطريق للتحول الى التعاون مع الادارة المصرية للقناة .

ولكن هذا الاقتراح (اقتراح جمعية المنتفسين بالقناة) كان فاشلا لانه يعتمد على تعاون مصر التي حجبت تعاونها عن مثل هذه الجمعية .. ولأن اعضاء الجمعية لم يكونوا راضين باستخدام القوة ضد مصر فالتأميم لم يصب سياساتهم بضير كا ان الشركة التي انمتها مصر لم تكن بشركتهم .

اصاب الانزعاج الحكومتين البريطانية والفرنسية من النتيجة التافهــة التي تمخض عنها مؤتمر لندن الثاني وانزعجتا بشكل خاص من المستر دالس اذ انهما ارجأتا بناء على طلبه تقديم شكوى الى مجلس الامن بانتظار ما تسفر عنه قضية تألمف جمعة المنتفعين بالقناة.

ولما رأتا ان النتيجة لاتتجاوب مع غضبتها معمصر ولا معاهدافها الحقيقية ، فقد تشاورتا بشأن تنفيذ غرضها الاساسي الا وهو ازاحة الرئيس عبد الناصر وقلب حكومته . فهيأتا المسرح للمغامرة العسكرية عن طريق احالة قضية تأميم شركة قناة السويس الى مجلس الامن .

والراقع ان الرئيس عبد الناصر قد وجد ما يدعو الى الارتياح في طبيعة العلاقات حينئذ بين بريطانيا وفرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة اخرى . فقد كانت الصحف البريطانية والفرنسية شديدة الانتقاد للمستر دالس ولقد اشتركت معها في هذه الحملة وزارة الخارجيسة الفرنسية واشترك كذلك المسبو بينو في توجيه اللوم الى دالس .

كا أن رئيسي الوزارتين البريطانية والفرنسية اللذين عقدا مؤتمراً خاصاً في باريس بوم ٢٦ ايلول (سبتمبر) غمزا علناً من قنساة المستر دالس الذي ردعلي ذلك بمؤتمر صحفي عقده يوم ٢ تشرين الاول ( اكتوبر ) واعلن فيه ان دور الولايات المتحدة منفصل نوعاً ما عن مشكلة الاستعبار ،وان هناك اختلافات على بعض الاشياء الاساسية بين الولايات المتحدة وبين فرنسا وبريطانيا .

ولكن المستر دالس اولى السياسة الانكلو - فرنسية بالتأييد في كل شيءما عدا اتجاهها نحو شن الحرب على مصر . ولقد فعل الشيء ذاته عندما عرضت الدولتان على مجلس الامن يوم ه تشرين الاول ( اكتوبر ) مشروع قرار يرمي الى جعل مشروع الدول الثانية عشر ومشروع تأليف جمية المنتفعين بالقناة الاساس الذي سيطلب مجلس الامن اعتاده لحل المشكلة بالتفاوض .

وفي مجلس الامن ايدت روسيا الاقتراح الذي قدمــه وزير الخارجية المصرية الدكتور محمود فوزي بتأليف لجنة سداسية دولية التفاوض علىوضع نظام التعاون بين المنتفعين بالقناة وبين مصرعلى ان يعترف ذلك النظام مجقوق السيادة المصرية وعلى ان يضع اسس تحديد رسوم العبور ودفع العائــدات واقتطاع نسبة مئوية محقولة من العائدات لتحسين القناة وتوسعها .

واذا ارجئت المنساقشات في مجلس الامن الى يوم ٨ تشرين الاول ( اكتوبر ) فأن المباحثات الحقيقية دارت وراء الكواليس بسين محمود فوزي وبينو وسلوين. لويد بحضور داغ همرشولد الامين العام للامم المتحدة .

كانت اللحظة مناسبة للتفاوض فقد كان الرئيس عبد الناصر يتعرض لضغط شديد من بعض الحكومات العربية والآسيوية للتوصل الى تسوية . وقد ضعف الى حد ما مركز الرئيس عبد الناصر نتيجة فشل مؤتمر لندن الثاني في ايلاء بريطانيا وفرنسا بالتأييد الكامل ونتيجة المعارضة المكشوفة من كثير من الدول البحرية لأية تدابير واستعدادات شبه حربية ضد مصر . . وكان هذا ما حمل كتلة دول باندونغ على الاعتقاد بأن خطر الهجوم المسلح على مصر قد زالوبأنها قد ادت مهمتها في انقاذ مصر من حرب عدوانية وبأنه بات على الرئيس عبد الناصر ان يفعل شيئا لانهاء الازمة .

وأهم من ذلك كان القلق يساور الدول العربية من اسرائيل ، فقـــد كانت.

الاحوال على الحدود عسيرة طيلة العـــام حيث زار المستر هامر شولد الشرق الاوسط مرتين للقيام بتهدئة الحالة ولكن جهوده ذهبت عثاً .

ففي ايلول (سبتمبر) وقع زهاء ١٠٠ قتيـل عربي في هجات شنهـا الاسرائيليون على المواقع الاردنية رداً على نخالفات تافهة الاهمية من الجـانب الاردني. وفي ١٩ تشرين الاول ( اكتوبر ) قام الجيش الاسرائيلي، ومجلس الامن لا يزال منعقداً ، بهجوم نسف فيه نخفر الحدود الاردني في قلقيلية .

وازاء ذلك اخذت الدول العربية تتشاور في كيفية مواجهة الوضع الناجم عن الاعتداءات الاسرائيلية في وقت لم تكن فيه مصر الدولة الاكثر قدرة على مساعدة الاردن في وضع لا يسمح لها بأن تقدم اية معونة فعلا نظراً لأنها مهددة بغزو انكليزي -- فرنسي .والواقع ان عبد الناصركان قد اضطر لمواجهة خطر الغزو الى سحب بعض قواته من سيناء .

وهكذا طلبت الحكومة الاردنية المساعدة من العراق فتحركت القوات العراقية صوب الحدود الاردنية وتوقفت هناك بعد ان ظهر ان دخولها الاردن سيؤدي الى تعقيدات دولية ، ذلك ان اسرائيل حذرت من ان دخولها الاردن سيعتبر خرقاً لاتفاقية الهدنة الاردنية – الاسرائيلية ..

وعلى الرغم من هذا الوضع الشائك فان الرئيس عبد الناصر لم يكن يشك في ان يحظى بتأييد الرأي العام في العالم العربي . وقد قام الدليل على ذلك في الانتخابات الاردنية في تشرين الاول (اكتوبر) عندماحصلت الاحزاب التي تعهدت بالغاء المعاهدة الاردنية – البريطانية وبتوحيد الاردن مع مصر وسوريا على الاكثرية الساحقة من مقاعد البرلمان الاردني .

وبالاختصار لم يكن عبد الناصر متعرضا لضغط يدعوه الى الاستسلام فلم يكن عليه سوى ارضاء بعض الحكومات العربية وبعض الحكومات الصديقة محكومة الهند – بالتأكيد بانمه يبذل جهده للاتفاق مع بريطانيا وفرنسا . وفي هذه الاثناء تكشفت الحكومة البريطانية في المناقشات التي دارت في الامم المتحدة عن انها لم تعد متعنتة – كا كانت في السابق – بصدد فرض

الاشراف الدولي على قناة السويس. مثل تعنتها في تكوين هيئة تحكم في ايخرق لميثاق ١٨٨٨ وتقرر اقصى العقوبات مجق الدولة مرتكبة المخالفة على ان تنفذ هذه العقوبات بصورة فورية آلمة .

اما الحكومة الفرنسية التي اشتركت في دع هذا الطلب البريطاني ، فربحا كانت تدعمه بشكل ظاهري فقط، ذلك لأنها كانت على اتصال وثيق آنذاك مع اسرائيل .. ولعل ما يدع هذه الشبهة هو ان المسيو بينو اعلن يوم ١١ تشرين الاول ( اكتوبر ) بانه ليس هنالك من اسس للتفاوض مع مصر .. أي انه اعلن ذلك قبل ٢٤ ساعة من التوصل الى اتفاق على المبادىء الستة التي اقرها مجلس الامن اساساً للتسوية .

اما الماديء السنة فتنص على ما يلي :

- ١ فتح القناة للملاحة الحرة .
- ٢ احترام السيادة المصرية .
- ٣ عزل القناة عن التأثر بسياسات اية دولة .
- ٤ تحديد رسوم العبور باتفاق بين مصر والمنتفعين بالقناة .
  - اقتطاع جزء مناسب من العائدات لتحسين القناة .
    - ٣ تسوية الخلافات بالتحكيم .

ولكن عندما قدمت بريطانيا وفرنسا هذه المبادىء في مشروع قرار مشترك الى بجلس الأمن في ١٣ تشرين الاول (اكتوبر) اضافتا الى مشروع القرار فقرة تنص ان على الحكومة المصرية ان تتعاون مسع جمعية المنتفعين بالقناة الى ان يتم التوصل الى تسوية نهائية لقضية النظام الذي ستدار بموجبه قناة السويس.

وفي الحال رفض وزير الخارجية المصرية الدكتور محمود فوزي هـذه الفقرة فلقيت الفقرة المتضمنة المبادىء الستة تأييداً اجماعياً من اعضاء مجلس الأمن بينا صوتت يوغوسلافيا ضد الفقرة المستقلة بوجوب تعاون مصر مع جمعية المنتفعين بقناة السويس . ولما اقر المجلس مشروع القرار البريطاني – الفرنسي بفقرتيه استخدمت روسيا حق «الفيتو» النقض .

كان قرار مجلس الأمن انتصاراً ادبياً لبريطانيا وفرنسا اللتين قررةا بأنه بات على مصر ان تقدم مقترحات مركزة لتنفيذ قرار مجلس الامن .

اما الدكتور محود فوزي وزير الخارجية المصرية فقد ظل في نيويورك بعد انتهاء جلسات مجلس الامن على اتصال دائم بالمستر هامرشولد الذي اقترح يوم ١٩ تشرين الاول ( اكتوبر ) على بريطانيا وفرنسا استثناف المباحثات مع مصر في جنيف يوم ٢٩ تشرين الاول (اكتوبر).

ورد المستر ساوين لويد في اليوم التالي على اقتراح هامر شولد قائلًا أن على مصر أن تقدم مقترحات عملية . فبعث هامر شولد يوم ٢٤ تشرين الاول ( اكتوبر ) عذكرة الى الحكومة المصرية اجمل فيها تفسيره للموقف وطلب منها ابلاغه رأيها في ذلك التفسير .

وردت الحكومة المصرية عليه معلنة قبولها لرأيه مع تحفظ واحد متعلق بحق الدول الاجنبية بأتخاذ تدبير بوليسي ، ولكن هذا الرد وجه الى هامر شولد يوم ٢ تشرين الثاني (نوفهر) أي عندما كانت الطائرات البريطانية والفرنسية قد بدأت تقصف المطارات والمدن المصرية .

والواقع ان رأي الحكومتين البريطانية والفرنسية قد استقرعلى عدم التفاوض وقد تبين لهما من مؤتمر لندن الاول والثاني ومن مظاهر السياسة الاريكية ومن مناقشات مجلس الامن بأنها لا تستطيعان تجنيد ما يكفي من الضغط الدولي لاجبار الرئيس عبد الناصر على الخضوع لمشيئتهما . وتبين لهما ان نفوذ الرئيس عبد الناصر قد ازداد بينا تدهور نفوذهما منذ تأميم شركة القناة .

وهكذا فأن اللجوء الى القوة ، كان منسجماً مع السياسة التي اتبعتاها طيلة الازمة . وهكذا فقد الخذا - كما هو معلوم على وجه العموم - قرار اللجوء الى القوة العسكرية عندما عقد السير انطوني ايدن والمستر سلوين لويد مع المسيو غي موليه والمسيو بينو اجتماعاً خاصاً في باريس يوم ١٦ تشرين الاول (اكتوبر) أي قبل اربعة ايام من رد المستر سلوين لويد على المستر هامرشولد .

وبالتالي لم يؤد الحل الوسط الهندي الى وقف تنفي ذ الخطط البريطانية -

الفرنسية - الاسرائيلية - وكان ذلك الحل الوسط قد ذهب بعض الشيء الى تلمة المطالب الاساسة الفرنسة - البريطانية .

ونما يذكر ان دافيد بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل قدابلغ يوم ١٧ تشرين الاول ( اكتوبر ) ، أي بعد ٢٤ ساعة من مؤتمر باريس ، الكنيست (البرلمان) ، الاسرائيلي بأن مصر هي العدو الاول لاسرائيل .

وفي هذه الاثناء تزايدت كمية البرقيات المتبادلة بالشيفرة بين باريس وتل ابيب بينا اصبحت الحكومتان البريطانية والفرنسية متكتمتين متحفظتين جداً مع الحكومة الامريكية .

وفي ٢٥ تشرين الاول (أكتوبر) اعلن ناطق اسرائيلي بأن مصر قد استأنفت نشاط الفدائيين في اسرائيل رغم ان هذا الزعم كان لا يجد ما يدعمه الا قليلاً او كان لا يجد اى دلمل على صحته.

وفي اليوم النالي لهذا التصريح بعث الدباوماسيون الاجانب من اسرائيل عام يفيد بأن الحكومة الاسرائيلية باشرت بتجنيد عام لقواتها، وفي ٢٨ تشرين الاول (اكتوبر) قالت الحكومة الاسرائيلية ان التجنيد ليس عاما انما هو جزئي بينا حذر السفير البريطاني الحكومة الاسرائيلية من ان اي هجوم على الاراضي الاسرائيلية سيؤدي فوراً الى تطبيق نصوص المعاهدة الاردنية – البريطانية التي تقضي، بأن تهب بريطانيا الى الدفاع عن الاردن اذا تعرضت لهجوم خارجي ولكسن التحذير البريطاني لم يأت على ذكر مصر رغ ان مثل هذا الهجوم خليق بأن يحرك البيان الثلاثي الصادر عام ١٩٥٠.

وفي الوقت ذاته كانت لجنة دول البيان الثلاثي تجتمع في واشنطن بدعوة من الرئيس ايزنهاور لاتخاذ ما يجب لمنع تدهور الموقف .

ولم تلبث القوات الاسرائيلية أنغزت سيناء يوم ٢٩ تشرين الاول (اكتوبر) فاجتمعت لجنة البيان الثلاثي مجدداً في واشنطن إلا أن الحكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا تطبيق احكام البيان فاعلن المستر دالس بانه سيحيل قسضية الهجوم الاسرائيلي على مصر الى مجلس الامن في اليوم التالي .

ولكن عندما عرض المستر ألدريش السفير الامريكي في بريطانيا يوم ٣٠ تشرين الاول (اكتوبر)مسودة مشروع القرار الامريكي الذي سيقدم الى مجلس الامن على المستر سلوين لويد اعترض وزير الخارجية البريطانية ماجاء فيه من وصم اسرائيل بصفة الدولة المعتدية .

كانت الوزارة البريطانية في حالة انعقاد دائم ذلك اليوم ،حيث وصل الى لندن في الساعة الواحدة الا الربع كل من المسيو موليه والمسيو بينو ، وبعد زهاء اربع ساعات استدعي السفيران المصري والاسرائيلي الى وزارة الخارجيسة البريطانية حيث سلما انذاراً بريطانيساً فرنسياً مشتركاً يطلب الى الفريقين المتحاربين اصدار الامر الى قواتهما بوقف اطلاق النار فوراً وبالانسحاب عشرة أميال عن جانبي القناة ، وإلا فان الثوات البريطانية والفرنسية ستتدخل بكل ما يجب من قوة لتأمين انصباعها الى هذا الطلب.

وطلب الانذار من مصر كذلك ان تسمح للقوات البريطانية والفرنسيسة بالدخول موقتاً الى المواقع الاساسية في بورسعيد والاسماعيلية وقناة السويس من اجل تأمين حرية المرور عبر القناة .

اما اسرائيل التي لم تكن قواتها على بعد عشرة اميال من القناة فقد قبلت الانذار بينا رفضه الرئيس عبد الناصر. فقد كان الموقف يفرض عليه ان يلجأ للسيف سواء في النصر او الهزيمة ، اذ لم يكن هناك من مجال للتراجع في وقت وطأ فيه التزاة الارض المصرية. ومع ذلك فإن بريطانيا وفرنسا تطلبان منه ان يتخلى عن حقه في الاشراف على القناة.

بدأ مجلس الامن يناقش مشروع القرار الامريكي في ذات اللحظة التي كانت بريطانيا وفرنسا تقدمان فيها انذارهما المشترك الى السفيرينالمصري والاسرائيلي فى لندن .

واعلن المندوب البريطاني في مجلس الامن بأنه ينتظر بياناً هاماً من حكومته سيطلع عليه المجلس ، ولكن الذي اطلع المجلس على محتويات ذلك البيان لم يكن المندوب البريطاني انماكان المندوب الروسي ، الذي تلا في المجلس خلاصة البيان

الذي ادلى به السير انطوني ايدن الى مجلس العموم .

ولكن مجلس الأمن علق جلسته بانتظار ورود البيان الرسمي البريطاني الذي تلاه السير بيرسون ديكسون المندوب البريطاني على مجلس الامن عندما استأنف جلسته في المساء، ولكن الولايات المتحدة اصرت على الاستمرار في تقديم قرارها الى مجلس الأمن .

ولم يكن هذا القرار يقتصر فقط على دءوة اسرائيل الى سحب قواتهــا من الاراضي المصرية الماكان كذلك يطلب الى جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم الامتناع عن استخدام القوة او استخدام التهديد بالقوة .

فصوتت سبع دول بالموافقة على القرار الامريكي بينا امتنعت بلجيكا واستراليا عن التصويت .

اما بريطانيا وفرنسا فقد استخدمتا حتى الفنتو لنقض القرار!!

وفي اليوم التالي أي بعد انتهاء فترة الانذار المحددة باثنتي عشرة ساعة بدأت الطائرات البريطانية والفرنسية تقصف قصفاً منظماً المطارات والاهداف الاخرى في مصر .

وفي ليل ٣٠ تشرين الاول (اكتوبر) استدعى المشير عبد الحسكم عسامر التعزيزات البرية والمصفحة التي كان قد بعث بها قبل ٢٤ ساعة عبر قناة السويس لتعزيز الدفاع المصري ضد الطائرات الاسرائيلية التي كانت قسبد اخترقت الحدود المصرية.

لا بد انه اتضح للرئيس عبدالناصر منذ ان ابتدأت الغارات الجوية البريطانية الفرنسية بأنه لا يستطيع ان يكسب المعركة عسكريا ، ولقد كان يعتقد حق اثناء مناقشات مجلس الأمن في تشرين الاول (اكتوبر) بأن البريطانيين والفرنسيين ينوون الهجوم على مصر مهما كانت النتائج. ولما كان لا ينوي الاستسلام ولما كان القصف الجوي ينبىء بقرب الغزو البري فانه طلب الى قوات ان تنكفىء من سيناء مبقياً القوة المصرية الرئيسية غربي قناة السويس للدفاع عن الدلتا. ولم يكن يفكر في خوض معركة فاصلة مع الغزاة انما كان يفكر بأنه يستطيع التخلي عن

سيناء ومنطقة القناة موقتاً الى ان يجند المعارضة الدولية للغزو الانتكلو ــ فرنسي لمصر .

وعلى هذا الاساس سلح المدنيين في بورسعيد والاسماعيلية والسويس وقوّاهم ببعض وحدات الجيش المصري، وسد قناة السويس وشدد تدابير الامن في القاهرة ومنطقة الدلتا وقرر ان يصمد بانتظار مساعدة الضغط العالمي ضد الغزاة .

وفي يوم ه تشرين الثاني (نوفمبر) نزلت القوات البريطانية والفرنسية الى منطقة بور سعيد متحدية الجمعية العمومية للامم المتحدة التي كانت قد تبنت في الساعات الاولى من يوم ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) القرار الامريكي الذي يدعسو اسرائيل الى الانسحاب الى ما وراء خط الهدنة بينا يدعسو الدول الاعضاء في الهيئة الى عدم نقل والمعدات العسكرية، الى المنطقة . ويحث على اتخاذ التدابير الآيلة الى اعادة فتح قناة السويس حالما يصبح وقف اطلاق النار ساري المفعول.

اقرت الجمعية العمومية مشروع القرار الامريكي بأكثرية ٢٤ صوتا ،بينا لم تصوت ضده مع بريطانيا وفرنسا واسرائيل سوى استراليا ونيوزيلاندة وامتنعت عن التصويت كلمن كندا وهولندا وبلجيكا والبرتفال وجنوب افريقيا ولاووس .

كان هذا القرار بمثابة اعنف واقوى شجب اصدرته الهيئة في قضية جوهرية. ولقد دافعت بريطانيا وفرنسا عن مسلكهما بمذكرة بمثنابها في اليوم التالي الى الامين العسام للامم المتحدة وتحججنا فيها بأن الحاجمة الى الحياولة دون تطور الهجوم الاسرائيلي على مصرالي حرب عامة جعلت و تلاخلها البوليسي ضرورياً..»

ولكن الكتلة الآسيوية — الافريقية حصلت يوم ؛ تشرين الثاني ( نوفمبر ) على تأييد ساحق لقرارها الذي يطلب الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل الانصياع الى القرار المعابق في مجر ١٢ ساعة ، فقد صوت بالموافقة عليه ٧٥ دولة ولم تصوت ضده اية دولة .

وفي الوقت ذاته استطاعت كندا وكولومبيا والنروج تأمين الاكثرية اللازمة

في الجمعية العمومية لمشروع قرارها بإنشاء قوة طوارى، دولية بقيادة الجنرال بيرنز وكان ذلك في الساعات الاولى من يوم ه تشرين الثاني ( نوفمبر ) اي بعد ساعات من نزول القوات البريطانية والفرنسية الى البرالمصري .

وعلى ما يبدو فإن الحكومتين الفرنسية والبريطانية كانتا قدد وافقتا قبل المتصويت على تأليف قوة طوارى، دولية وأبلغنا قرارهما بالموافقة الى المستر هامرشولد في مذكرة رسمية ، بينا ارسلت اسرائيل الى المستر هامرشولد مذيكرة تعلن فيها قبولها لوقف اطلاق النار. ولم يكن لاسرائيلان تفعل غير ذلك فالقتال في قطاعها كان قد توقف بانسحاب القوات المصرية من سيناء.

اما الحكومة البريطانية فقد تعرضت لضغط عظيم من صحافة الاحرار والمال ومن المعارضة في مجلس العموم من اجل ان توقف العمليات العسكرية ضد مصر . وهكذا ابلغ رئيس وزراء بريطانيا المريض الممتقع مجلس العموم ليلة تشرين الثاني ( نوفبر ) بأن القوات البريطانية ستوقف العمليات الحربية في منتصف تلك الليلة ، ولكنها ستظل في مواقعها بانتظار تأكيد من المستر هامر شولد بأن اسرائيل ومصر قد قبلتا دون قيد او شرط وقف اطلاق النار وبأن قوة الطوارىء الدولية ستكون قادرة على القيام عهمتها .

لقد صح ما حسبه الرئيس عبد الناصر من ان الضغط العالمي سينقذ مصر . . ذلك ان العالم بأجمعه قد وقف في صفه وتساوى في ذلك الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة . وكانت خسائره ممكنة التعويض ، وتأكد انه يمكن الاعتاد بكياسة على الامم المتحدة لتطهير الارض المصرية من كل القوات الاجنبية .

وكخطوة اولى لاستعادة ما فقدت مصر سمح الرئيس عبد الناصر بدخول قوة الطوارى، الدولية الى مصر ولكن بتحفظ ، فقــــد اشترط ألا يمس ذلك سمادة مصر.

وبعد ايام من قرار الجمعية العمومية بتأليف قوة الطوارىء بدأ افراد هذه القوة يصلون الى مصر بطريق الجووباشروا باستلام مواقع القوات الفرنسية والبريطانية التي اخذت تجاو بشكل حثيث عن منطقة بورسعيد وباشروا عملية اجلاء القوات

الاسرائيلية عن سيناء وردما الى ما وراء خط الهدنة .

وفي يوم ٢٢ كانون الاول (ديسمبر) تم انسحاب القوات البريطانية والفرنسية بعد ان فشلت فشلا ذريعاً في التخلص من الرئيس عبد الناصر في فرضالاشراف الدولى على قناة السويس ،

كانت الحكومة الفرنسية مترددة في قبول وقف العمليات الحربية ضد مصر، ولكنها لم تستطع إلا الانصباع لانه لم يكن في مقدورها ان تواصل الحرب دون مشاركة بريطانيا التي كانوضعها قد اصبح عسيراً وسيئا، ذلك ان الهجوم على مصر قد احدث انقساماً في صفوف دول الكومنولث واذا كانت الحكومتان الاسترالية والنيوزيلاندية قد ايدتا بريطانيا في حربها ضد مصر، فإن وزارتيها قد تعرضتا من حراء ذلك الى انشقاقات هامة.

اما كندا والباكستان فقد عارضتا الهجوم البريطاني ــ الفرنسي على مصر ولكنهما ظلتا توليان ببعض العطف الدوافع البريطانية !

اما الهند وسيلان فقد عارضتا الغزو بشدة .

اما الحكومات العربية ، بما فيها الحكومة العراقية التي كانت اميكل الى صداقة بريطانيا منها الى مصادقة الرئيس عبد الناصر ، فانها قد انسجمت مع الرأي العام في بلادها في شجبها الشديد للغزو البريطاني الذي بدا للرأي العام العربي عدواناً فاضحاً بالتواطؤ مع العدو الاول اسرائيل ومع العدو الثاني فرنسا.

و كمظهر من التضامن مع مصر نسفت احدى مضخات البترول في الصحراء السورية بما اوقف تدفق النفط من العراق الى حوض البحر الابيض المتوسط في الانابيب التي تمر عبر سوريا بما اوقع دول اوربا الغربية في ضائقة بترولية شديدة اجبرتها على تقنين البترول . . اما الحكومة العراقية فقد رفضت ان تجلس مع الحكومة البريطانية في اجتاعات حلف بغداد وكادت تقطع العلاقات معبريطانيا الحكومة البريطانية في اجتاعات حلف بغداد وكادت تقطع العلاقات معبريطانيا بينا قطعتها فعلا مع فرنسا . وكانت سوريا والعربية السعودية قد نهجتا نهج مصر بعد استلامها الاندار الانكليزي الفرنسي فقطعتا علاقاتها الدبلوماسية مع كل من بريطانيا وفرنسا .

وفي الاردن اضطرت القيادة البريطانية الى سحب قواتها من مشارف العاصمة لتجنب الحوادث والاحتكاك مع الاهلين كان الجيش العربي الاردني استولى على مستودعات الجيش البريطاني .

وبالاختصارفإن مركز بريطانيالم يسبق لهان وصل الى مثل هذا التدهور والضعف ليس في العالم العربي فقط بل في شطر كبير من آسيا . .

ولربما استمرت هذه المصاعب في وجه بريطانيا زمناً اطول لولا تدخمال اربعة عوامل:

١ - فقد انقسمت بريطانيا على نفسها بسبب غزو مصر انقساماً ربما لم يسبق له مثيل منذ ان انقسمت قبل عشرات السنوات عندما بلغت الازمة الارلندية اوجها . , بحيث انه اصبح من العسير على حكومتها ان تستمسر في خوض حرب محدودة النطاق .

٢ – كانت روسيا التي تعاني مصاعب بماثلة بسبب تدخلها المسلح في المجر تهدد بالتدخل سواء بارسال المتطوعين او نضرب لندن بالصواريخ او بعمل مركمتز بالاشتراك مع الولايات المتحدة ، التي كانت رفضت اقتراحاً روسياً بالاشتراك في عمل عسكري تأديبي ضد فرنسا وبريطانيا .

ومع ان التهديد الروسي كان من قبيل الدعاية الرامية الى تنمية الصداقـــة العربية مع روسيا فان خطر قيام روسيا بعمل عسكري تتدخل به في القتال كان امراً جدي الخطورة .

٣ - كانت الولايات المتحدة تعارض معارضة كلية السياسة الانكلو- فرنسية حيال معالجة ازمة السويس وكانت هذه المعارضة مستقاة جزئياً من مثلها العليا ومبادئها الاساسية وجزئياً من غضبها من خديعة بريطانيا وفرنسا لها في النصف الثاني من تشربن الاول ( اكتوبر ) .

إلى المؤن البارولية البريطاني يتدهور نتيجة هبوط المؤن البارولية بعد نسف خط انابيب بارول العراق في سوريا ونتيجة المعارضة الامريكية، فقد كانت الولايات المتحدة تلوح سراً بتطبيق العقوبات الاقتصادية عليها . وبالاضافة

الى ذلك استهلكت عملية الغزو قدراً باهظاً من احتياطي الاسترليني : بحيث ان الحكومة البريطانية كانت ستضطر لو استمر القتال عدة ايام اخرى الى تخفيض الجنيه الانكليزي .

لقد سببت هذه العوامل الانشقاق ليس في صفوف الشعب فقط بل حق في صفوف الوزارة (استقالة ناتنغ) ودفعت بالسير انطوني ايدن الى حافة الانهيار العصبي . فقد كان كرهه للرئيس عبد الناصر ولكل ما يمثله الرئيس عبد الناصر وينادي به هو احد الاسباب في دفع بريطانيا الى ذلك الاعتداء المسلح .

لقد حاولت الحكومة البريطانية تبرير عملها بكثير من الاسباب مشددة على سببين اساسيين هما : الخطر الروسي والرغبة في حماية ارواح الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم .

ولكن الاحداث الجارية اقامت الدلىل على زيف هذن السبين.

فقد كانت الحكومة البريطانية تعرف بصورة تقديرية كمية الاسلحة الروسية التي تلقتها مصر قبل تأميم شركة القناة ، وعلى كل فلم يكن هنالك من الاسباب الرجيهة للافتراض بأن روسيا كانت تنوي القيام بعمل عسكري بالاشتراك مع مصر في وقت كان تسللها السياسي الى الشرق الاوسط يسير بخطوات حثيثة متواصلة .

ولم يكن من شأن للتدخل العسكري الغرنسي - البريطاني الا أن يقوّي من مركز الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط ولقد فعل ذلك .

وثانياً لم يكن هنالك ايخطر يهددالرعايا البريطانيين في ممتلكاتهم وارواحهم قبل الغزو الذي عرضهم الى خطر شديد بدلاً من ان يصونهم

فمنذ ٣ تشرين الثاني بدأت الحكومة المصرية تصادر او تضع تحت الحراسة القضائية جميع الممتلكات البريطانية والفرنسيسة ، كا بدأت تفرض على حاملي الجوازات البريطانية والفرنسية الاقامة الاجبارية في بيوتهم ، او بدأت تزجهم في معسكرات مرتجلة . . اما البهود الذين يحملون جوازات فرنسية او بريطانية او الذين كانوا بدون جنسية فقد طردوا من مصر او اجبروا على الرحيل كا بدأت

السلطات المصرية تبعد عن مصر الرعايا البريطانيين والمالطيين والفرنسيين الذين تقع عليهم شكوكها .

لقد اعلنت مصر فيا بعد انها أبعدت ثلاثة آلاف فقط من هؤلاء الرعايا ولكن الواقع ان عدة آلاف اخرى منهم قد أجبروا إما بالوسائل الادارية او بحرمانهم من مورد رزقهم على الرحيل عن مصر . وهكذا لم يبتى في مصر الا القليل من البريطانيين والفرنسيين واليهود. كما ان كثيراً من اصحاب الجنسيات الاجنبية قد غادروا مصر سواء مدفوعين بشعور القلق او بسبب تدهور مركزهم الاقتصادي. وتجدر الاشارة الى ان ما من مدني بريطاني او فرنسيقد فقد روحه طيلة الازمة كما ان حوادث اساءة معاملة الرعايا البريطانيين والفرنسيين كانت قليلة جداً .

لقد فقدت بريطانيا وفرنسا مركزهما المتاز في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في مصر . كما ان الحكومة المصرية استولت في مستهل العمليات الحربية على القاعدة البريطانية في منطقة القناة كفنيمة حربية ، وانهت العمل بالاتفاق المصرى – البريطاني .

وفي مستهل عام ١٩٥٧ قامت الحكومة المصرية بتمصير جميع المصارف وشركات التأمين البريطانية والفرنسية. وفي خلال الشهور الاولى من العام باشرت بالاشراف على تلك المصارف والشركات مع عدد اخر من الشركات الفرنسية والبريطانية الهامة، كما استولت الحكومة المصرية على المدارس والمعاهد الفرنسية واللابطانية.

وبالاختصار فقد بقي الرئيس عبد الناصر وظلت شركة القناة مؤمة وفق مشيئة الرئيس عبدالناصر بيناكان رصيد حساب بريطانيا وفرنسا الحسارة الكلية ولقد قال الرئيس عبد الناصر في خطابه ببور سعيد في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٥٧ ان معركة بور سعيد قد ادت الى دعم ملكيتنا للقناة والى تدعم استقلالنا الاقتصادي والى قصير ممثلكات المعتدىن.

والواقع أن الغزو البريطاني ــ الفرنسي قد اكمل عمليا العمل الذي بدأتــه الحركة الوطنية - المصرية منذ ايام محمد علي أذ أنهى الى الا: بد سيطرة الاجانب في

مصر وخفض عددهم تخفيضاً عظيماً . ذلك ان البريطانيين والفرنسيين الذين كانوا يؤلفون الفريق الاقوى نفوذاً والاوطد مركزاً بين الجاليات الاجنبية قد ذهبوا بأسرهم تقريباً . ومع ان بعضهم اخذ يعود فانه لن يتمتع لا بالمركز! ولا بالاهمية التي سبق للبريطانيين والفرنسيين ان تمتعوا بهها .

لقد تقلصت الجالية المالطية الكبيرة العدد الى جالية ضئيلة العدد بينا اخرج الكثيرون من البلاد من المراكز الهامة التي كانوا يشغلونهاوطردوا خارج مصر. وبالاضافة الى ذلك غادر مصر عدد كبير من الايطاليين واليونانيين والارمن برضاهم وحسن اختيارهم ،واذاكان قد جاء في اعقابهم اجانب آخرون منهم التشيكيون والروس واليابانيون فان هؤلاء الاجانب غير خليقين بأن يحتلوا ماكان للراحلين من مقام . والواقع ان مصر لم تعد تعاني المشكلة المعروفة بمشكلة الاقامة الاجنبية ، فقد احتل المصريون معظم المراكز التي كان يشغلها الاجانب ولم تعد مصر ترحب الا بالاجنبي القادم اليها للشراء او للسياحة .

والواقع ان غزو بور سعيد حقق في عام واحد في حقل « التمصير » ما كان خليقاً بأن يتطلب من الرئيس عبد الناصر عشرة اعوام او اكثر . كما ان الامم المتحدة اكملت الانتصار المصري في خلال عام ١٩٥٧ اذ اعادت فتح قناة السويس وتنظيفها من السفن الغارقة على حساب الدول البحرية وأجبرت القوات الاسرائيلية على الانسحاب الى ما وراء حدودها ، بينا عوضت روسيا مصر عما فقدته من سلاح وعتاد ايام العدوان الثلاثي .

واذا كانت مصرقد عانت من المصاعب الاقتصادية التي سببها تدهور التجارة مع الغرب، فان الضائقة لم تؤثر في الواقع على الاغلبية المصرية الساحقة المؤلفة من طبقة الفقراء. ولكن مصر عمدت الى سياسة التقشف من اجل ايجاد التوازن بين صادراتها ووارداتها مما قد يؤدي في المدى الطويل الى ما فيه خدمة مصلحتها.

## الفصل لرابع والعثرون

بدأ التمديل يصيب الطابع العسكري لنظام الحكم في مصر منذ عام ١٩٥٤ عندما باشر الرئيس عبد الناصر في فصم الكادر السياسي للضباط الاحرار عن الجيش، ومع ان مصلحة الاستخبارات العسكرية لا تزال ناشطة في مصر والبلاد المجاورة فان عبء السلامة العامة قد نقل الى كاهل وزارة الداخلية التي يصرف امورها زكريا محيي الدين بكفاءة تامة تتصف بالحدوء . . ولم تعسد الشوارع في التاهرة تغص بالجنود .

اما اولئك الضباط الذين عينوا في الوزارات المدنية فقد خيروا بين البقاء حيث هم او العودة الى الجيش ففضل اكثرهم البقاء في الوظائف المدنية . . ومهما تكن الماخذ على اختصاص بعض هؤلاء الضباط فانهم على العموم قد بثوا النشاط في اجساد الوزارات والدوائر الخامدة . كما ان فصل الجيش عن الفئات السياسية التي اشتركت في الحركة الثورية واعتادت على تذوق النشاط السياسي قد عوض كثيراً من اوجه حرمان الجيش من خدماتها .

لقد الغي مجلس قيادة الثورة وحلت التنظيات الثورية السابقة . اما او لئك الاعضاء الذين درجوا على الكلام اكثر مما ينبغي او على اكثر مما يجب من النشاط في متابعة سياساتهم الشخصية فقد تركوا الحكومة ليشغلوا من المناصب ما يحفظ الشكليات والمظاهر . اما الذين بقوا فهم المنفذون الصامتون لسياسة هي بمجملها سياسة الرئيس عبد النساصر لا ينفرد في اصدار القرارات انما يستشير عادة من حوله قبل ان يقدم على اي عمل ، والواقع ان

اقرب معاونيه اليه كانوا جميعاً من اعضاء الهيئة التنفيذية للضباط الاحرار (١٠). ولقد رافق التغيير في الجهماز الداخلي للحكومة تغييرات في الدستور ، ففي كانون الثماني (يناير) ١٩٥٣ نشر اللواء محمد نجيب دستوراً موقتاً لفترة انتقالية مداها ثلاث سنوات ، وفي كانون الثماني (يناير) ١٩٥٦ نشر الرئيس عبد الناصر الدستور الجديد الذي نص على تأليف مجلس الامة وتأليف وزارة وانتخاب رئيس للجمهورية .

لقد اعطى الدستور الجديد رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية كاملة نتضمن حقه في تعيين الوزراء وصرفهم . اما مجلس الامسة فقد اعطي صلاحيات اصدار التشريعات او تعديلها واستجواب الوزراء ومحاسبتهم .

اما التقييد الاساسي لسلطة رئيس الجمهورية فيكمن في المادة الدستورية التي توجب عليه ان يحيل الى الاستفتاء الشعبي اي قضية يرد مرتين قرار مجلس الامة فمها .

لقد وافق الشعب المصري بالاستفتاء على هذا الدستور بأكثرية ٩٩ بالمائة ضد واحد بالمائة كما ان ذات الاكثرية اقرت انتخاب عبد الناصر رئيساً للجمهورية . اما انتخابات مجلس الامة المقررة في خريف ١٩٥٦ فقد ارجئت الى عام ١٩٥٧ بسبب ازمة السويس .

وفي مستهل عام ١٩٥٨ ( في شباط – فبراير ) تمت وحدة مصر مع سوريا

<sup>(</sup>١) باستثناء على صبري وزير الدولة المسكلف بعثون الرئاسة فان زكريا محيى الدين والمشير عبد الحكيم عامر وحسن البغدادي وكال الدين حسين وحسين الفاضى كانوا من اعضاء الهيئة التنفيذية الضباط الاحرار .

اما مستشار الرئيس في قضايا الصحافة والدعاية فهو البكباشي عبد القادر حاتم الذي كان.مدير لمصلحة الاستملامات وخلفه في المنصب سعد عفره الذي كان في الجيش برتبة بكباشي •

اما في القضايا المالية والاقتصادية فقد درج الرئيس عبد الناصر على الاعباد على مشورة المدنيين ومكذا فان المدنيين الاخصائيين الذين يصرفون شؤون الاقتصاد المصري هم : عبد المنم القيسوني وزير الاقتصاد والدكتور حسن عباس زكي وزير المال وعبد الجليل العبري محافظ البنك الاهلى والدكتور على الجريتلي الذي عبن محافظاً لبنك الاسكندرية الذي كان سابقساً فرعاً مصرباً لبنك الاركاس .

والف البلدان الجمهورية العربية المتحدة التي انتخب عبد الناصر رئيساً لهـا. وكانت المبادرة نحو التوحيد قد صدرت من حزب البعث الاشتراكي الذي هو على وفاق تام في اجتهاده القومي مع قومية عبد الناصر الثورية .

وكانت حكومات العالم العربي باستثناء سوريا قـــد تباعدت عن مصر في خلال ١٩٥٧، فالعاهــل الاردني انقلب على حكومته الوطنية وابعد عن الحـكم العناصر المنسجمةمع مصر وسبجن الكثيرين بججة التآمر على عرشه وقبل المعونة الامريكية بدلاً من المعونة التي كان قد اتفق على ان ينالها من سوريا ومصر.

واذا كان الملك سعود لم يقطع علاقاته علناً مع الرئيس عبد الناصر فإنه ايد الملك حسين مالياً وتقرب من الحكومتين اللتين كانتــا مواليتين للغرب في لبنان والعراق . اما سوريا فقد كانت الدولة الوحيدة التي الحت على عبد الناصر في ان تقوم بينها وبين مصر علاقات اوثق .

وفي بداية الامركان الرئيس عبدالناصر يرى فكرة الوحدة السورية المصرية سابقة لأوانها ولم يوافق الاعلى تأليف لجان مشتركة لدراسة موضوعها . ولكن الموقف في سورياكان دقيقاً شائكا ، فالجبهة الائتلافية السياسية التي كانت تحكم البلاد كانت بدورها تحت سيطرة ايديولوجية حزب البعث . وفي الواقع كانت سوريا تحت حكم الجيش وكان بعض الضباط اصحاب الميول الشيوعية قد احتلوا عدداً من المناصب الهامة عندما كان عفيف البزري الموالي للشيوعية رئيس اركان حرب الجيش السوري ، وعندماكان حزب البعث في شبه حلف مع الحزب الشيوعي ، على ان الفريق التابع للعقيد عبد على ان الفريق التابع للعقيد عبد المسراج .

اما السياسي المناضل شكري القوتلي الذي كان رتيساً للجمهورية السورية فقد قلق من ظاهرة تسرب الحزب الشيوعى القوي التنظيم الى الجيش ، وكان على صلة دائمة مع الرئيس عبد الناصر فاشترك مع حزب البعث ومع فريق العقيد السراج في الضغط على عبد الناصر كيا يوجد سوريا مع مصر، فوافق في مستهل عدام 1908 على ذلك .

وفي خلال اسابيع قليلة اعد دستور جديد الجمهورية العربية المتحدة فنزل الرئيس شكري القوتلي عن الرئاسة بينا انتخب عبد الناصر رئيساً الجمهورية العربية المتحدة بأكثرية ساحقة نالها في كل من الاقليمين المصري والسوري.

وبدأ الاقليان في الحال بتوحيد تمثيلها الحارجي والف الرئيس عبد الناصر وزارة جديدة ذات وزراء محليين واقليمين وما لبث الفريق عبد الحكم عامر ان صرف من الخدمة في الجيش السوري عدداً من كبار الضباط الشيوعين وعندما احتج اللواء عفيف البزري على هذه التسريحات قبلت استقالته منقيادة الجيش الاول قبل ان يقدمها .. وبالاتفاق حلت الاحزاب نفسها وامتنعت عن النشاط السياسي باستثناء الحزب الشيوعي الذي سافر امينه العام خالد بكداش يرافقه عدد من معاونيه الى براغ ثم الى موسكو .

لقد تمت وحدة سوريا مع مصر وفقاً لفلسفة كل من الرئيس عبد الناصر وحزب البعث . . فالطرفان يؤمنان بأن بعث العالم العربي سيتم عن طريق وحدة الشموب العربية وبأن مصر ستقود الركب العربي الى الوحدة .

ومع ان سوريا ومصر عقدة صلات اقتصادية وثيقة مع الكتلة السوفياتية فانهما ظلتا تعتبران ان الحزب الشيوعي يعارض الوحدة العربية باعتباره حزباً تسيره فلسفة مادية غريبة ، وباعتباره حزبا مرتبطاً بتوجيهات حزبية تصدر اليه من خارج الوطن العربي .

لقد استقبل العالم العربي وحدة سوريا مع مصر بحماسة ، وعندما زار الرئيس عبد الناصر سوريا استقبل استقبالا شعبيا فاق أي استقبال لقيه في مصر اللهم الاباستثناء الاستقبال الذي لقيه بعد تأميم قناة السويس . واصبح الرئيس عبد الناصر والا يزال اعظم زعيم شعبى للعالم العربي في الزمن الحديث .

ان الرئيس عبد الناصر ينهج في حكم الجهورية العربية المتحدة منهج النظام الحكلي فهو يعتقد بأن شكل نظام الحكم الديوقراطي الغربي الذي قام في مصر منذ ١٩٣٣ حنى الثورة لم يكن ملائمًا للبلاد ، فقد كان اداة تستخدمه الطبقة المتنفذة في الحفاظ على سلطتها وسيطرتها . وبالتالي فان هذا النظام اخفق في

اداء غايته وسيخفق ثانية اذا ما طبق من جديد .

ولقد كان دامًا من رأي الرئيس عبد الناصر بأن على مصر ان تنمي النظام الديوقر اطي الذي يلائمها. وان الرئيس عبد الناصر ليرد على المنتقدين الذين يقولون ان النظام الرئاسي المقترح يستند الى حصر السلطات بزعيم او رئيس واحد غير مقيد الا بالحاجة الى استشارة وزرائه او استشارة بجلس الأمة ، انه يرد عليهم بأن جوهر الحكومة في مصر ، القطر الاسلامي ، يختلف عن جوهره في الدول الغربية ذات النظام الرئامي، ذلك لانه يستقى من المبادىء الاسلامية ومبادىء القومية العربية ، فلا خطر والحالة هذه من ان ينهج نظام الحكم منهج النظم في البلاد الشيوعية ، ذلك ان الدستور ينص على حماية حسق الملكية الفردية والخاصة . ولقد شرت مصلحة الاستعلامات مؤخراً كتيباً المرحوم حسن ابو السعود المحامي المرموق الذي اوضح اثناء مناقشته للاصلاح الزراعي ان لمصر ابديولوجيتها الخاصة بها وهي ايديولوجية تضعها في الوسط بين المسكرين العالمين فقد قال في ذلك الكتيب ما معناه :

« اننا لا نستطيــــع ان نتجاهل بأن الملــكية هي عريزة فطرية ولسنا ندري لماذا يجب علينا ان عمرم الناس ممرة كدحهم •

« اننا نؤمن بالمساواة ولـكننا لا نستطيسم ان نتجاهـــل قطعاً بأن الناس لا يستطيعون ات
يكونوا متساوين في مناقبهم ومميزاتهم وإن المساواة الفعلية الواقعية انما هي أضفاث احلام .

 ان الاسلام قائم على الديموقراطية ولا يقر بنظام الحسكم الملكي ويجب على الرئيس بموجبهان ينتخب من الاغلبية فهو لا يسمح بأية دكتاتورية سواء أكانت ديكتاتورية فرد اودكستاتورية طبقة . >>

## ナギキ

اذا كان خصوم النظام يشكون من ان مصر هي الآن دولة بوليسية تعج بالخبرين، فان المرء لا يصادف ذلك الشعور السائد بالخوف الذي يصادف في الدول البوليسية . بل ان المرء ليسمع الانتقاد جهاراً في الاماكن العامية . اما اكثر الانتقاد الموجه الى نظام الحكم فيأتي بشكل خاصمن فئة الاغنياء ومن فئة الذين عموا مع الشركات الانكليزية والفرنسية، اي بالاختصار من الذين تأثرت مصالحهم الشخصية بسياسة الحكومة ولكن الانتقاد ليس قطعاً عاماً حتى بين الاغنياء .

فابن الباشا اخذ يوفق بين نفسه وبين الاوضاع الجديدة في ظلالنظام الجديب واخذ يتعلم كيف يكسب المال باستثار الثروة الكافية التي تركت لعائلته ، وفي كثير من الحالات اتبحت له الفرصالعديدة نتيجة رحيل الكثيرمن الاوروبيين.

ان مصر لا تزال تتألف من طبقة صغيرة نسباً من الاغنياء ومن طبقة كبرى من الفقراء المدقعين ، ولربا كانت الجاهير المصرية الفقيرة اكثر رضى عن النظام الحالي من اي نظام . فلقد وجه الشارع المصري عتاية كبيرة الى ألعال في التشريعات التي صدرت منذ ١٩٥٧ فقد حسنت هذه التشاريع شروط عقود العمل الفردية ونصت بشكل خاصعلى زيادة تعويضات الصرف، وذلك بالقانون المصادر في كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٥٧ اما تشريع العمل فقد وسع بحيث شمل العمال الزراعيين كا منحت فئات عديدة من العمال حق تكوين النقابات وهو حق كانت الانظمة السابقة تنكره وتحجبه عن هذه الفئات كا أعطيت النقابات للمرة الاولى الحق في تأليف اتحاد عام .

ولقد بذلت محاولة – لعلها لم تلاق كثيراً من النجاح – لمعالجة مشكلة البطالة بواسطة نظام تسجيل المعاطلين وايجاد الاعمال المسجلين وفق ترتيب تسجيلهم. وصدر في عام ١٩٥٥ قانون آخر يجيراصحاب العمل الذين يستخدمون اكثر من مائة عامل على تقديم الخدمات الصحية الاساسية لعمالهم . وفي عام ١٩٥٥ صدر قانون تأمين العمال ضد طوارىء العمل .

وفي حقل التعليم اخذت الحكومة المصرية تبني المدارس بمعدل مدرسة كل يوم منذ عام ١٩٥٤ وبتكاليف رخيصة بسبب توحيد شكل الابنية المدرسية . والواقع انها شيدت ٣٧٣ من هذه المدارس الابتدائية الموحدة في عام ١٩٥٤ كا ان الاعمال الحكومية احرزت تقدما كبيراً في تأمين ماء الشرب النقي القرى . وبالاضافة الى ذلك تنهمك الحكومة في بناء المراكز الريفية المجمعة ،وكل مركز وبالاضافة الى ذلك تنهمك الحكومة في بناء المراكز الريفية المجمعة ،وكل مركز منها يحتوي على مدرسة الصناعات القروية وعلى مركز للارشاد الاجتاعي وقسم المتدريب الزراعي وعيادة طبية مع البيوت اللازمة الميواء الموظفين .

ربب بررسي و ... والتغلب على عقبة نقص الموظفين الاخصائيين لتلك المراكز باشرت الحكومة باحداث دورات تدريبية خاصة للقابلات والممرضات والعيال الصحيين والمعلمين. كا باشرت الحكومة في تنفيذ مشروع ضخم للاسكان يكلف ١٦ مليون جنيــه من اجل ايجاد ببوت صحبة رخيصة للعيال .

لقد تصرفت الحكومة المصرية تصرفاً حكياً اذ ركزت جهودها على نشر التعليم الابتدائي الذي تمس اليه الحاجة بشكل عام اكثر من غيره ، والواقع ان الرغبة في نشر التعليم قد عبرت عن نفسها في مصر فور وضع دستور ١٩٢٣ موضع التنفيذ فارتفعت اعتادات موازنة التعليم من ٤ بالمائة من ميزانية ١٩٢٠ الى ١٢ بالمائة من ميزانية ١٩٥١ الما حكومة الثورة فقد زادت من نسبة اعتادات التعليم، فبينا خصصت ميزانية ١٩٥٠ مبلغ ١٩ مليون جنيسه التعليم خصصت ميزانية وميزانية ١٩٥٠ مبلغ ٢٩ مليونا وخصصت ميزانية وميزانية ١٩٥٠ مبلغ ٢٠ مليونا

ويتبين من الاحصاءات ان عدد الطلاب في مصر بلغ عسام ١٩٥١ ــ ١٩٥٢ زهاء ملمون(٢١٩١٥ تلميذاً في المدارس الابتدائية و١٩٥٢م تلميذاً في المدارس الابتدائية و١٩٥٨م طالباً في الجامعات ) هذا باستثناء طلاب جامعة الأزهر .

كانت نسبة متخرجي الجامعات بالمقارنة مع عدد السكان أعلى ١١ مرة من نسبة متخرجي الجامعات في مصر ، ولعلها اعلى نسبة في العالم . بينا ظل قانون التعليم الابتدائي الاجباري غير نافذ اذ لا تزال نسبة الأمية ٧٠ بالماثة .

ونتيجة لذلك اصيبت مصر بتضخم في عدد المحامين والصحفيين ، بينا ظلت تفتقر الى العبال المتعلمين الذين تحتاجهم في صناعاتها وحرفها وتجارتها، ولما لم تكن المؤسسات الصناعية والتجارية في مصر بالكثرة التي تستهلك خريجي الجامعات فان هؤلاء تحولوا الى الوظائف الحكومية حيث ازد حموا في الدوائر الحكومية يتباكون على ضآلة رواتبهم .

والواقع ان تركيز اهتمام حكومة الثورة على نشر التعليم الابتدائي والحرفي كان تصرفاً حكماً في هذه الظروف .

اما في ميدان التعليم النسوي فان اول دفعة من الطالبات تخرجت عام ١٩٣٢ من جامعة القاهرة التي خرجت في العام التالى ١٦٥ طالبة ولكن نسبة الطالبات في التعليم العالي ما لبثت ان تزايدت حتى رأينــا ٥٧٦٣ انثى في جامعات مصر الثلاث عام ١٩٥٥ – ١٩٥٦ .

وتفيد الاحصاءات الرسمية المصرية ان هنالك ٦٨ فتاة مقابل كل مائة رجل في معاهد التعليم العالي عام ١٩٥٧ . وتقول الحكومة ان المساواة بينعدد الذكور والاناث في التعليم العالى ستكون تامة في خلال عشر سنوات .

ان هؤلاء النسوة التعلمات يساعدن الوطن على محو الامية ، ذلك لأن عدداً كبيراً منهن يعمل في التعليم الابتدائي. ولكن استفادة الوطن منهن لا تزال مقيدة عدودة ومعرقة بالتقاليد العائلية . فهن يتزوجن في سن مبكرة وغالباً ما يمنعهن ازواجهن من العمل رغ ان الفائدة الاقتصادية من الزواج بامرأة متعلمة قادرة على الكسب تغري بالحروج على التقاليد العائلية .

انهن ينجبن عادة في مستهل زواجهن ولكن الظاهرة الملحوظة هي ان النسوة المتعلمات مجرصن كالغنيات على الاقلال من المواليد. وهذا بما يشير الى ان الفائدة الاقتصادية الكامنة في العائلة الصغيرة تساعد على تحديد النسل.

ومع ذلك فان عدد النسوة في الدوائر العامة لا يتناسب مع عسدد اللواتي يتلقين العلم في المدارس ، وقد يمر مزيد من الوقت قبل ان يستفيد الوطن كلياً من التعلم النسوي .

أما حالة المرأة في الطبقة العاملة فلا تزال مضنية ، ذلك انها غالبًا ما تشاطر زوجها عمله وتنجب له الاطفال وتخدم في البيوت عند أسر كثيرة العدد حتى تشدخ قبل الاوان .

لا يزال المستوى الصحي في مصر منخفضاً ، فريع المواليد يموتون قبل ان يبلغوا العام الاول .ولا تزال لعنة الامراض السارية كالبلهارسيا والاسهال المزمن

والملاريا والسل متحكة في مصر ، كما ان التراخوما تتسبب في رفع نسبة اكفاء البصر مع غيرها من الراض العين . . ومع ذلك فات الحكومة سجلت بعض التقدم في مكافحة هذه الاوباء بالاعتاد على المطهرات الحديثة ، وهكذا انخفض معدل الرفيات من ٢٢ بالالف عام ١٩٥٨ الى ١٧ بالالف عام ١٩٥٨ .

انه لن المشكوك فيه ان تستطيع المشاريع الصحية وحدها ان تقضي على الاوباء واسباب الامراض طالما ظل القسم الاعظم من الشعب المصري يعاني الفقر وسوء التغذية. فلقد قدر الدكتور مونييه احد اساتذة جامعة الاسكندرية ان معدل الدخل الفردي عام ١٩٥١ كان اقل بزهاء ٣٩ بالمائة نما كان عليه عام ١٩١٣ نفل ان توسع الزراعة لم يجار نمو السكان. ففي عام ١٩٥٧ كان عدد السكان قد ازداد ١٠ ملايين عما كان عليه عام ١٩٣٣ بينا تقول التقديرات ان عدد السكان يتزايد الآن بنسبة تتراوح بين ٤٠٠ و ٥٠٠ الف نسمة سنوياً.

لقد حدث الهبوط في الدخل المصري الفردي خلال الخسين سنة التي شهدت اعظم تقدم في السيطرة على مياه النيل وتنظيم الري فلم يجار التوسع الزراعي نسبة تزايد السكان إلا في فترة قصيرة بعيد بناء خزان اسوان عام ١٩٠٢ ، وهو الحزان الذي يجمع المياه ايام الفيضان ليروي الغيطان ايام انحسار مياه النيل في الربيع ومطلع الصيف . وتقوم على النيل سدود في اسنا ونجع حماده واسيوط تؤدي نفس الحدمة التي يؤديها سد محمد علي اذ يرفع من مستوى المياه لتفسذية الاقنىة .

وفي ١٩٣٩ ترقفت الحكومة عن استخدام سد محمد علي مستبدلة اياه بسدين اقبا على مقربة منه عند تفرع النبل في دمياط ورشيد .

ولقد استطاعت مصر بتحسين نظام الري وتوسيعه ان تزيد من مساحـــة الارض المروية فهي تملك الآن ٢ ملايين فدان من الارض المروية بانتظام تضاف اليها مساحة ٤ ملايين فدان تروى اثناء موسم الفيضان .

لقد ادى الاصلاح الزراعي الذي طبقته حكومة عبد الناصر عام ١٩٥٢ الى تحسين توزيع الثروة القومية اذ منح الاراضي زهاء ٨٠ الف عائلة يبلغ تعداد افرادها زهاء نصف مليون شخص اصبحوا الآن اغنى ٥٠ بلده سن آبرا ميه قبلاً . كا ان الاصلاح الزراعي حسن من حال ٤ ملايسين من مستأجري الاراضي الزراعية اذ خفض اجور تلك الاراضي .

وفي الوقت ذاته باشرت حكومة الثورة بتجربة عظمى اخرى في ميدان الاصلاح الاجتاعي وذلك في الصحراء غربي الدلتا ، وكانذلك عام ١٩٥٣ عندما خططت رقعة من الصحراء مساحتها مليون و ٢٠٠ الف فدان ودعيت باسم « مدرية التحرير » .

كان انشاء هذه المديرية بمثابة تجرية مبتدعة في ميدان استصلاح الاراضي وفي ادخال الزراعة التعاونية الى حياة الفلاح المصري المعروف بنزعته الفردية الشديدة. فقد استخدمت الحكومة في اعمار هذه المديرية ١٤ الف فلاح بأجور مرتفعسة وبتوفير احوال المعيشة الحسنة لهم كما استخدمت احدث الآلات الميكانيكية لشق الصحراء وقهرها فما لبثت ان تدفقت الميساه في وقت قصير على اقنية جديدة ونمت المحاصيل فوق تربة كانت سابقاً لا تحمل الا الرمال وقامت اول قريتين فوذجيتين ببوتها البسطة الجميلة.

ولكن ذلك كله قد تم بثمن باهظ فالصحراء هي « بالوعة ، للاموال وقد تبين من هدذه التجربة ان المديرية بحاجة الى استجرار المزيد من مياه النيل والا فلا يمكن استثار وزراعة اكثرمن حقولها التجريبية الاولى .

ان تأمين مياه الري هو المعضل الازلي في مصر التي يجب ان تستجر المزيد من مياه النيل ، فبدون ذلك لا يمكن ان تحرز أي تقدم اقتصادي . اما نقطة الضعف في نظام الاستفادة من مياه النيل حالياً فتكمن في اعتاد مصر الىمدى بعيد على فيضانه . ومن اجل تأمين مزيد من مياه النيل جنحت حكومة الثورة الى السعي الى حلول سريعة حاسمة فتبنت امر الاسراع بتنفيذ مشروع جبار هو مشروع بناء السد العالي في اسوان ، الذي يستطيع في مجر عشر سنوات ان يقيم التوازن والتناسب بين التوسع الزراعي وبين نسبة تزايد عدد السكان . كما ان من شأنه ان يزيد في الطاقة الشرائية المصرية مجيث ينشط النمو الصناعي . ذلك ان

مشروع بناء سد اسوان العالي وخزانه من شأنه ان يؤمنالري لمليوني فدان اضافي وان يوصل الماء الى اراضي الصعيد وان يمد مصر بكل متطلباتها من القوة الكهرباثية، كا يمكنها من تنظيم الري سنوياً مجيث يمكن سلفاً توقيت المواعيد الزراعية .

وهكذا ما لبث أن أصبح مشروع السد العالي حجر الاساس في التخطيط الاقتصادي القومي الطويل المدى . . وأنه في الواقع لمشروع جبار يفوق أي مشروع من نوعه في العالم ذلك أن الحزان بالذات سيرتفع المعلو ٣٦٥ قدماً فوق مستوى النهروسيمتد مسافة ٣ أميال طولاليكون اكبر مجيرة اصطنعتها يد الانسان في العالم ، ذلك أن المياه ستغمر ما مساحته ٣٤٤ ميلا وستمتد ١٢٤ ميلا داخل السودان وستغرق مدينة وادي حلفا .

لقد قدرت تكاليف تنفيذ المشروع بمبلغ ٢٤١ مليون جنيه مصري منها ما قيمته ١١٧ مليون جنيه مصري من العملة الاجنبية ، هذا بالاضافة الى ٣٤ مليون جنيه مصري لتنفيذ اعمال المرحلة الثانية والثالثة من اصل توليه القوة الكهربائية وبالاضافة الى نفقات استصلاح الاراضى .

لقد وافق الخبراء العالميون على المشروع بعد جدل طويل حول تحديب موقعه وحول طبيعة فيضان البحيرة المقترحة ووافق خبراء توليد القوى الكهربائية والري على ان تنفيذ المشروع لا يمكن ان يضر بمصالح السودان. الا ان المشروع لا يمكن مع ذلك ان ينفذ الا بموافقة السودان واوغندة والحبشة وان السودان بصورة خاصة لفي حاجة شديدة الى مياه اضافية لسد احتياجات الانمساء الزراعي الذي لم يحسب حسابه عندما و تعمت عام ١٩٢٩ اتفاقية مياه النيل . ولذلك فان السودان مهتم بامر اقتسام اية كمية جديدة من المياه يمكن توفيرها للري ، كما انه مهتم بامر التعويضات الواجب دفعها لخسين الف سوداني ستشردهم البحيرة التي سيخلقها السد العالى .

على ان مشكلة تمويل تنفيذ مشروع السد العالي هي المشكلة الهائلة فيه وكان الدكتور عبد الجليل العمري قد اعتبر الشروع من الحيوية الجوهرية لمصالست البلاد الطويلة المدى مجت خلص الى وجوب تنفيذه ولو تطلب ذلك فترة طويلة

من التقشف تفرض على مصر.

ان مشروع السد العالي يقضي كجزء لا يتجزأ منسه القيام في السنوات التي تليه بتوسيع الصناعة التي كانت حتى ١٩٥٢ اكثر قطاعات الاقتصاد المصري تأخراً .

وكانت اهم مساهمة فردية في تنمية الصناعة المصرية قبل الثورة هي مساهمة بنك مصر الذي اسسه فريق من الماليين المصريين عام ١٩٢٠ من اجل تنميسة الصناعة ، وقد اصبح الآن يجمع ويمول ١٨ شركة صناعية تابعة له ، منها شركة كبرى للنسيج ، واصبح مصدراً لمنح القروض الكبرى للشركات الاخرى .

وجاءت حكومة الرئيس عبد الناصر فسارعت من خطوات توظيف رؤوس الاموال في الصناعة عن طريق التعاون بين الرأسمال الاهلي والرأسمال المكومي، وقد ادت مصادرة الشركات البريطانية والفرنسية واليهودية بعبد العدوان الثلاثي الى انشاء منظمة الانماء الاقتصادي من اجل تمصير الشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية . وقد وسعت حكومة الرئيس عبد الناصر من صلاحيات هذه المنظمة بحيث تشرف على الرساميل الحكومية التي سبق توظيفها في مشاريع وشركات جديدة اعتبرت جوهرية بالنسبة للمصلحة العامة، ولكنها غير قادرة على اجتذاب الرساميل الاهلية . وقد اشترت هنه المؤسسة الاسهم الانكليزية والفرنسية في ٢٠ شركة واشترت موجودات ومنشئات ٢٠ شركة اخرى، واستولت على البنك الاهلي الذي كان يملكه في السابق مساهون فرنسيون وبريطانيون، واصبحت منظمة التنمية الاقتصادية عاملاً هاماً في اشراف الدولة على واصبحت منظمة التنمية العناعي وفق سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع توظيف الرساميل الاهلية مع القيام بسد اية ثغرة تتبقى وذلك بأموال الخزينة . على ان حكومة الثورة عمدت حتى قبل انشاء هذه المنظمة الى تهيئة اسباب على ان حكومة الثورة عمدت حتى قبل انشاء هذه المنظمة الى تهيئة اسباب المشاركة بين الرأسمال المكومي والرأسمال الاهلي، وذلك في مشروع مصانع المشاركة بين الرأسمال المكومي والرأسمال الاهلي ، وذلك في مشروع مصانع المشاركة بين الرأسمال المكومي والرأسمال الاهلي ، وذلك في مشروع مصانع

على ان حكومة الثورة عمدت حتى قبل انشاء هذه المنظمة الى تهيئة اسباب المشاركة بين الرأسمال الحكومي والرأسمال الاهلي ، وذلك في مشروع مصانع الحديد والفولاذ في اسوان لاستثار مناجم منطقة اسوان . ولا ريب ان نسبة توظيف الرأسمال الاهلي الفردي في الصناعة قد زادت زيادة محسوسة بفضل

تانون لاصلاح الزراعي الذي اطلق بعضاً من رأسال الاقطاعيين وجعل ملكية الاراذي اقل جاذبية .

وشكد سارعت الحكومة بخطوات مشاريع الانماء العام مع هدذا الضغط الحنيث لتوظيف الرساميل في الصناعة وقد جاء في تقرير الامم المتحدة عن مشاريع انماء الشرق الاوسط عام ١٩٥٥ – ١٩٥٥ بأن مصر قد اعدت منذ عام ١٩٥٣ مشاريع صناعية تبلغ تكاليفها ٢٥٠ مليون جنيه، وإن هناك اعتادات في الموازنة المصرية لهذه المشاريع بمبلغ ١٣٢ مليون جنيه. كا ذكر بأن حكومة الثورة قد انفقت على هذه المشاريع الصناعية مبلغ ٢٦ مليون جنيه حتى حزيران

وبالاضافة الى ما انفقته حكومة الثورة على الانماءالزراعي فانها انفقت اموالاً هامة على المواصلات وتوليد القوى الكهربائية ، وكان اهم مشاريع توليد الحهرباء مشروع محطة سد اسوان المرتبطة بمصنع للسهاد سيستجر قوته الكهربائية مسن الحطة وبصل بمصر الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الاسمدة .

لقد طرأت زيادة على الانتاج الصناعي المصري منذ ١٩٥٢ ولكن قاعدة الانماء لا تزال تستند الى الزراعة المصرية والى الاقتصاد الزراعي القائم على محصول واحد من القطن سنويا . ومع ان صادرات المحاصيل الاخرى غير القطن قسد تضاعفت من ٢١ مليون جنيه الى ٤٢ مليونا بين عام ١٩٥٧ و ١٩٥٦ فان حركز التجارة الخارجية المصرية لا يزال يعتمد كلياً على القطن الذي يحسد مستوى المتاجرة الذي تصل اليه مصر .

ان الزراعة تمد مصر بالقدرة على الصمود للمصاعب الاقتصادية التي لا تسكاد في الواقع تصيب قسما كبيراً جوهرياً من السكان ، وكما اشار مراسل «التسايس» اللندنية في الشرق الاوسط فان «القوة الاساسية للاقتصاد المصري تكن في قاعدة الفقر الذردي الواسعة ، فتسعة من كل عشرة مصريين يعيشون كما فعلوا سابقاعلى الكفاف، واذ يستطيع الفرد منهم ان ينهض بهذا القليل على قدميه فانه مسن العسير طرحه ارضاً » . ولكن اقتصاداً من هدا النوع ليس بالاقتصاد الذي

يستطيع ان يدعم بسهولة عملية تنمية كبرى واسعة النطاق ، وذلك في المقام الاول لان اقتصادها القائم على المحصول الواحديضعها تحت رحمة سوق القطن العالمية ، وفي المقام الثاني لأن نسبة سرعة تكوين الرأسمال هي بطيئة التصاعد ومنخفضة ، كا ان الفقر الواسع النطاق يحرم الصناعة من سوق محلية قوية القدرة على الاستهلاك . ومن البديهي في حد ذاته ان تنفيذاً ناجعاً للمشاريع المصرية يتطلب اقصى ما يكن من التعاون الاجنبي ومن التجارة والمساعدات الخارجية . وان احسن يكن من التعاون الاجنبي ومن التجارة والمساعدات الخارجية . وان احسن معضلة الرئيس عبد الناصر تكن في ان متابعته لثورته الوطنية تصطدم مصع مصالح الدول الاجنبية الموطدة في المنطقة .

واذا كان يمكن الاحتجاج ، كما هو خليق بالرئيس عبد الناصر ان يحاجج ، بأن التفاهم مع القوى الوطنية المهيمنة في المنطقة يخدم في المدى البعيد احسن من غيره هذه المصالح ، فانسه لا يجب ان نتوقع من بريطانيا وغيرها من الدول ذات العلاقة ان تسلم بهذه الحجة فوراً .

لقد بذل الجانبان حتى ١٩٥٤ بعض الجهد لايجاد علاقات عملية بين بريطانيا والثورة ولكن حلف بغداد ادى الى فشل المحاولة. فقد كان على الرئيس عبد الناصر ان يختاربين التخلي عن الثورة الوطنية لمصلحة التقدم الاقتصادي في مصر او المخاطرة بالرفاه والتقدم الاقتصادي في سبسل الثورة فأختار السبيل الثاني ، ولكنه مضى قدما الى الامام رغم المصاعب بمشاريعه لتنمية الاقتصاد المصري وكانت نتيجة ذلك توثيق العلاقات بين مصر وروسيا .

ومن قبل اصطدم محمد علي مع الدول الاجنبية واضطر في النهاية الى الاستسلام، كما ان الجديوي اسماعيل بعده اساء ادارة ثروة مصر القومية وهدرها واضطرفي الاخير الى ان يسلم مصر الى دائنيه . . اما الرئيس عبد الناصر فانه لم يتعرض الى اي من الكارثتين وان كان قد اضطر الى ان يزيد اعستاد مصر الاقتصادي على الكتلة الشرقية الى حد لم يكن يتصوره !! فلقد ارتفعت في مدى ثلاث سنوات مستوردات الكتلة الشرقية من كمية لااهمية لها الى ٧٠ بالمائة من مجموع صادرات مصر .

ولكن الرئيس عبد الناصر اعلن في خطاب القاه يوم ٢١ تشرين الثاني نو فمبر ١٩٥ والقوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية لاتزال على ارض مصر، اعلن مجاسة وقوة بأنه لن يصبح تابعاً لأية دولة وأكد بأن مصر ستحافظ على استقلالها السياسي والايديولوجي وستبقى منزهة عن الماركسية والفاشيستية والعرقيسة والامتثار والاستعار والالحاد التي هي كلها ذات اصول اوربية .

ولا ريب ان قوله هذا يعبر عن رغبته ونواياه ،فالصلةمع الكتلةالشرقية هي صلة اقتصادية وليست ايديولوجية عقائدية .

ان مصر لن تعود قطعاً من الناحية السياسية الى ماكانت عليه قبل عام ١٩٥٢ ولو قدر لعبد الناصر ان يستجيب لدعوة الرفيق الاعلى. واذا تعرضت الحياة السياسية المصرية لانتقاضات جديدة فان الثورة التي اشعلها وقادها حتى الآن لن تنتهى ولن تخبو نيرانها .

ولقد تقف مصر قليلًا في طريقها ولقد تحول مجرى سيرها ولكنها لن تعود قطعاً الى الوراء .

واذا كان للدول الغربية ان تقيم لنفسها مركز أيوازي المركز الروسي فعليهـــا ان تشتري القطن المصري ويجبعلى الجانبينالغربي والمصري ان يدخلا تعديلات متقابة على سناستهما .

وفي هذا يجب ان نقر مصر بانه من المستحيل محاولة تحطيم كل مصلحة غربية في المنطقة ، كما يجب عليها الحفاظ على صلتها الودية بالغرب . ومن الجهة الاخرى يجب على الغرب ان يعترف بأن قوة الرئيس عبد الناصر تكن في الحركة الشعبية القومية التي يجب ان يتجه الغرب الى التفاهم معها .

ان مصر تحتاج الى الغرب ولن تستطيع الدول الغربية في المستقبل المنظور ان تسير على سياسة شرق – اوسطية ناجحة بدون التعاون مع مصر .

ــ انتهى ــ